# تخدر عن البجلس الهطني الثقافة والقنون والأواب، دواد الكويت

يَ الْمُعْ الْمُعْ الرافِعُ والعشرون \_ العدد الثالث \_ يناير / مارسي ١٩٩٠ على المرابع المعاد الثالث \_

# الأدب المبرى المعاصر : قضايا وإشكاليات

- الاتجاهات الرئيسية للأدب العبري المعاصر في إسرائيل
  - الاغتراب في الأدب العبري المعاصر
  - صورة اليهودي الشرقى في الأدب العبري المعاصر
  - الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة المعاصرة
- إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يهود الشرق في إسرائيل
  - كتب ورسائل علمية عن الأدب العبري المعاصر

# السيميولوجيا والنصوص الأدبية

- حول إشكالية السيميولوجيا (السيمياء)
- السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسير
- السيميولوجيا والأدب: مقارنة سيميولوجية تطبيقية للقصة

الحديثة والمعاصرة

- السيميولوجيا والتجريب المسرحي
  - السيميولوجيا وأدب الرحلات

# عالمالفكر

مجلة دورية مُحكِكِّمة تصدر أربع مرات في السنة

## رئيس التموير: د. سليمــان العسكــري

هيئة التحرير: د. تــــركـي الحمـــــد

د. خلـــدون النقيــب

د. رشا حمسود الصباح

د. عبدالسالك التميسمي

د. محمد جابسر الأنصاري

د. محمسد رجسب النجسار

مديرا التمرير: نوال المتروك \_ عبدالسلام رضوان

# عالمالفكر

#### تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ دولة الكويت

مجلة فكرية محكمة ، تهتم بنشر الدراسات والبحوث المتسمة بالأصالة النظرية والإسهام النقدي في مجالات الفكر المختلفة .

#### قواعد النشر بالمجلة:

ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات \_ والبحوث المتعمقة وفقا للقواعد التالية:

- ١- أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره.
- ٢ أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيها يتعلق بالتوثيق والمصادر مع إلحاق
   كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة.
  - ٣- يتراوح طول البحث أو الدراسة مابين ٠٠٠ ، ١٢ ألف كلمة و ١٦,٠٠٠ ألف كلمة .
- ٤ تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت
   أو لم تنشر.
  - ٥ تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري.
- ٦ البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها.
  - تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشر، وذلك وفقا
     لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة.
    - الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم.

ترسل البحوث والدراسات باسم: الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص ـ ب: ٢٤٣١٢٦٩ الصفاة ١٣١٠٠ الكويت \_ فاكس: ٢٤٣١٢٦٩ .

# المحتويات

| ٧   | الأدب العبري المعاصر:قضايا وإشكاليات                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 4   | الاتجاهات الرئيسية للأدب العبري المعاصر في إسرائيل د. رشاد عبدالله الشامي |
| ٣٧  | الاغتراب في الأدب العبري المعاصر                                          |
| 73  | صورة اليهودي الشرقي في الأدب العبري المعاصر                               |
| 93  | الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة المعاصرةد. عمود صميدة            |
| ۱۳۱ | إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يهود الشرق في إسرائيلد . جمال الرفاعي     |
| 104 | كتب ورسائل علمية عن الأدب العبري المعاصر                                  |
|     |                                                                           |
| 144 | السيهيولوجيا والنصوص اللغوية                                              |
| 179 | حول إشكالية (السيمياء) أو السيميولوجيا                                    |
|     | السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسير                     |
|     | السيميولوجيا والأدب: مقاربة سيميولوجية تطبيقية                            |
| ۲۰۷ | للقصة الحديثة والمعاصرةد. أنطوان طعمة                                     |
|     | السيميولوجيا والتجريب المسرحيد. رئيف كرم                                  |
|     | السيميولوجيا وأدب الرحلات                                                 |
|     |                                                                           |
| ۲۷۷ | آفاق نقدية                                                                |
| ۲۷۷ | روايات هرمان هيسه وقصصه في ترجماتها العربية د. عبده عبود                  |
| 190 | أزمة الفن التشكيلد. كمال عيد                                              |

#### تههيد

مع صدور هذا العدد تنتهي مشكلة تأخر صدور أعداد المجلة عن موعدها، والتي ترتبت على تعطل إصدارها خلال فترة الغزو العراقي للكويت والشهور الأولى لفترة إعادة الإعار ومعالجة الآثار التدميرية للعدوان الغاشم. وإذا كان هذا العدد (يناير/ مارس ٩٦) يصدر في نهاية مارس، فسوف يصدر العدد التالي (أبريل/ يونيو ٩٦) خلال شهر أبريل، لينتظم بعد ذلك صدور أعداد المجلة في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وسيشهد هذان العددان أيضا ماتبقى من الدراسات والبحوث الصالحة للنشر مما تراكم خلال فترة التأخير عن الصدور ، لتبدأ مع عدد يوليو ١٩٩٦ نقلة نوعية جديدة في موضوعات المجلة ونهجها تأتي ثمرة للمجهود التي بدأتها وتتابعها هيئة التحرير الجديدة للمجلة منذ اجتماعها الأول في أكتوبر ١٩٩٥ ، حيث التركيز والاهتمام كله مكرسان لتعميق وتعزيز خصوصية هذه المجلة المحكمة كمنبر للإبداع الفكري المعاصر وساحة لتفاعل العقول العربية على اختلاف وتنوع خبراتها واهتماماتها مع قضايا عصرنا وإشكاليات نهوضنا الفكري والثقافي والاجتماعي، وحيث تتجاوز المجلة غلبة الطابع الأكاديمي المجرد على أبحاثها إلى الطابع النظري النقدي القائم على التمكن العلمي والبحثي والرؤية الكاشفة .

فهناك محور مخصص «للفنون وقضايا العالم العربي» سيصدر في عددين (يوليو ٩٦ ـ أبريل ٩٧)، يتناول جزؤه الأول «المسرح وقضايا العالم العربي» ويعالج الجزء الثاني «السينما والفن التشكيلي وقضايا العالم العربي». وفي عدد أكتوبر ٩٦ سيضم المحور الرئيسي مجموعة من الدراسات حول التيارات الفكرية الجديدة في العالم في مختلف حقول المعرفة الإنسانية (في الفلسفة، والفكر السياسي، والنقد الأدبي، والنظرية الاجتماعية، والفكر الاقتصادي، والبحث التاريخي).

وفي عدد يناير ٩٧، تناقش نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، في محور حول «العرب والسلام»، السلام العربي الإسرائيلي بمختلف إشكالياته وخلفياته وأبعاده المستقبلية. ويقدم عدد يونيو ١٩٩٧ تحليلا للتجربة الحزبية في العالم العربي، بينما يقدم عدد أكتوبر ١٩٩٧ تقييما إجماليا لمسيرة الفكر العربي في القرن العشرين.

وقبل أن نترك القارئ لصفحات هذا العدد نود أن ننوه من جديد إلى أن الارتقاء بمستوى عطاء هذه المجلة إلى آفاق تواكب مستجدات عصرنا ومتطلبات التفاعل المثمر معها سيتعزز بجهد وعطاء المفكرين والمثقفين في كل أنحاء عالمنا العربي، فدراساتهم واجتهاداتهم النظرية والنقدية هي الشرط الحاسم لتجدد هذه المجلة وحيوية إسهامها.

رئيس التمريس

الأدب العبري المعاصر

## قصايا وإشكاليات

المسابق الرئيسية للأدب العبري المعاصس في السياليل

والماجر العبري العاجير

والمنهوبي الشركن في الأوب العبري المعاصر.

والتتعضية الهنزينة في القيد الغبرينة القصيرة

مُعَادِين الله على الشرق الشرق الشرق

اندالنل

كَ وَرَعُنَاهِلَ عَلَيْهِ الْأَوْلِيُّ الْأَلْفِكُ الْفَيْدِيُ الْمَاصِرُ

تحرير: د. رشاد عبدالله الشامي

# الاتجاهات الرئيسية للأدب العبري المعاصر في إسرائيل

د.رشاد عبدالله الشامي

#### الأدب العبري الحديث في فلسطين حتى بداية الأربعينيات

لقد كان تطور المركز اليهودي في فلسطين بمثابة حقيقة جغرافية حملت معها بعض النتائج الثقافية، وذلك لأن المركز السرئيسي للإنتاج الأدبي العبري ظل حتى بسداية القرن العشرين محصسورا في شرق أوربا . ففي عام ١٨٥٥ كان في فلسطين حوالي عشرة آلاف وخمسائة يهودي ، كان من بينهم خمسة آلاف وسبعيائة يميشَون في القـدس . وفي عام ١٨٨١ ومع تشكيل جماعة «عبي صهيّـون» وجماعة «البيلو» (يـابنى يعقوب اذهبوا وسنساهب في إلىركم) بدأت الهجرة الصهيونية الأولى إلى فلسطين عبر السنوات ١٨٨٢ -١٨٨٥ وعام ١٨٩٠ ، وهي الهجرة التي حملت إلى فلسطين حوالي ألف وخسانة يهودي في السنة . وفي عام ١٨٩٨ كان في فلسطين حـوالي خسين ألف يهودي، وفي عام ١٩٠٧ بــأت الهجرة الثَّـانية التي حلَّت إلى أ فلسطين حوالي خسين ألف يهودي . ومع نشوب الحرب العالمية الأولى وصل عسد اليهود في فلسطين إلى خسة وثبانين أليف يهودي. وفي أعقاب هذه الحرب انخفض عدد اليهود إلى خسسة وستين ألف يهودي، وفي عام ١٩٢٢ بدأ عدد الَّيهود في التـزايد مع موجة الحجرة الثالثة ، وفي عام ١٩٣٠ وصل عددهم إلى مأثة وخسة وستين ألف يبودي. وعلى الرغم من أن هذا العلد من اليهود لم يكن كبيرا بالقياس إلى عددهم في أجزاء كثيرة من العالم، وبصفة خاصة، في شرق أوربا، فقد ساهم إلى حد كبير في بلورة مركز ثقافي حبري في فلسطين ظل قائها ببجوار المركز الثقافي العبري الذي كان مازال قائها في روسيا السوفينية . ولكن مُع هذاً ظل المركز الثقافي العبري في فلسطين مرتبطا بالمركز الأم في روسيا حتى نشوب الحرب العالمية الثانية ، بل يمكن القول إن تباثير الحياة اليهودية في شرق أوربا كسان مازال يهارس تأثيره ونفسوذه على تيارات الأدب العبري الحديث التي ظهرت في فلسطين . ويمكن أن نلمس هذا التأثير في رسالة كتبها أحد الأدباء العبريين يقول فيها "لقد مضى على وجود جسدي في فلسطين عشر سنوات، ولكن روحي مازالت هائمة في "المنفى". إنني لم آت بعد لفلسطين بل مازلت في طريقي إليها". (١) ويمكن القول إن "الهجرة الثانية" مارست تأثيراً قويا على محاولة بلورة إطار منفره للثقافة العبرية في فلسطين، على الرغم من أن الأدب الذي أنتجته جماعة "الهجرة الثانية" ظل خاضعا في مراحله الأولى في موضوعاته وفي أسلوبه وطرق التعبير والبناء القصصي لكل سمات "أدب الهسكالاه" (أدب عصر التنوير اليهودي في شرق أوربا ١٧٨٠ – ١٨٨٠) فإن أهمية "الهجرة الثانية" تكمن في أن زعاءها أدركوا العلاقة بين الحياة والأدب، وكانت قيم الصهيونية عندهم أهم من الإنسان، وصوروا الشخصية الصهيونية على اعتبار أنها حققت كل هذه القيم بالكامل، وهو الأمر الذي كشف فيها بعد، عن تناقض بين المطالب الطبيعية للهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي لحؤلاء المهاجرين الذين لم يكونوا قد تكيفوا بعد مع هذا الواقع. ويمكن تحديد اتجاهات الإنتاج الأدبي الذي أنتجته هذه الجاعة في فلسطين، وهو ما يطلق عليه "الأدب العبري الفلسطيني"، في النقاط التالية:

١- الأدب الذي يهتم اهتهاما خاصا بوصف طبيعة فلسطين وأنهاط البشر الذين يعيشون فيها من البدو أو الفلاحين الفلسطينيين، وأبرز عمثلي هذا النوع من الأدب العبري موشيه سميلانسكي (١٨٧٤-١٩٥٣) المعروف باسم الخواجة موسى.

٢- الأدب الطليعي، وهـو ذلك الصنف من الأدب الذي اهتم بـوصف الصراع بين جماعات المستـوطنين الصهاينة الذين كانوا يطلقـون عليه اسم «الطليعيين أو الرواد» وبين أصحاب الأرض من الفلسطينين، وأبرز عثلي هذا النوع يهودا بورلا (١٨٨٦-١٩٦٨) وموشيه سميلانسكي أيضا.

٣- القصص الريبورتاجية التي تصف بدقة وثائقية قصص صراع المستوطنين الصهاينة خلال هذه الفترة
 ضد البيئة وضد عرب فلسطين .

٤ - قصص المهاجرين، وهي التي اهتمت، بشكل خاص، بوصف غربة المهاجرين الصهاينة في فلسطين كبلد هجرة. ومن أبرز ممثلي هذا النوع من الأدب الأديب الصهيوني يوسف حييم برينر (١٨٨١-١٩٧٠).

٥- قصص الخرافة والأساطير ذات الطابع الرومانسي والديني، ومن أبرز ممثلي هذا النوع شموئيل يوسف عجنون.

7 - القصص ذات الطابع الصوفي التي تصور واقعا غريبا عن القراء، ومن أشهر ممثلي هذا النوع يهود بورلا وإسحاق شامي (١٨٨٨ - ١٩٤٩). (٢) وبعد هذه الفترة ارتبطت العشرينيات والشلاثينيات من هذا القرن للهجرات الصهيونية إلى فلسطين بثلاث هجرات رئيسية: الهجرة الثالثة (١٩١٩ - ١٩٢٣) والهجرة الرابعة عجرة أبناء الطبقة الوسطى من الصهاينة (١٩٢٤ - ١٩٢٦) — ثم الهجرة الخامسة وخاصة تلك التي جاءت من ألمانيا (من عام ١٩٢٩ فصاعدا). وخلال هذه الفترة يمكن القول إن أدباء الهجرة الثالثة تناولوا نفس الموضوعات والقضايا التي شغلت أدباء الهجرة الثانية، ولكن مع بعض الاختلافات في رؤية الواقع الصهيوني المحديد الناشىء في فلسطين. وبالإضافة إلى ذلك فإن دائرة العلاقات اليهودية العربية كانت من الدوائر

الجديدة التي فرضت نفسها كموضوع للمعالجة على أدباء الهجرة الثالثة، وذلك بسبب تصاعد حدة الصدام بين اليهـود والعرب خلال تلك الفترة (أحـداث عام ١٩٢١-١٩٢٠ ، والنزاع حول حـائط المبكى في القدس الذي نشب في أعقاب أحداث ١٩٢٩، وبعد عام ١٩٢٩ جاءت فترة هدوء نسبية استمرت حتى عام ١٩٣٦ حيث نشبت الثورة العربية التي استمرت حتى عام ١٩٣٩). كذلك فإن عنصرا جديدا آخر كان قد ظهر في الصورة بوضوح في تلك الأونة، وهو العلاقة بين الاستيطان الصهيوني وسلطات الانتداب البريطاني التي امتدت منذ فترة الكتائب اليهودية التي اشتركت في الحرب العالمية الأولى بجانب البريطانيين، ووعد بلفور عام ١٩١٧، حتى صدور الكتاب الأبيض في عام ١٩٣٩). (في البداية، اقتراح الجنرال اللنبي بتحديد الهجرة الصهيونية إلى فلسطين ومؤتمر سان ريمو، وتعيين هربرت صمثيل مندوبا ساميا (١٩٢٠)، وإقرار الانتداب البريطاني . كل هـذه التطورات ساهمت في تحسين موقف الانجليز من اليهود، ثم تحسنت العلاقة أكثر بعد زيارة وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل، وفي عام ١٩٢٢ نشر «الكتاب الأبيض» الأول، الذي فصل ما بين شرق الأردن وغربه، وجعل الهجرة الصهيونية رهنا بقدرة فلسطين على استيعابها، وفي أعقاب أحداث عام ١٩٢٩ ظهر «الكتاب الأبيض» الثاني، الـذي فرض قيودا لأول مرة على بيع الأراضي وعلى الهجرة الصهيونية (١٩٣٠)، وفي عام ١٩٣٩ ظهر «الكتاب الأبيض الشالث». وكان معنى هذه الأحداث بالنسبة للعلاقة بين سلطة الانتداب البريطاني والاستيطان الصهيوني في فلسطين أن هذه العلاقة كانت تمر بفترات من التوتر وفترات من الازدهار وفترات من الصدام. وبطبيعة الحال فإن الواقع الاستيطاني الصهيوني كان من العناصر الفاعلية التي مارست تأثيرا وإضحاعلى طبيعة الموضوعات التي تناولها أدباء الهجرة الثالثية، وقد مر هذا الواقع بمرحلة انتقال من الاستيطان المتواضع إلى الاستيطان المركز المتسع، سواء من الناحية العددية أو من ناحية مساحات الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات الصهيونية، وكذلك من ناحية تأسيس المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل: «هاكبوتس هامئوحاد» (الكبوتس الموحد)، «وهاكبوتس ها أرتسي» (الكبوتس الإقليمي)، وهي كلها أمور ساعدت على تشكيل نوع من الوعي الجماعي الصهيوني عند هذا الجيل الذي يشار إليه باعتباره «جيل الآباء» أو الجيل المؤسس للكيان الصهيوني الذي أرسى قيم «الطليعية الصهيونية» وسعى لتمجيد البطولات اليهودية القديمة والصهيونية الحديثة . . . الخ . وهكذا فإنه إذا كان الأدب هو تعبير واضح عن نموذج معين في واقع متعين لجيل من الأجيال، فإن أدباء «الهجرة الثالثة» لم يسعوا لكشف نقائص الواقع الاستيطاني الصهيوني، بل سعوا لتمجيد ذلك النموذج الصهيوني المطلوب، وإلى تعزيز جهود الذين خلقوا الصورة المثالية لهذا النموذج على كل المستويات الاجتماعية والفكرية والعقائدية.

## الأدب العبري المعاصر في فلسطين خلال الأربعينيات والخمسينيات

اعتاد نقاد الأدب العبري الإسرائيلي أن يقسموا الأدباء الذين ظهروا في بداية الأربعينيات وحتى الثمانينيات الله مجموعتين: الأدباء الذين بدأوا في نشر إنتاجهم في نهاية الشلاثينيات، واعتبارا من منتصف الأربعينيات بصفة خاصة، وهولاء تم توصيفهم باعتبارهم جزءاً من مجموعة أطلقت عليها تسميات مختلفة مثل: "جيل البالماح" (نسبة إلى اسم وحدة عسكرية كان يطلق على اسم "بلوجوت هماحص" أو "سرايا الصاعقة" اشترك في عملياتها العسكرية عدد صغير نسبيا من أدباء هذه الفترة)، أو جيل البلد (دوربا آرتس) (نسبة إلى "أنثولوجي" صدر خلال الخمسينيات اشترك في تحريره أو خماني وشامير وتناي). وفي مقابل هذه المجموعة

من الأدباء ظهرت مجموعة من الأدباء في الساحة الأدبية اعتبارا من منتصف الخمسينيات وبدأت في نشر إنتاجها اعتبارا من الستينيات. وهناك من النقاد من يحلو له أن يطلق على هذه المجموعة اسم جيل الدولة (دور همدينا)، كما أن بعض النقاد يفضل إطلاق تسمية أخرى غامضة على هذه المجموعة هي «الموجة الجديدة» (جل حاداش). وهناك من النقاد من يضيف إلى هاتين المجموعتين مجموعة ثالثة، أوفترة ثالثة، عندما يجدون أنفسهم في حاجة إلى تصنيف لبعض الأدباء وفقا لتيارات الأدب الأوربي فيستخدمون مثلا اصطلاح «أدبياء العدمية» أو «أدباء العبث» وما شابه ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك نوعا آخر من التمييز بين الأدباء يستخدمه النقاد في الثانينيات لكي يفرقوا بين الأدب النشري «الواقعي والأدب النشري» المادي بينها يميل البعض لوضع «الأدب الواقعي» في مواجهة «أدب الفانتازيا» ولا يمكن اعتبار مثل هذا التقسيم الذي عرضناه، بمثابة التقسيم الوحيد المعتمد والشائع الاستعمال بالنسبة لتيارات الأدب العبري في فلسطين ثم في إسرائيل خلال الخمسين سنة الماضية (١٩٣٠-١٩٨٠)، وذلك لأن عددا من النقاد يميل إلى التقسيم الموضوعي وليس التاريخي لهذه الفترة التاريخية. وعلى هذا الأساس فإن هناك من يرى أن جيل البلد «أقرب إلى الواقعية»، وأن جيل الدولة «أقرب إلى المادية أو إلى الفانتازيا»، مع احتمال استثناءات هنا أو هناك بالنسبة لكلا الجيلين. (٣) والحقيقة التي لا مراء فيها بالنسبة لدراسة الأدب العبري الحديث حتى قيام إسرائيل بتطوراته المتلاحقة وعبر مراكزه الرئيسية في (شرق أوربا ثم فلسطين)، تذهب بنا إلى أنه من الصعوبة بمكان وضع فواصل قاطعة بين فترات هذا الأدب للتمييز بينها، وذلك لأن التحول التاريخي في الموضوعات الرئيسية لهذا الأدب، من وصف حياة اليهود خارج فلسطين إلى وصف حياتهم خلال مراحل الاستيطان الصهيوني في فلسطين، يوضح سمة فريدة لهذا الأدب في فترته الحديثة، لأن عددا كبيرا من الأدباء العبريين كانت أعمالهم الأدبية سواء بالنسبة للموضوعات أو الأسلوب تنتمي إلى أجيال مختلفة. ولذا كان من الطبيعي أن يظل هناك تعاقب لدرجة أننا نجد في عمل كل أديب على حدة تغييرات نتجت عن تغير موقفه من الشتات ليهودي (الدياسبورا) ومن ثقافة هذا الشتات على المستوى اللغوي والفكري معا. لذلك فإن القارىء أو الناقد ينبغى أن يدرس السمات المميزة لكل عمل على حدة، والوسائل المختلفة المتعلقة بالظروف التي دعت إلى ذلك، لأن معظم الأدباء الممثلين لهذه المرحلة وصلوا إلى فلسطين من شرق أوربا، أو بعد أن أمضوا فترة انتقالية هاثمين على وجوههم في بلدان غرب أوربا وأمريكا قبل أن يذهبوا إليها، وكان ما يميز أدباء هذه المرحلة هو النضج و إمكانية الاطلاع على الآداب العالمية بلغاتها، الأصلية والارتباط بصورة أو بأخرى بالتقاليد اليهودية التي تربوا عليها في البيئة اليهودية في شرق أوربا. ولهذا السبب فإن الناقد الإسرائيلي جرشون شاكيد يصف الأدب العبري الممثل لهذه الفترة بأنه «أدب مستورد»(٤).

أما الإنتاج الأدبي لمواليد فلسطين من الأدباء العبريين أبناء المهاجرين إلى فلسطين من أدباء الهجرات الأولى والثانية والثالثة فيؤرخ له بظهور باكورة الإنتاج الأدبي للأدبب العبري يزهار سميلانسكي المشهور باسم ساميخ يزهار (ساميخ هو النطق العبري لحرف السين في العبرية ولذلك يكتب اسمه س. يزهار وينطق ساميخ يزهار). وقد ولد ساميخ يزهار في مستعمرة رحوبوت عام ١٩١٦، وهو ابن لأسرة سميلانسكي، ساميخ يزهار). وقد ولد ساميخ يزهار في مستعمرة الأولى، وقد وصل والده إلى فلسطين ضمن موجة الهجرة وهي أسرة «فلاحين وأدباء» من مهاجري الهجرة الأولى، وقد وصل والده إلى فلسطين ضمن موجة الهجرة الثانية. وقد أصدر يزهار أول كتبه الذي يحمل عنوان «افرايم يعود للصفصفة» في عام ١٩٣٨، وهو التاريخ

الذي يحدد، كما ذكرت، بداية جيل الوسط في الأدب النثري العبري، وهو الجيل الذي شق الطريق أمام بداية جديدة في هذا الأدب. وقد نجح يزهار، بصفة خاصة، فيما لم ينجح فيه دائما معاصريه من الأدباء حيث استطاع أن يواجه الواقع البيئي، وأن يعبر عنه بإعجاز لغوي غير عادي، وأن يطرح انطباعات معينة عن «العبري الجديد» بطريقة طبيعية دونها الحاجة إلى ذلك القدر المبالغ فيه من البطولة الذي كان مميزاً لأدباء الفترات السابقة والذي لم يستطع سائر أدباء هذه الحقبة أن يتخلصوا منه. ونظراً لأن أفراد هذه الجماعة من الأدباء لم يبدؤوا في النشر والشهرة إلا مع نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، فإنهم سلكوا طريقا مغايرا للأجيال السابقة عليهم. وإذا كان من الممكن القول بأن الطابع الغالب لأدب الهجرات الصهيونية كان الواقعية، فإن أدباء الخمسينيات مالوا إلى الابتعاد عن الواقعية بفعل عوامل الظروف المتغيرة التي تجسدت في قيام الدولة اليهودية وخوض غيار حرب ١٩٤٨ والانهيار الأخلاقي للقيم الصهيونية. ويمكن فيها يلي أن نحدد بعض السهات الأساسية التي ميزت أدباء هذه الفترة والظروف الفكرية التي يمكن القول إنها كانت نحدد بعض السهات في صياغة الوجدان الفكرى داخل إسرائيل اعتبارا من الخمسينيات فصاعدا:

1- كان هؤلاء الأدباء من مواليد فلسطين بمثابة البناء الأول لثقافة متبلورة، تختلف اختلاف اجذريا عن ثقافة «البلدة اليهودية» (هاعيارا) في شرق أوربا التي تربي فيها أدباء الأجيال السابقة من أبناء الهجرات الأولى والثانية والثائثة، المذين وضعوا أساس القيم الصهيونية، وقد حصل جيل الأبناء على هذه القيم الجاهزة، وتربوا في أحضان لغة عبرية وعلى أسس تقاليد أدبية سواء بالعبرية أو مترجمة من لغات أخرى. وقد ولدوا جميعا تقريبا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وفي العشرينيات من هذا القرن: س. يزهار (١٩١٦)، ويجال موسينسون (١٩١٧)، وموشيه شامير (١٩١١)، وتبلورت اراؤهم في فترة الانتداب البريطاني.

٢- عاصر أدباء هذه الفترة مراحل تكوين وإنشاء الاستيطان الصهيوني في فلسطين خلال مراحل الصدمات المتكررة مع عرب فلسطين (أحداث ١٩٣١، ١٩٢٩، ١٩٣٦، ١٩٣٩)، ومراحل الصدام مع الانتداب البريطاني اعتبارا من مرحلة شهر العسل مع وعد بلفور وحتى قرار التقسيم وخروج البريطانيين من فلسطين. وكانت القمة التاريخية لهذا الجيل هي فترة النازية ثم إعلان قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، وخوض حرب ١٩٤٨ التي ساهمت مساهمة فعالة في صوغ أفكار ووجدان أدباء هذه المرحلة إلى حد كبير.

٣- كان أسلوب تعليم أدباء هذه المرحلة مختلفا عن أسلوب تعليم أدباء الهجرات الصهيونية ، حيث كان الأسلوب التعليمي اللي تربى فوقه أبناء هذه الهجرات الصهيونية هو الحيدر (ما يقابل «الكُتّاب» عند المسلمين) ، و«بيت همدراش» (المدارس، ويدرسون فيه مبادىء الفقه اليهبودي والتلمود) و«اليشيفا» (الأكاديمية التلمودية) . أما التعليم الذي تلقاه الأدباء من مواليد فلسطين فقد كان يقوم أساسا على عرض علماني للعهد القديم، ودراسات مبسطة للتلمود وفق رؤية معاصرة، ودراسات تمجيدية لفترات النهو في التاريخ اليهبودي القديم، مع دراسات للعلوم الحديثة العلمانية . وقد أدى هذا النظام التعليمي الحديث إلى ظهور نوع من الشد والجذب بين المستقبل الشخصي من ناحية ، والتفاني في خدمة المجتمع من ناحية أخرى، وتفضيل هذه الخدمة على تحقيق الذات .

٤- بروز سعي دائب لدى هذا الجيل للانفصال عن التقاليد الدينية وعن الواقع الديني المرتبط بالشتات

اليهودي في شرق أوربا. ولم يكن هذا الأمر بمشابة تمرد ضد جيل الآباء بقدر ما كان محاولة لتحقيق القيم الأساسية لجيل أراد أن يثبت أنه تحرر من إلهه وفر من سلطة الروح القدس. وقد تمركزت هذه العلمانية الرافضة اليهودية ـ الشتات اليهودية ـ في الحركة الكنعانية (يوناتان راطوش، وأهارون أمير وبنيامين تموز وغيرهم، وهي جماعة محدودة تبلورت حول مجلة «ألف» ١٩٤٨ - ١٩٥٣) وكان تأثيرها يفوق قوتها السياسية بكثير. وقد برز هذا التأثير في بعض سلوكيات أبناء هذا الجيل، وكان ينعكس بطبيعة الحال في الأدب، كلما كان الأدب محتاج إلى مادة من الواقع الاجتماعي.

٥ - كانت لغة الطبقة الأرستقراطية من الشباب هي العبرية المتبلة بالعربية، وليس البيديش (لغة يهود شرق أوربا) التي أصبح ينظر إليها على أنها لهجة ممجوجة، وحاول أبناء الأرستقراطية من الشباب أن يتشبهوا بالبدو أبناء المنطقة، فكان كل من يريد أن يبدو بطلا يضع الكوفية الفلسطينية على رأسه، ويضع غدارة حول وسطه ويشرب القهوة في الفنجان حول النار ويحاول أن يتجول على صهوة جواد عبر الحقول.

7 - شكل التحول الحاد على المستوى الاجتماعي في الاستيطان الصهيبوني عنصرا مؤثرا على مجمل الأفكار التي كانت سائدة حتى الآن، حيث إن التحول الحاد من استيطان صهيوني، ومن نموذج الطليعي المقاتل إلى دولة ذات مؤسسات، وإلى نموذج الثري والموظف ورجل الأعمال، كل هذا سبب نوعا من خيبة الأمل المريرة للجنود وللأدباء الذين عادوا من ميدان القتال. ولفهم هذا المستوى الاجتماعي، يمكن القول بأنه حدث تحول كان مصدره التناقض بين «المثال العام والمجرد للطليعي الصهيبوني»، وبين الاتجاه نحو البناء الاقتصادي والسياسي المختلف جذريا والذي استلزم بالضرورة نسبة عالية من التخصص والفردية. ومن هنا فإن تبدد الأمال وخيبة الأمل العظيمة أصبحا هما الموضوع الرئيسي لأدب ما بعد حرب ١٩٤٨ ، كما سنرى فيها بعد (٥).

٧- كانت المؤسسة الأدبية العبرية تحت سيطرة اليسار الصهيوني اعتبارا من الأربعينيات وحتى بداية الثهانينيات، وذلك لأن الصهيونية الاشتراكية كانت هي العنصر المؤثر والفعال في بناء الاستيطان الصهيوني وتشكيل مؤسساته. وقد كانت العلاقة الإيجابية مع الاتحاد السوفيتي هي التي وحدت في عام ١٩٤٨ الحزبين اليساريين «هشومير هتسعير» (الحارس الفتي) و «أحدوت هاعفودا» (اتحاد العمل) في حزب العمال الموحد (المبام)، وهو الحزب الذي سيطر على عدة مؤسسات أدبية (دور نشر مثل سفريات هبوعاليم و«هكبوتس همتوحدا» ومجلات مثل «ماسا» و«أورلوجين») وكانت هذه المؤسسات يسودها النفوذ الثقافي للواقعية الاشتراكية، التي تستمد جلورها من الاتحاد السوفيتي. وقد كانت قوة اليسار الصهيوني في المجال الثقافي تفوق قوته في المجال السياسي. وقد حاول حزب «المبام» مانافسة النفوذ الثقافي لحزب «المبام» ولكنه لم ينجح في ذلك إلا عندما حدث الانشقاق داخل حزب «المبام» ومأحدوت هاعفودا» عام ١٩٥٤، وقرار قبول أعضاء الحزب الشيوعي، ثم الانشقاق الكبير بين حزبي «المبام» و«أحدوت هاعفودا» عام ١٩٥٤، وقرار قبول أعضاء عرب في حزب «المبام» وهي كلها أمور أدت إلى إضعاف اليسار الصهيوني وانحسار نفوذه على الأدب الإسرائيلي. وكانت هذه الانشقاقات داخل أجنحة البسار الصهيوني من الأسباب التي أدت إلى تراجع التقاليد الإسرائيلي. وكانت هذه الانشقاقات داخل أجنحة البسار الصهيوني من الأسباب التي أدت إلى تراجع التقاليد والوقعية الاشتراكية في الأدب، وإلى أن الشخصية المحورية التي ميطرت على مقاليد الحياة الأدبية التي نمت والأدب النثري. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشخصية المحورية التي ميطرت على مقاليد الحياة الأدبية التي نمت وأحضان اليسار الصهيوني كانت شخصية الشاعر الصهيوني أبراهام شلونسكي الذي قام في هذه الفترة بدور

تأثيري شبيه بذلك الدور الذي قام به من قبل الشاعر الصهيوني حييم نحمان بياليك (١٨٧٣-١٩٣٤) في بداية القرن العشرين بين الشعراء العبريين في أوديسا وفي العشرينيات في تل أبيب. وهكذا فإن الأدب الروسي المترجم للعبرية احتىل مكانا هاما كمصدر تأثير على الأجيال الصهيونية في تلك الفترة، وعلى الأدباء بصفة خاصة. وقد ساعد على هذا بطبيعة الحال أن الأبناء كانوا يحنون إلى ثقافة وطنهم الأم روسيا.

٨- بروز تيارات النقد الأدبي المعبرة عن الواقع الثقافي الصهيوني في فلسطين خلال تلك الفترة. وكان التيار الأول من تيارات النقد الأدبي هو التيار الممثل للنقد اليساري الماركسي، وكان يدعو إلى نبذ تناول الفرد، كان يحظى التعبير عن الجهاعة و يبتعد عن تناول الفرد، كان يحظى بالتقيير من ممثلي هذا التيار اللين كانوا يستمدون وحيهم من تيارات النقد الماركسية ويدعون للالتزام بخطوطها العامة، ليس فقط بالنسبة للأعمال الأدبية التي صدرت، بل بالنسبة كذلك لتلك التي ستصدر: «إن طريقة وصف الإنسان النموذجي في الظروف الني يعيشها في النموذج الإيجابي، الذي يبنى مع آلام ولادة الإنسان اليهودي في الظروف التي يعيشها في فلسطين وفي العالم - تلك هي المهمة الملقاة على عاتق أدبائنا». وكان من أشهر نقاد هذا التيار شلومو نيتسان، فلسطين وفي العالم - تلك هي المهمة الملقاة على عاتق أدبائنا». وكان من أشهر نقاد هذا التيار شلومو نيتسان، وا . ب . يافه، وي . روز نتسفيج .

وفي المقابل كان هناك التيار النقدي المصافظ الذي نظر إلى الأدب العبري في تلك الفترة نظرة مختلفة تماما، وكان على رأسه باروخ كورتسيفل اعتبارا من نهاية الأربعينيات، وخال الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات، حيث كان الناقد الرئيسي لجريدة «ها آرتس» المستقلة والواسعة الانتشار وواحدا من أشهر النقاد الإسرائيليين قاطبة. وقد أصبح نقد كورتسفيل أكثر حدة تجاه الفكر الصهيوني عندما تصدى لبحث الظواهر الثقافية في إسرائيل، وعلى الأخص بالنسبة للعالم الروحي للشباب: «ان الشباب الإسرائيلي لا يأكل إلا ثهار الأزمة العلمانية الطويلة التي طرحها الأدب العبري الحديث. وعلى عكس نقاد اليسار الذين طالبوا الأدباء بأن يكيفوا أنفسهم مع تطلعاتهم، نجد كورتسفيل لا يؤمن بأي صلاح لأن الأدب العبري في نظره هو بمثابة شيء يكيفوا أنفسهم مع تطلعاتهم، نجد كورتسفيل لا يؤمن بأي صلاح لأن الأدب العبري في نظره هو بمثابة شيء معوج لا صلاح لمه، لأن الصهيونية ذاتها هي على هذا النحو، وذلك لأن انعدام الثقة في الحل الصهيوني العلماني، وانعدام الثقة في الأدب التشري الذي كتب من واقع الأيديولوجية الصهيونية، كل منها مرتبط بالآخر: "إن القصة الآنية تشير مائة مرة إلى إفلاس محاولة ترجة اللغة المقدسة كلها، بقيمها ومغازيها، إلى لغة واقعية علمانية، والنتيجة هي كاريكاتير، وتزييف ساذج . . . . . "(٢).

9- كان من الأهداف الرئيسية التي سعى إلى تحقيقها رواد الهجرتين الثانية والثالثة خلق نمط يهودي جديد على أرض فلسطين رغبة منهم في أن يكون أبناؤهم بعيدين بقدر الإمكان عن صورة اليهودي القديم، «يهودي الشتات». ومن هنا فقد أصبح التعبيران: «جالوت» (المنفى وفق التصور الصهيوني) «وإسرائيلي» بمثابة نقيضين مينا طريقة التفكير في المجتمع الإسرائيلي، حيث أصبح الإسرائيلي يرمز للجديد، المتألق صحة والمنتصب القامة، بينها يرمز «الجالوتي» للقديم محني الظهر، وهكذا خلقت شخصية «الصبّار» Sabra (التي أصبحت بمثابة الشخصية الرئيسية والمحورية في الأدب العبري الحديث) هي الشخصية التي حلم بها الآباء المؤسسون للاستيطان الصهيوني لتقوم بتحقيق أحلامهم وألقوا على كاهلها مهمة أن يحقق في حياته نبوءة الأجيال الصهيونية. وهكذا أصبح اصطلاح «الصبار» جزءا من تلك المحاولة التي لجأت إليها الصهيونية

لاصطناع لغة واصطلاحات خاصة بها عن واقع إسرائيلي محدد لا نظير له في غير إسرائيل من المجتمعات اليهودية. ومن هنا فإن تعبير «الصبَّار» كان يخدم في نهاية الأمر هدفا سياسيا صهيونيا، وهو الإيهام بأن الصهر الاجتماعي لمختلف الأصول الحضارية لليهود قد تحقق في إسرائيل وتمثل في جيل هو "جيل الصباريم» تتلاشى فيه تلك الفروق الحضارية. يضم قطاعا من الشباب الإمرائيلي يتميز بخصائص نفسية عددة متجانسة (على النحو الذي عكسه الأدب العبري في إسرائيل). وقد أصبح ظهور هذه الشخصية العبرية الجديدة «الصبار» مقرونا بتحقير توأمه، وهو فتى «الجيتو» (الحي اليهودي في غرب أوربا)، حيث ترجم رفض «الجيتو» في الواقع الإسرائيلي إلى رفض «لليهودي الجيتوي»، وأصبحت شخصية رجل «الجيتو» مرفوضة في حالات كثيرة من الشخصيات المعادية لليهودية التقليدية. وفي التصور الذات نجد أن شخصية «الصبار» الكلاسيكية بعيدة عن «اليهودي الجيتوي»، الذي يحتقر عجزه ويكره جبنه، ويشعر أنه أقرب كثيرا من «الشعب السليم» جسدا وروحا مقارنة بذلك «اليه ودي المعقد» «ابن الجيتو»، الـذي كان وصمة عار ليه ود أوربا، وسار كالشاة إلى المذبحة (المقصود النازية). (٨) وهكذا فإن هذه الشخصية الجديدة دخلت إلى عالم الأدب العبري الحديث في فلسطين ثم إلى الأدب الإسرائيلي لأن المجتمع الاستيطاني الصهيوني أراد أن تمثله هذه الشخصية، سواء كانت انعكاسا صادقا لواقع اجتماعي حقيقي أو لم تكن. فما هي ملامح هذه الشخصية؟ ان العناصر المكونة لهذه الشخصية ، كما عكسها الأدب العبري الحديث تتمثل في المثالية التي تقوم على الحب المباشر والقاطع للبيئة الفلسطينية ، بيئة الواقع الاستيطاني الصهيوني وحب هذه البيئة ، والتوق الدائم إلى القيم التي تلقاها عن التضحية الذاتية (الأنا تنسحب دائها أمام النحن)، وهي القيم التي تلقاها الشباب الصهيوني في الحركة الصهيونية الاشتراكية وفي بيت الآباء. ولم يكن لديهم أي شك في أن «الحل الصهيوني» هو الحل الوحيد لوجود «الأمة اليهودية» وكانوا يدركون ويؤمنون بأنهم «أبناء الحرب» ولكنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بمثابة حلقة في سلسلة التاريخ اليهودي. وعلى هذا النحو، كان «الصباريم» بمثابة التحقيق الأمثل لنبوءة الآباء المؤسسين للاستيطان الصهيوني ولعبوا هذه الأدوار التي ألقاها الأدباء على عاتقهم، سواء كانت شخصيتهم تناسب الدور الذي تلعبه أم لا تناسبه.

ولكن على الرغم من شيوع هذه الشخصية فإن أدب هذه الفترة لم يكن يخلو من محاولات للسخرية من واقع الحركة الصهيونية الملىء بالمتناقضات والتمزقات، وسعى بعض الصهاينة إلى إفراغها من محتواها، وهي المحاولات التي كانت تحظى بالقبول والإقبال على قراءتها من جهور القراءة، لأنها كانت تسد حاجة ماسة لديهم كرد فعل تجاه الشعارات الجوفاء والانهيار الحقيقي لواقع الصهيونية الاشتراكية.

• ١ - اعتبارا من منتصف الخمسينيات فصاعدا وسع الأدب العبري في إسرائيل من أنهاط أبطاله ، حيث أصبحت هناك شخصيات تنتمي إلى يهود ألمانيا ، وإلى الشباب اليه ودي في بولندا خلال فترة النازي ، وشخصيات تعبر عن مصائر من نجوا من فترة النازي ، سواء أولئك اللين استمروا في الحياة في أوربا أو الذين هاجروا إلى فلسطين ، وشخصيات تعبر عن يهود الشرق «السفارديم» وعن المهاجرين الجدد في فلسطين . وقد شكل كل هؤلاء طبقات جديدة دخلت إلى الأدب النشري في إنتاجات العديدين من الأدباء أمثال نعومي فرانكل ، وأهارون أبيلفيد ، وشهاي جولن وشمعون بالاس ، وسامي ميخال ، ويهودا عيمحاي ، وعاموس عوز ، ويورام كنيوك وغيرهم .

11- على الرغم من الانتصار الذي حققه الجيش الصهيبوني عام ١٩٤٨ وفاجاً به الجميع، فإنه مما يثير الدهشة أن التفاخر بالنصر لم يكن هو الموضوع الذي استخدم كإطار للإنتاج الأدي شعرا ونثراً بعد حرب ١٩٤٨. لقد كان الموضوع الرئيسي تقريبا، فيها عدا استثناءات من الأدب الدعائي الملتزم أو المجند، هو تخبطات المحارب الصهيبوني ومعاناته، لأنه قد وضع بواسطة مخططات الصهيبونية أمام اختيار صعب: إما يتراجع عن فكرته ويعود من حيث أتى، وإما أن يبواصل ويخوض حربا دموية «إنسانا ضد إنسان، وشعبا ضد شعب» ومعنى هذا أنه على الرغم من أن آلة الحرب الإسرائيلية قد حولت الإنسان اليهودي في فلسطين إلى أداة عسكرية، إلا أن ذلك الإنسان الذي اعتصره ذلك الجهاز الآلي والانضباطي، لم يكف الأدب عن تصويره كشخصية ذات عالم روحي ونفسي خاص بها. ولذلك فقد أصبح العالم الداخلي والفردي والحساس لدى الجندي الإسرائيلي بكل صراعاته هو الموضوع الرئيسي لأدب حرب ١٩٤٨ (٩).

وهكذا واجه الجيل الإسرائيلي بعد حرب ١٩٤٨ عنة التناقض السحيق وظروف العزلة والاغتراب، والانفصال شبه المطلق عن المجتمع الذي يعيش فيه. وكان من الطبيعي أن يحاول أولئك الكتاب والأدباء الذين شبوا وتربوا داخل حركات الشباب الاشتراكي الصهيونية والذين اعتادوا الخضوع لمتطلبات «الأدب المجند»، تكييف أنفسهم مع الظروف الجديدة والمناخ الذي فرضته حرب ١٩٤٨، محاولين بقدر الإمكان تصوير تلك المحنة التي واجهت الأدباء الإسرائيليين بعد حرب ١٩٤٨ والتي تجلت في الصراع بين الالتزام الصهيوني، أي الاتساق مع دعاوي الأدب المجند، وبين البحث عن الذات.

ويمكن القول بأن السمة الغالبة للأدب العبري قبل حرب ١٩٤٨ كانت هي سمة الأدب الفكري المجند، وهو الأدب الذي عبر عن جيل فترة «الهجرتين الثانية والثالثة» وجيل «البالماح» عن طريق الالتزام بالبعد عن إبراز أي نوع من التناقض بين الأيد ولوجية الصهيونية، وبين تجربة الفرد في واقع الحياة، كما تميز كذلك بالسعي نحو خلق المبررات لكل القضايا التي واجهت الصهيونية سواء كان ذلك تبرير ورفض الاندماج اليهودي في مجتمعات الشتات اليهودي بالتركيز على موجات العداء وكراهية اليهود، أو تبرير محاربة الانتداب البريطاني واغتصاب فلسطين من العرب، على الرغم من الوضوح الكامل لحقيقة أن عناصر الايديولوجية الصهيونية التي التزمت بها هذه المجموعة في حلق نهاذجها الرواثية وإبداعها الفني لم تكن نابعة بصورة مباشرة من التجربة الحية التي يعيشها أو يعانيها المستوطن الصهيوني. ومن هنا فإن أدب حرب ١٩٤٨ ولد في ظروف صاغته في إطار هلا الأدب الفكري المجند، أو ما يسمى أدب «النحن»، ولكنه ما لبث أن أخذ في تلمس طريقة نحو «الأنا» ليعبر عن الفرد وعن صراعاته وتخبطات في مواجهة التناقضات التي يعانيها. وما أن وصل إلى «الأنا» حتى عاد كتابه وتساءلوا عن الصلة بينهم وبين «النحن» وعن حق الوجود الذي يمكن «للأنا» أن تمارسه دون ارتساط بالواقع الاجتماعي أيا كان. وهكذا تصارع هذا الأدب مع نفسه، وقام جيل جديد من القصاصين حاول أن يقطع الرابطة بين «الأنا» وبين المجتمع، وجعل «الأنما» في مركز الوجود، وكان منهم من حاول أن يخلص الأبطال من أي ارتباطات اجتباعية وسعى إلى «الأنا» الخالصة وكان منهم من كان عالمهم أكثر توازنا. ولكن على الرغم من هذا الصراع الذي نتج في أعقاب حرب ١٩٤٨ من أجل التخلي من «النحن» والسعي نحو «الأنا»، فإن جرشون شاكيد الناقد الإسرائيلي يرى أن «أدب حرب التحرير» (الاصطلاح الذي يطلقه الصهيونيون على أدب ١٩٤٨) هو من عدة نواح استمرار للاتجاهات الرئيسية التي ميزت أدب المجرتين الثانية والثالثة، وأنه على غرار معظم أدب هذه الهجرات، كان هذا الأدب هو الآخر أدَّبا «ملتزما». وقد تجلى

الالتزام في الإنتاجات نفسها، وكذلك في الموقف الواعي للأدباء من مشاكل الأدب والحياة» (١٠). وهكذا يمكن شرح أهمية حرب ١٩٤٨ في أدب هذا الجيل في إسرائيل، حيث كانت بمثابة التجربة المستقلة الأولى للحياة، استطاع الأدبب الإسرائيلي عن طريقها أن يختبر نفسه في حياد، وهي محنة واجهها أدباء حرب ١٩٤٨ وجعلتهم يعانون صراعا نفسيا داميا بين الالتزام «بالتيار الأدبي المجند». وبين التجاوب مع متطلبات الساعة التي تستلزم البحث عن المذات وتحديد الهوية من جديد. والحقيقة التي يجب إثباتها رغم هذا في نهاية هذه المقدمة، أنه بالرغم من هذا الصراع بين الالتزام بعناصر «الأدب المجند» الصهيوني ومتطلباته، وبين التعبير عن الذات لدى هذا الجيل من أدباء إسرائيل، وعلى الرغم من ظهور نهاذج أدبية تعلن عن تحللها من هذا الالتزام عند أكثر الأدباء تمثيلا لهذا الجيل («أيام تسيكلاج» ليزهار) حيث نجد، أن قيمة الوجود الجهاعي محل اللاتزام عند أكثر الأدباء بعد فترة متواصلة من البحث والصراع كانوا يعودون دائها إلى مصدرهم مثل أحصنة القتال المحنكة لدى سهاعها صوت النفير. والدليل على ذلك هو ما حدث في حرب ١٩٦٧ حيث عاد المبرزون من أدباء «جيل البالماح» وجيل حرب والمداية على الرغم من كل تمرداتهم السابقة في البداية على الرغم من كل تمرداتهم السابقة

#### من الرواية الناريخية إلى الواقع الإسرائيلي حتى حرب ١٩٦٧

يعتبر ظهور الرواية التباريخية من الظواهر الهامة التي ميزت أدب مرحلة الانتقال في إسرائيل، كعنصر من العناصر التي كانت مفتقدة في الأدب الإسرائيلي حتى ذلك الحين، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة نقطة تحول في تاريخ الأدب العبري المعاصر. وقد كان أول من قام بهذه القفزة المفاجئة من الكتابة المرتبطة بالحاضر بشدة إلى الكتابة عن الماضي، الأديب الإسرائيلي موشيه شمامير، وذلك في روايته «ملك اللحم والمدم». وقد واصل كثيرون من بعده، هذا الطريق، وكمان من بينهم بعض أدباء المرحلة السابقة، وهو الأمر الذي ساعد على ازدياد عدد الروايات التاريخية التي تتناول فترات مختلفة من التاريخ اليهودي. ويمكن القول إن الذي ادى إلى هذا التغير هو الاهتهام المتجدد من قبل الجمهور الإسرائيلي المثقف، وبصفة خاصة من قبل أولئك أدى إلى هذا التغير هو الاهتهام المنطق البهودي وبالقيم الثقافية الخاصة به. ولكن هذا الاهتهام في حد ذاته كان يمدل على الحاجة الحقيقية التي ضغطت من الداخل، حيث زاد الإحساس بأن الحاضر لا يكفي، وأن عنك شيئا ما ينقصه لم يكرس له الاهتهام من قبل، وربها حدث هذا لأن المجتمع الإسرائيلي في تلك الأيام التي عيش حاضرا مربحا نسبيا، إلا أنه كان يشعر بنقص إرث الماضي، الذي يمكن بموجبه صياغة حاضر أكثر يعيش حاضرا مربحا نسبيا، إلا أنه كان يشعر بنقص إرث الماضي، الذي يمكن بموجبه صياغة حاضر أكثر استقرارا.

إذن، لقد كان اضمحلال الحاضر وتدهوره هو سبب الاتجاه إلى الماضي كموضوع للصياغة الفنية، على الرغم من الشك الذي أحاط به نقاد الأدب العبري المعاصر مدى تحقيق هذه الرويات التاريخية لمرادها، وهو الأمر الذي ثبت صحته إلى حد بعيد.

وبالفعل فإنه حينها لم يجد الأدب الإسرائيلي في الرواية التاريخية ما يشبع نهمه نحو البحث عن موضوع، لم

يبق أمامه من خيار سوى العودة والتمعن في الحاضر على ما هو عليه، بوحشته وخوائه وضجره، واختياره كموضوع للإنتاج الأدبي. وهكذا فإن بعض القصص والروايات التي رأت النور في فترة ما بعد حرب ١٩٤٨، وفي السنوات الأخيرة بصورة أكثر، ازداد فيها هذا الاتجاه. وتبرز من بين هذه القصص والروايات أعمال لموشيه شامير، ودافيد شحر، وأهارون ميجد، وبنيامين تموز، وبنحاس ساديه ومن الروايات التي كتبها موشيه شامير وتعتبر من قبيل أدب «مرحلة الانتقال» رواية «لكونك عاريا»، التي طبعت عام ١٩٥٩، وتعود بأحداثها إلى عام ١٩٣٩، لكي تشير إلى أزمة نهاية العقد الخامس وكما عبر النقد الذي تجلى في أفكار أبطال يزهار سميلانسكي في «أيام تسيكلاج» عن أزمة الشباب الإسرائيلي وشخصيته في عام ١٩٥٨، أكثر بما دل على شخصية في عام ١٩٥٨، فإن موشيه بطل شامير في «لكونك عاريا» والذي عاش في عام ١٩٥٩، كان قريبا للغاية من موشيه شامير في عام ١٩٥٩، كان قريبا

وهذه الرواية تشتمل، دون شك، على إرهاصات الأزمة التي حدثت في الستينيات في المجتمع الإسرائيلي، وهي الأزمة التي دفعت بالأدب الإسرائيلي للبحث عن هوية الفرد الإسرائيلي من جديد وإلى بحث موقف وارتباطه بالقيم التي أصبحت محل مناقشة ومحل شك، حيث فتح "تحطيم الألواح» (نسبة إلى تحطيم موسى لألواح الوصايا العشر) إمكانات جديدة ومجالات جديدة أمام الأدب. إن البطل الذي حكم عليه بالعزلة والتيه، يضطر من الآن فصاعدا إلى البحث عن طريقه. وبالطبع فإن شامير الذي يضع بطله في مفترق الطريق بعد "تحطيم الألواح» لا يحدد له طريقه بعد أن أصبح مسيطرا على نفسه ومسئولا عن ذاته بعيدا عن أي ارتباط بأي قيم، وهو الأمر الذي ميز أدب «مرحلة الانتقال» والذي جعل موجة الأدباء التالية تسعى لوضع الإجابة وتحديد الطريق الذي يجب أن يسير فيه هذا البطل في هذه المرحلة.

ومن أدباء هذه المرحلة دافيد شحر (ولد في فلسطين ١٩٢٦) الذي يصف النقاد قصصه بأنها قصص واقعية كلاسيكية. ان أبطال شحر ينتمون إلى تلك الأقلية الصغيرة من اليهود من مواليد فلسطين التي شقت طريقها من البيشة الدينية إلى البيئة العلمانية، وخلقت لهذه الطريقة مقارنة مثيرة للاهتهام بالموضوع الأساسي اللذي شغل الأدب العبري في مراحله السابقة. لكن هناك عدة فروق تميز أبطال شحر عن أبطال الجيل السابق: الفارق الأول هو أن البيئة الدينية التي خرجوا منها كانت بيئة منهزمة، ليس فقط في جهودها من أجل منع أبنائها من الخروج إلى الثقافة العلمانية، بل كذلك في جهودها من أجل المحافظة على حيويتها لأنها بيئة خاوية ومتحجرة ومضجرة. أما الفارق الثاني، فهو أن أبطال دافيد شحر لا يشقون طريقهم من مجال لاتحر على شكل صراع روحي عنيف بين بؤري الحياة الروحية والعلمانية، بل يشعرون بالإنحلاص لكليهها على حد السواء: إن العبوس والجمود الديني ينفرهم، ولكن البيئة العلمانية هي الأخرى لا تجذبهم إليها بها تحويه من إرث روحي غني، بل بها تحويه من حرية، أي بإغراء السلطة التي تمنحها للإنسان ليتصرف حسبها يشاء في شؤونه الشخصية، وعلى الأحص حرية الاختلاط بين الشباب والشابات. وبالفعل فإنه يوجد لدى هذه الشخصيات قليل من الانجذاب إلى القيم الثقافية وهو الانجذاب الذي تجلى في أشواقهم إلى الجسال الذي في الأشواق إلى الجهال الذي الشرواق إلى الجهال لدى بطل شحر مسحة جنسية حادة، كما أن الفن في نظره هو دافع شخصي داعر وفوضوي. ولا عجب في أن ما يجلب بطله هو رفقة الفنائين أكثر من الفن ذاته. ومن هنا الفارق الثالث:

فحينها يقوم البطل بالخطوة الحاسمة التي تعزله عن بيئته الدينية ، فإنه يقوم بها تقريبا بلا وعي. إنه يشعل سيجارة في يوم السبت ، (وهو الأمر المحرم عمله في مثل هذا اليوم المقدس) ولا يدرك مغزى الأمر إلا بعد أن يفعله ، ولا يكون هذا الإدراك من خلال فظاعة التغيير الذي حدث ، بل من خلال الارتياح الاجتماعي الذي ينظوي عليه الانعزال عن المنزل وعن طريق الحياة الثابت الذي تم شقه أمامه . كذلك فإن اكتشاف المغزى الروحي للتغيير الذي يحدث في حياته يتم بعد أن يحدث التغيير، وبعد أن يحظى بالحرية الشخصية التي كان يتوق إليها ويتضح له أنه ليس لديه ما يفعله بها . لقد تخلص من الإذعان للأوامر الصارمة التي كان يفرضها عليه دين آبائه ، ولم يعد يعاني الآن من نير الشرائع ، ولكن الحرية السلبية التي كان يتوق إليها سرعان ما تضايقه بغموضها وخوائها . وحينئذ يبحث بطل شحر عن فرصة أولى من أجل التخلص منها (١١).

وفي هذا الإطار من المعالجة الخاصة عند شحر يكون من الصعب العثور على ما هو مشترك بين هذه القصص وبين إنتاج معظم الأدباء من مواليد فلسطين، أبناء «جيل البلد» ولكن مع هذا، فإن التحول الأخير يميز على الأقل نقطة لقاء. إن أبطال شحر يتصرفون منذ البداية بتحفظ تجاه القيم القومية والاجتماعية لليهودية العلمانية لأنهم لم يتعلموا على هذه القيم منذ الطفولة، وهم معتادون كذلك على أن ينظروا إليها بتأثير بيئتهم القريبة نظرة نافذة. أما أبطال يزهار، وشامير، وموسينسون وناتان شحم وأهارون ميجد فإنهم يتصرفون تجاه هذه القيم منذ البداية بإيمان مطلق. لقد تعلموا عليها، واعتادوا النظر إليها باعتبارها قيما مطلقة فوق النقد، ولذلك فإنه طالما أن للأوامر التي تستوجبها هذه القيم مبررا حتميا موضوعيا (وهذا المبرر غالبا ما يأخذ شكل الأمة المحاصرة والتي تحارب من أجل وجودها حرب حياة أو موت) فإنه لا يطرأ على بال أحدهم أي شكل الأمة المحاصرة والتي تحارب من ذلك نجد أن الاعتراف نفسه بحتمية أعمال معينة يجعل هذه القيم تحتل مكانتها وتكتسب صلاحيتها، ويكون من يستجيب لها إنسانا لحياته مضمون.

ويوجد التعبير المثير عن التغير في وعي الأديب وأبطاله والذي يميز خطوة أخرى في تطور الأدب العبري بعد حرب ١٩٤٨ ، في كتاب أهارون ميجد (ولد في بولندا عام ١٩٢٠ وهاجر لفلسطين عام ١٩٢٦) «حادثة الأبله» (١٩٦٠) المذي هو بمفهوم ما استمرار لقصته السابقة «حدفا وانا»، وكذلك في كتابه «الهروب» (هبريحا) (١٩٦٢). وهذان الكتابان هما تعبير عن فقدان الهوية لدى الشاب الإسرائيلي المؤمن بقيم حركات الشباب الصهيونية، وذلك من خلال الموقف الاجتهاعي الجديد المذي سحب القاعدة من تحت وجوده الروحي. إن بطل «الأبله» وأبطال قصص «الهروب» الثلاثة هم أبطال بسطاء، ترتبط بساطتهم بالخلفية الروحانية «للصهيونية الاشتراكية» حيث تعلموا البحث عن الخير، ولكنهم لا يودون أن يعيشوا دون إحساس «بالانتهاء» الاجتماعي، ويصارعون من أجل الانتهاء (ولو حتى لجهاعة منظمة من «الأصدقاء» كها في «حادثة الأبله»)، ويشتاقون إلى الجزيرة المثالية الخضراء لمجتمع الفلاحين (حادثة الأبله)، ويعلقون الآمال الكبار على الديمقراطية الشعبية العظيمة وخيراتها الوفيرة («رحلة إلى أرض جومار»).

وهذا البطل هو بطل ساذج خالص النية وعاطفي في آن واحد: ساذج وخالص النية ـ لأنه مازال يؤمن باحتمال تحقيق أحلامه وعدم التكيف مع الواقع الجديد، وعاطفي ـ لأنه يحلم بواقع آخر ويقوم الواقع وفق معايير يوطوبيا نفسية. و«الصهيونية الاشتراكية» في «حادثة الأبله» ليست مجرد شيء تجريدي فقط بل هي طريقة للحياة، ومعيارا وقاعدة للوجود، وحينها تزاح هذه الصهيونية، فإن البطل لا يفقد فقط العبء

الأيديولوجي الـذي يمكن التخلص منه ويمكن حله بل يفقد كذلك احتمال الـوجود نفسه لأن عالمه الحقيقي يكون بذلك قد انهار.

وفي مواجهة مجموعة من المشاكل مثل عدم القدرة على الوفاء بمطالب الزوجة والعجز عن التكيف مع الواقع الجديد والغربة في مواجهة الآخرين، وهي المشاكل التي يتمكن الأبله من مواجهتها، لا يتم خلاصه منها إلا بفضل الحرب التي تنشب عام ١٩٥٦. وهكذا يطرح ميجد على المسرح إحدى الأبقار المقدسة لدى المجتمع الإسرائيلي ويحاول أن يذبحها: الحرب تنقذ البطل من الانتحار وتعيد إليه الإحساس بالانتهاء وهكذا فإن النغمة التي ميزت الاتجاه السائد في الأدب العبري الإسرائيلي حتى اليوم، هي أن الحرب هي الخلاص من كل المشاكل التي تواجه المجتمع الإسرائيلي، وهي الخلاص بالنسبة للفرد مما يعانيه من ضياع وتمزق وانسحاق، وهي الوسيلة الوحيدة لصهر الجميع في آتون النيران ولبث الإحساس بالانتهاء لديهم بعد أن يكون الفرد قد تعرض لحالة من الضياع . (١٢)

ومرة أخرى تظهر المعايير الأخلاقية لحركة الشباب الصهيبونية، وهي المعايير التي ليست على استعداد للتسليم بالاحتلال وقتل الفدائيين، وباسمها يسأل البطل عما إذا كان هناك مبرر أخلاقي للحرب الفعلية ولوجود اليهود في فلسطين، وهي الأسئلة التي تتكرر كثيرا، في أدب «الموجة الجديدة»، وتطرح كل القيم، التي كان من المعتقد أنه لا مجال للشك فيها ولا مجال لمراجعتها، للمناقشة من جديد، على ضوء الواقع المربع الذي بث الضياع والانسحاق في نفس الفرد الإسرائيلي، لتناقضه مع ما يرى انهم قدربوه عليه من قيم ومثل في حركات الشباب الصهيونية، قبل أن يجبروه على خوض الحروب، وقتل الأبرياء وسلب الأراضي، وطرد الأهلين من ديارهم، وهي قضية يطرحها الكثيرون من الأدباء المعاصرين لميجد، وكأن ما مارسته الصهيونية يتناقض مع الإطار القيمي لها، وهي مسألة محيرة بالفعل.

وهنا تنطوي القضية الرئيسية على الموقف المتناقض في الوجود اليهودي، حيث إن التناقض بين الرغبة في الانتهاء وعدم القدرة على الاندماج، ينبع من التناقض بين قيم الماضي، التي يحملها «الأبله»، الوحيد، وبين قيم المحاضر، التي يحملها المجموع. وهذا التناقض يتم في البداية بواسطة فاجعة قومية وينتهي بمساعدة البطل على الهروب إلى الحلم الأخضر لفلاحة الأرض. وكلا الحلين هما حلان وهميان لأن الصراعات تبقى البطل على الهروب إلى الحلم الأخضر لفلاحة الأرض. وكلا الحلين في قصص مجموعة «الهروب» حيث نجد أن الأبطال هم صورة نموذجية للبطل المعتاد في الأدب العبري الإسرائيلي: تلاميل «حركة الشباب الإسرائيلي» الأبطال هم صورة نموذجية للبطل المعتاد في الأدب العبري الإسرائيلي: تلاميل «حركة الشباب الإسرائيلي» اللذين يواجهون مشاكل وجودهم في حيرة ويعانون من الضياع. إنهم يهتزون من هذه الرحلة إلى أرض «جومار» بلد النظام الشيوعي، حيث يتعرض الأبطال هناك لغسيل منح في «برج عزمافت» (برج الموت) أو يقيمون في السجن الداخلي المفتوح الذي يدخلون إليه طواعية ولا يمكنهم التحرر منه، لأن حياتهم مع النخبة تناسبهم، السجن الداخلي المفتوح الذي يدخلون إليه طواعية ولا يمكنهم التحرر منه، لأن حياتهم مع النخبة تناسبهم، الصغيرة تلك. وأخيرا فإن بطل ميجد، الذي يسافر إلى نيكارغوا لكي يتأمل مصادر معاداة اليهودية، يدرك أن مصدرها، يكمن أولا وقبل كل شيء، في الكراهية الداتية اليهودية، وليس في كراهية الآخرين لليهود. وهكذا فإن ميجد يريد، بواسطة إماطة اللثام عن ضياع تلميذ حركة الشباب الصهيونية وربكته وفقدانه طويته، أن يكون «دليلا للحائرين» في هذا العصر.

وهكذا يمكن القول بأن «الموجة الجديدة، قد دخلت إلى الأدب العبري الإسرائيلي من ثلاثة مداخل مختلفة: بالتأكيد المتطرف لمبدأ «الأنا»، وبالالتجاء إلى ذكريات الطفولة المرتبطة بعالم يهودي آخر، هو عالم ما قبل «الفترة الصبارية»، وبصياغة الأركان المظلمة في المجتمع الإسرائيلي والتي لا تقف في مركز الحياة الاجتماعية بل في أطرافها وتتيح عرضا لشخصيات فريدة. ومن الكتب المهمة الممثلة «للموجة الجديدة» كتاب بنحاس ساديه «الحياة كمثال» (هاحييم كيماشال) وهو كتاب أو توبيوجرافي يشكل نقيضا حادا للبيوجرافيا النموذجية لأبناء «جيل البلد».

إن الأدب، حسبها يحدده ساديه، ليس من وظيفته أن يعرض الواقع أو عمل الأبطال في المواقف الاجتهاعية، بل وظيفته هي التعبير عن الفرد، وأن المبدأ الفردي يختلف اختلافا تاما عن وجهة النظر الاجتهاعية التي تتجلى، على سبيل المشال في «المانيفست» الأدبي لجهاعة «جيل البلد» («مع جيلي») طبع في «حقيبة الأصدقاء» (يلقوط هاريعيم)، وأشرنا إليه في مقالنا عن أدب حرب ١٩٤٨ (شؤون فلسطينية عدد/ ٩). إن هذا المانيفست الشخصي كتب من خلال احتقار عميق إلى حدما للقارىء المحتمل (ص٥١٥-٤١٥) ذلك البورجوازي الصغير الذي يريد المؤلف أن يفاجئه باعترافاته، ويعرض أمامه حياته النفسية كنقيض لحياته المنظمة ويثبت حق الفنان في أن يعيش بكتابته. ومن الناحية الثقافية هناك مسافة شاسعة بين بنحاس ساديه وبين رجال «جيل البلد» لأنه يعود في بعض الموضوعات إلى المصادر الثقافية للأدب العبري في جيل حييم نحمان بياليك (١٨٧٣-١٩٣٣) وما أخذه كل من يوسف حييم برينر إلى شخصية يوسف برديتشفسكي ملء حفنتيهها من نيتشه، أخذه ساديه هو الآخر، وعلى غرار انجذاب برينز إلى شخصية يوسف برديتشفسكي ملء حفنتيهها من نيتشه، أخذه ساديه هو الآخر، وعلى غرار انجذاب برينز إلى شخصية يوسف برديتشفسكي ملء حفنتيهها من نيتشه، أخذه ساديه هو الآخر، وعلى غرار انجذاب برينز إلى شخصية يوسف برديتشفسكي ملء حفنتيها من نيتشه، أخذه ساديه ألله الأساطير المستقاة من العهد الجديد.

إن الاعتراف الاوغسطيني ـ الذي يتحرك بين الخطأ والتوبة ومن التوبة إلى الخطأ ومن نيران جهنم إلى نعيم الحب السهاوي والسعادة ـ هو اعتراف مسيحي في مضمونه . وعلى هذا النحو فإن ساديه يشمئز من خطاياه ويستمتع بها ، ويشتاق إلى الحب السهاوي ويفسر حياته كتحقيق لرؤى من العهد الجديد . ويبدو بالذات ، أن هذا التناقض بين جو حرب ١٩٤٨ وبين التجلي الديني ، هو الذي يكشف عن تلك الهوة العميقة التي بينه وبين رفاقه من أبناء "جيل البلد" أن المبدأ الفردي لا ينساق وراء الأحداث ويصوغها بل يقف خارجها ويفرض طابعه عليها (وليكن هذا الطابع كيفها يكون) . "والاوتوبيوجرافيا" ليست وصفا لما يحدث وما يجري في حياة الإنسان الخارجية ، بل هي وصف لمشاعره الدينية . ومن يدرك فقط هذا الفارق بين "الأجيال" (أو من في حياة الإنسان الخارجية ، بل هي وصف لمشاعره الدينية . ومن يدرك فقط هذا الفارق بين «الأجيال» (أو من الأحسن ، أن نقول المدارس) يمكنه أن يدرك الفارق بين أوصاف الحرب عند ساديه وأوصافها لدى رفاقه . ومن ناحية أخرى ، فإن هذا الاعتراف هو اعتراف رجل بالغ يحكي وفق طريقته الخاصة عن مراحل مختلفة في بلوغه ، وطريقه هو "طريق الآلام" الخاص بابن أسرة مهدمة ، طفل منعزل ، ومنطو، يريد أن يكون مريضا أو بعنونا ، ولا يستطيع أن يندمج في الحياة «المدنية» ويتعيش من أي شيء يصل إلى يديه .

والقاص البطل شاعر، وشعره وحياته هما من قطعة واحدة: الشعر نابع من الحياة والحياة هي بمثابة شعر وكل فصل من فصول حياته هو مصدر آخر يستقي منه شعره. وكما أن حياته متشابكة مع شعره فإن الحلم والواقع فيها يستخدمان في تداخل. وهذا التداخل الغريب للتجربة الإنسانية، والأحلام، والتأويل النبوئي

والغامض والشعر والمواعظ يكشف «الأنا» وعالمها، وهو تداخل ذو قوة تعبيرية هائلة القوة (١٣). وقد كان تقدير «الأنا» في إنتاج ساديه، وهو الإنتاج الرومانسي روحا والتجريبي من حيث التعبير، بمثابة تجديد مطلق في أدب جيل الخمسينيات في إسرائيل.

#### الاتجاهات الرئيسية للأدب الإسرائيلي بعد حرب ١٩٦٧

كانت حرب يونيو ١٩٦٧، بمثابة الحلقة الثالثة في سلسلة الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية بعد حربي ١٩٤٨، ١٩٥٦، لكي تفرض وجودها وإرادتها في المنطقة، من ناحية، ولكي تحقق حلم دولة إسرائيل الكبرى، من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي لم يخفه قادة إسرائيل، وأعلنوه صراحة في تصريحاتهم بعد الحرب (وخاصة تصريحات جماعة «أرض إسرائيل الكاملة» التي كانت ومازالت تحظى بعطف الزعامة الإسرائيلية). وقد اختلفت، إلى حد ما، أحكام الأدباء الإسرائيلين بالنسبة لردود فعل هذه الحرب على الواقع الإسرائيلي عامة، وعلى واقع الإنسان الإسرائيلي بصفة خاصة. فالأدب الإسرائيلي أهارون أمير يقول مثلا:

إذا كنا نعتبر أن حرب ١٩٤٨ هي ذروة فترة من ناحية الجيل الذي حملها على عاتقه، وإذا كانت حرب «قادش»(١٤) هي مجرد علامة طريق تاريخية أو جغرافية دون مغزى خاص بالنسبة لمنفذيها ، فإننا من الممكن أن نعتبر أن «حرب الأيام الستة»(١٥) هي بداية لفترة جديدة، بمفهـوم أن الحرب لم تنته بعد، وبالذات بعد مرور الأيام الستة التي شهدت العمليات الضخمة والنصر. وبهذا المفهوم فإنها خلقت أبعادا جديدة لـ دولة إسرائيل ليس فقط بالمفهوم الإقليمي والاستراتيجي بل خلقت كذلك أبعادا في الرؤية الذاتية وفي الرؤية العالمية عندنـا». ثم يواصـل حديثـه فيقول: إن التخطي الـذي يشكله انتصـار ١٩٦٧، هـو، أولا وقبل كل شيء، تخطي من حالة الحصار النفسي، ومن حالة السجن والانغلاق، إلى حالة الارتكاز والثقة بالنفس والسيطرة، وكذلك الصراع الشجاع وجها لوجه مع واقع البيئة الجغرافية الخاصة بنا بكل الشحنات المرتبطة بها من ناحية الظروف التاريخية والأهداف في المستقبل (١٦١). ويختلف معه في هذه الرؤية الأديب الإسرائيلي حانوخ برطوف الذي يشير أيضا إلى أن «حرب الأيام الستة» قد خلقت حقائق، وأن الحرب لا تدور الآن بجوار «كفر سابا» بل بجوار القناة ولكنه رغما عن هذا يعود في سياق حديثه فيؤكد أن اللوقف الأساسي لم يتغير". والموقف الأساسي الذي يعنيه حانوخ برطوف هو ما عبر عنه بكلمات فيها ما يكفي لعكس صراعات الإنسان الإسرائيلي. يقول برطوف: «على الرغم من اننا انتصرنا في الحرب، فإننا نحن المحتلين والمحماصرين لأن لدينا تخبطات تكفي للموت . . . ويوجد هنا شعب صغير، هـ و بالكاد شعب، في منطقة هي بـ الكاد أرض، مع كوابيس بسبب حدود لا يعرف ماذا يفعل بها، ويريد السلام ولا يستطيع الحصول عليه (١٧)، ويعكس هذان الموقفان اللذان يعبر عنهما، اثنان من أشهر أدباء إسرائيل بحق، المناخ الذي ساد إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧ والذي عكسه الإنتاج الأدبي الذي عبر عن هذه الفترة، إن أحدهما يرى أن حرب١٩٦٧ قد منحتهم الأمان والثقة، والآخر يرى أنّ انتصارهم في هذه الحرب لم يغير من الموقف الأساسي شيئا بل زاد من تخبطاتهم . وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى رد فعل هذه الحرب على الانتاج الأدبي في إسرائيل، فإنناً لن نجد هناك اختلافا كبيرا بينها وبين حرب ١٩٤٨ من حيث تأثيرها على الأدب الإسرائيلي، إلا من حيث التناول الفني الأدبي ذاته على ضوء التيارات المعاصرة في عالم القصة والرواية والشعر.

فبالرغم من أن حرب ١٩٤٨ قد شهدت فور وقوعها ردود فعل أدبية مباشرة، حيث كتب يزهار سميكلانسكي في البداية قصص قصيرة: «خربة خزعة» (مايو ١٩٤٩)، و«الأسير» (هاشا فوي) (نوفمبر ١٩٤٨)، و«قافلة منتصف الليل» (شياراشل حتسوت) (١٩٥٠)، إلا أن كتابه الكبير «أيام تسيكلاج» (ييمي صيكلاج) والذي يعبر عن حرب ١٩٤٨ تعبيرا شاملا، لم يظهر إلا عام ١٩٥٨، أي بعد الحرب بعشر سنوات. وحرب ١٩٦٧ لم تكن حربا دامت ستة أيام، بل هي حرب أحدثت في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط باللذات، آثارا لم تنته بعد. وبالفعل فإن شعوب المنطقة، وعلى الأخص الشعب الإسرائيلي، مازال يعيش في داخل هذه الحرب، وبالطبع فإن الاقتراب المباشر من الأحداث غالبا ما يحول دون كتابة الأدب الحقيقي المعبر عن الحدث.

ويعبر عن هذا الرأي بطريقته الأديب الإسرائيلي يسورام كنيوك فيقول مجملا انطباعه عن الأدب الإسرائيلي: «من الصعب أن ننتج في ظروف التوتر التي نعيشها لأن فترات الهدوء النسبي التي مرت بالأحداث والحروب الصغيرة، أي بالتوتر. ومن الصعب على الأدب أن يصارع معدل السرعة» (١٨). ولكن هل حدثت بالفعل عملية عودة إلى أسس الثقافة القومية اليهودية بعد عملية الهروب التي قام بها أدب حرب ١٩٤٨ البذي عكس تمزق الفرد الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأنسلاقية التي واجهته، والتناقضات السريعة بين ما أتخموه به من مثاليات مدعاة، وبين الواقع المرير الذي فرضوه عليه لكي يقيم دولته بالدم والنار؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يمكن أن نراها من خلال أدب حرب ١٩٦٧، وسوف نستشهد في هذا الصدد بالناقد الأدبي الإسرائيلي ادير كوهين الذي يقول: «إن معظم الإنتاجات التي كتبت في نفس أيام «حرب الأيام الستة» وفي السنة التي تليها، تذكرنا في خطوطها العامة بالخطوط العامة للأدب الذي ناعلى الفور بعد حرب ١٩٤٨ اه (١٩).

وإذا كان الإحساس العام الذي ساد الجو الأدبي في إسرائيل عن عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ هو إحساس الشعور بالمأساة التي خلفوها للعرب، والخوف الوجودي الذي لبس أحيانا صورة المقارنة بمصير الصليبين والخوف من الجار والغريب على وجه العموم، ونبذ الاستمرارية الوجودية متمثلة في رفض التوالد خوفا من المصير المجهول، فإن الصورة لم تختلف بعد حرب ١٩٦٧ كثيرا، بل زادت تعقيدا وابتعدت عن المجتمع أكثر وأصبحت تتناول الفرد بصورة أساسية وتخضع لكل تيارات الأدب الأوربي التي تغللي في تعرية الفرد من الداخل. ويؤكد تيدي برويس هذا الاتجاه بقوله: «منذ يونيو ١٩٦٧ لوحظ في أوساط الأدباء والفنانين اتجاه نزاع إلى الشك، أخذ يتعاظم بمرور الوقت، إلى أن أنتج مدرسة شبه معادية للقومية، فالقصص والقصائد التي تشكك في عدالة صراع إسرائيل لم تعد مقتصرة على أعضاء منظمة «متسبين» (البوصلة) والشيوعيين فقط، حيث نشرت كتب وكتابات فيها تلميح وتشبيه لإسرائيل «بالنازية» والفنانون غير المشكوك في صهيونيتهم اليوم بتعابير تثير القشعريرة» (٢٠).

وهكذا ظهرت في بداية الستينيات جماعة أدباء «الموجة الجديدة» (هجل هيحاداش) الذين بدأوا في إنتاج أدب تطبعه رغبة حاسمة في تفادي أي التزام سياسي، ويتميز بالكتابة المجازية الرمزية. وقد كان معظم هؤلاء الأدباء من الكتاب الشبان الذين لم يخوضوا غمار تجربة حرب ١٩٤٨، وكانوا خاضعين، في معظمهم، لتأثير

كل من فرانز كافكا من ناحية، وشموثيل يوسف عجنون الأديب الإسرائيلي، من ناحية أخرى، وكانت أعالم شاهدا على رد فعلهم المادي «لأدب البالماح» السياسي الاجتماعي (٢١).

ولكي نفهم الفارق بين جيل البالماح وجيل «الموجة الجديدة»، نشير إلى أنه في جيل «البالماح» كان يوجد مركز مشترك للقيم، يؤمن به كل المشتركين في العملية الإبداعية الأدبية، ويتحدثون ويعملون باسمه، أو يقبلونه دون مراجعة. وقد كان وجود هذا المركز القيمي واضحا لكل من المؤلف، والقاص، ولأبطال العمل الأدبي والقراء معا، ويحدد طريقة الالتزام وكيفية الإخلاص والتفائي من خلال المواقف التي يعالجها العمل الأدبي.

أما بالنسبة لجيل الستينيات فإن هذا المركز القيمي المشترك قد اختفى، ولم يعد هناك عالم واضح للقيم يؤمن به المتحدثون المختلفون في العمل الأدبي، ويعضدونه أو يعملون من أجله وباسمه. وحيث إن الأمر قد استقر على هذا الوضع فإن المشتركين في العمل الأدبي كانوا يبدون في حالة من العزلة كل عن الانحر، سواء على المستوى الايديولوجي أو الاجتماعي أو الإنساني. وهكذا، فإن جوقة الأصوات التي كانت بادية الوضوح في أعمال جيل «البلالح» قد اختفت، ولم يعد أحد يعبر عن رأي الآخر، بل أصبح من الصعوبة بمكان أن يعبر الشخص عن مواقفه الذاتية. وبناء على ذلك، فإنه كلما كان الفرد يصمم على مواقفه الفردية، ولأنه لم تعد هناك لغة مشتركة يتحدث بها الجميع، فإن إمكانية خلق علاقات المتياعية إنسانية أصبحت هي الأخرى أمرا مستحيلا، حيث أصبحت عزلة الرواة والأبطال في إنتاج أدباء الستينيات عزلة اجتماعية وايديولوجية معا، بينها كان الذي يجمع الأبطال والرواة في الجيل السابق «جيل الملاح»، والتوحد الاجتماعي والايديولوجي معا (٢٢).

إن أدباء مثل عاموس عوز وا. ب. يهو شواع ويتسحاك أورباز ودافيد شحر ويهودا عميحاي ويتسحاك أورن وشلومو نيتسان، وهم جميعا عمن اتخلوا على الدوام مواقف يسارية ملتزمة، كانوا مخلصين لذلك العالم المميز بجو الغربة والعزلة والانطواء والكشف عن العالم الداخلي والمنعزل للأبطال الذين يخضعون لعقلانيتهم، والذين فقدوا سلامة الطوية تماما، ويواجهون البشاعة التي ينطوي عليها الواقع لدى تعريته من أقنعته المزخوفة، وأبعدوا الأوهام عن أنفسهم ووضعوا علامات الاستفهام المريرة من خلال بنيان رمزي مجازي.

والواقع أن هذه التوليفة بين المخطط الفردي، والدلالة السياسة، تظهر لنا كيف أن الأدب الإسرائيلي كان في الستينيات، متأثرا، على طريقته الخاصة، بأدب فرانز كافكا، وبالفكر الوجودي الغربي، غير أن استحالة إقامة علاقة مع طبيعة لا مبالية وغريبة، كانت تتخذ في إسرائيل تفسيرا قوميا: أن الطبيعة غريبة لأن الإسرائيليين لم يتمكنوا من الاندماج في بلد ليس هو بلدهم، ولذا بدت الحياة في فلسطين بعد قيام إسرائيل، وكأنها مجموعة من اللحظات المفككة، أو استمرارية لحاضر دائم لا يحمل أي دلالة. والأبطال في الأدب الإسرائيلي الممثل لهذه الفترة يهتزون ويثورون في عالم الرواية، ويشعرون أنهم وحيدون ومقتلعون، ليس فقط لأنهم سوف يموتون وحيدين، بل لأنهم عاجزون عن إقامة اتصال بين أشخاص لا يجمعهم ماضيا اجتماعيا مشتركا، أي أنهم لا يمتلكون إمكانية بناء مستقبل اجتماعي مشترك، انطلاقا من ذلك الماضي. إن المعاناة هنا ليست معاناة وجودية فحسب، وهي لا تنتج فقط عن واقع أن الفرد قد ألقى به في هذا العالم، بل أيضا من حقيقته أن هذا الفرد ألقى في بلد غريب مستعد للفظة. ومن ناحية أخرى، نرى أنه، بينها كان البطل

الوجودي الذي أثر على البطل الإسرائيلي، يكتشف إمكانية التوحد مع الطبيعة عن طريق الانعزال والوحدة المطلقة (كما في رواية «الغريب» لكامي) أو عن طريق النضال الاجتماعي اليائس (كما في رواية «الطاعون» لكامي، ورواية «الوضع الإنساني» لاندريه مالرو)، كان البطل الإسرائيلي الذي طبعته تجربة اجتماعية خاصة، هي إنجاز الحلم الصهيوني، لا يصل إلى التوحد المنشود إلا عبر الدمار والحرب.

ويمكننا أن نجد نموذجا دالا على المزج بين الموضوعات الوجودية والقومية، والمواقف السياسية والاجتماعية والإنسانية لوصف أوضاع مجازية مختلفة لدى بطل ا. ب. يهوشواع في قصة «في مواجهة الغابات» (مول هايعاروت) ١٩٦٩، حيث يعمل البطل حارسا لغابة، ويحلم بالحرارة والضوء معا، وهو ما يفسر رمزيا انجذابه نحو النار. وهنا نجد أن الحلم الشخصي يتحول إلى حلم اجتماعي حين يكتشف البطل أن هذه الغابة اليافعة، إنها تخبىء في باطن أراضيها اطلال قرية عربية. عندئذ وانطلاقا من تلك اللحظة تتخذ النار دلالتها الاجتماعية، حيث يهدف احتراق الغابة إلى الكشف عن ماضي مخبوء، ماض حقيقي وله دلالة.

"وهكذا نجد أن العزلة المريرة، وفقدان الرابطة مع البيئة، والتعرف التدريجي المريع للأبطال على أنفسهم، والتطور التدريجي للاكتشاف الذاتي، والعنف الذي يتفجر من خلال الشخصية المعقدة التي تشعر بالاختناق الذي لا فكاك منه، والعدوانية المتزايدة التي تهاجم بيئتها القريبة من خلال الدفاع غير الواعي عن النفس، والاحتجاج، خلال الخوف العميت كمحاولة للاخلاص والتهاسك أثناء مرحلة التحطم المتزايدة، على هذا النحو أو غيره، ومع اختلاف في طرق التعبير وفي تكنيك الكتابة، هي الموضوعات التي اشترك فيها الأدباء الشبان في إسرائيل من أبناء «الموجة الجديدة» من جيل الستينيات (٢٣).

وهكذا فإن الأدباء الذين كانوا منذ عدة سنوات يختارون العالم الخيالي خلفية لإنتاجهم الأدبي في مجال القصة والرواية بدأوا يتجهون إلى الواقع الإسرائيلي.

ومن المكن أن تقدم عدة نهاذج دالة على ذلك. لقد نشر إسحاق أورباز في نهاية عام ١٩٦٩ روايته «رحلة دانيال» (٢٤) بعد روايتين رمزيتين. صحيح أنه في رواية «موت ليسندا» (٢٥) وفي رواية «النمل» (٢٦). يعرض أبطالا يسكنون في أماكن ذات طبيعة ومناخ إسرائيلي، ولكن الإطار الرمزي لا يمكنه أن يعكس الأحداث المدقيقة من حيث النزمان والمكان. أما دانيال، الذي يمثل الشخصية الرئيسية في رواية «رحلة دانيال»، فهو فتى يعود إلى بيته من حرب يونيو ١٩٦٧ وهو ممتلىء بأسئلة لا تتيح لمه العودة إلى إطار حياته الذي اعتاد عليه قبل الحرب.

ونموذج آخر لهذا الاتجاه الذي تبلور في السنوات التالية للحرب، يظهر في قصص ا.ب. يهوشواع الأولى التي تحدث في عالم خيسالي حالم. ولكنه انتقل بعد ذلك إلى أجواء القدس وتل أبيب والسهل والجبل. إن مسرحية «ليلة في مايو» تحدث عشية حرب يونيو ١٩٦٧، وروايته «في بداية صيف ١٩٧٠» تحكى عن أيام حرب الاستنزاف، حسبها يتضح ذلك من عنوان الرواية.

أما بالنسبة للأديبة عماليا كهنا كرمون، فإن كتابها «قمر في وادي أيلون» (٢٨) يتحدث بصراحة عن حرب ١٩٦٧ باعتبارها حدث أدى إلى تغييرات سواء في حياة المجموع أو الفرد، و «الإسرائيلية» عندعماليا كهنا كرمون هي مخلوق شبه ملموس.

والأديب أهارون ابيلفيلد تحول في قصصه الجديدة (٢٩) بعد حرب ١٩٦٧ ، من أجواء ما يسمى «المنفى» إلى الواقع الإسرائيلي، وعلى نفس هذا المنوال شهاي جولن (٣٠).

وترجا أونجر، بطل حب متأخر «لعاموس عوز» (٣١) يكشف عن بعد جديد ومذهل في ذلك المثلث الذي تشكل أطراف (اليهودي الإسرائيلي - الاغيار «غير اليهود»). وفي الدائرة الخارجية لهذه الموضوعات لابد من أن نشير إلى ذكريات الطفولة على غرار تلك الموجودة في إنتاجات كل من حانوخ برطوف (٣٢) ودافيد شحر (٣٣).

وقد تتبع عدد من هذه الموضوعات كذلك أوصاف الواقع الفلسطيني قبل عشرات السنين وهو ذلك الواقع الكامن في مكان ما في تلك الطبقات الأعمق من الواقع الآني. وتمثل هذه الموضوعات إنساجات أهارون أمير (٣٤) حييم جوري (٣٥) وإسحاق شيلاف (٣٦). والغريب فيها يتصل بأدب حرب ١٩٦٧ أن «الحدث الأدبي» الذي أحدث ضجة في سنوات ما بعد الحرب، كان هو نشر رواية رفض كاتبها نشرها أثناء حياته، وهي رواية «شيرة» للأديب شموثيل يوسف عجنون (٣٧). ورواية «شيرة» هي الرواية الثانية لعجنون ذات الأجواء الفلسطينية بعد رواية «الأمس البعيد» (تمول شلشوم). والرواية على صورتها الحالية تبدأ أحداثها في الأجواء الفلسطينية بعد رواية «الأمس البعيد» وتنهي (بقدر ما يمكن استخدام هذا المصطلح بالنسبة لرواية لم يتمكن كاتبها من إنهائها) في بداية الأربعينيات، في أيام الحرب، وفي أيام الغليان الذي عم فلسطين وأحداث الثورة العربية ضد الاستيطان الصهيوني وضد البريطانين. وفي الحقيقة، فإن الاهتهام غير العادي الذي حظيت به رواية «شيرة» قد نبع إلى حد ما من تبريرات لا صلة لها على الإطلاق بقضية التقدير الخاصة بالعمل كعمل أدبي. ومن ذلك الوقت بعيدة عن إنتاج عجنون، وكذلك رفض عجنون لسنوات طويلة نشر نوبل بين دوائر كانت حتى ذلك الوقت بعيدة عن إنتاج عجنون، وكذلك رفض عجنون لسنوات طويلة نشر «شيرة» وهو ما أضفى نوعا من السرية على القضية، وموجة من التكهنات الرهيبة بشأن الهوية الحقيقية «شيرة» وهو ما أضفى نوعا من السرية على القضية، وموجة من التكهنات الرهيبة بشأن الهوية الحقيقية المروفيسيرات، «المعلمين الوهميين في معظمهم، الذين يملأون صفحات الرواية».

وقد شغل البحث الجادعن الهوية اليهودية والإسرائيلية مجمل أدب عاموس عوز، وبصفة خاصة في قصتيه "حتى الموت" (عد مافت)، و(حب متأخر) (اهافا متوحيرت) (٢٨) اللتين نشرتا في كتابه "حتى الموت" والقصتان مختلفتان تماما كل عن الأخرى من حيث الموضوع الرئيسي، ومن حيث الخلفية التي تدور عليها الأحداث، ومن حيث الأسلوب كذلك. إن قصة "حتى الموت" قصة تاريخية، تجري على خلفية الحملات الصليبية. وقد ذكر بها تباريخ حدوثها، وكان من الواضح أن الفترة التاريخية والشخصيات التاريخية درست بعنياية من أجل إثارة انطباع الموثوقية لدى القارىء: "ففي عام ٩٥، ١ م (هكذا مكتوب في القصة) استصرخ الأب المقدس أوربان. الثاني المؤمنين من أجل تحرير الأرض المقدسة من أيدي الكافرين. وبعد ذلك بعام خرج النبيل جيوم دي طورون على رأس كتيبة صغيرة في حملة إلى أورشليم المقدسة". وتباريخ هذه الحملة خرج النبيل جيوم دي طورون على رأس كتيبة صغيرة في حملة إلى أورشليم المقدسة". وتباريخ هذه الحملة المتواضعة هو الموضوع الرئيسي للقصة. إن جوا ثقيلا من الغموض والكرب يسود ما يحدث منذ السطر الأول، حيث إن قوى غامضة ليس لها تفسير طبيعي تسيطر على قبة الساء، ومصير الأشخاص مفروض عليهم من أعلى. وحتى القرارات المستقلة تبدو وكأنها نابعة من خملال قسر داخلي لا مرد له. فالرجال لا يسيرون نحو القدس، بل نحو الموت، الذي تجسده أورشليم التي في الخيال.

وهنا نتساءل، وأين دور اليهود في هذه الأحداث؟ إن اليهود هم الجاعة التي يتفجر فيها الغضب الغامض لأولئك الباحثين عن الطريق إلى الله. إن أورشليم بعيدة، وهناك شك منذ البداية في أنهم سيصلون إليها. ولكن اليهود الكافرين في متناول يـد الصليبيين المؤمنين. وبالفعل، فإن حملة جيوم دى طورون تسير في إثر عدة حملات تاريخية، لم تنجح لا في الوصول إلى الأرض المقدسة، ولا في قتال الكافرين، ولكنها نجحت في ذبح الكثيرين من اليهود وهي في الطريق، إن رجال دي طورون لا يغيرون على اليهود فحسب. بل إنهم يقتلون الفلاحين، ولكن مع فارق دقيق هو أنهم كانوا يقتلون الفلاحين من أجل الحصول على الغذاء والمؤن، بينها كانوا يقتلون اليهود من خلال مبدأ. وفي أثناء الحملة يتضح أنهم يعانون، حيث إنهم القتلة والضحايا في آن واحد. وتزداد الحرب ضد اليهود قسوة ويشعرون بوضوح بوجود خيانة من الـداخل. إنهم يشعرون بأن اليهود قـد تسللوا إلى داخلهم، و إلى أنفاسهم، وربها هناك يهودي تسلل إلى داخـل الحملة، بين المسيحيين، يدبر لهم المكاثد وهنا يصبح هناك إحساس عند كل واحد بأن في داخله يهودي. وربها كان هذا بالطبع وهم ثقيل لدى طورون، أو أنه الخيال المريض للمؤرخ الأحدب كالود؟ . ولا تكون هناك أهمية لـالأمر، لأن الذي يهم هنا هو أن هناك معاناة وتخبط. ويبدأ دي طورون في التغير. فإذا كان قد سعى من قبل إلى السلطة، فإنه يطلب الآن الرحمة والعطف. وفي النهاية، بعد أن يهيأ لطورون أنه قد كشف عن هوية اليهودي المتسلل بين حاملي الصليب ويعلن عن نيته لقتله، يسقط على رمحه وتنتهى بـذلك حياته. أما اليهـودي الحقيقي (أو الوهمي) فإن دي طورون لم يستطع أن يفعل له شيئًا، وهكذا يختم عاموس عوز قصته، وكأنـه يريد أن يوحي بأن دي طورون قد قتل نفسه حبا في ذلك اليهودي الذي كان ينوي قتله.

والقصة الثانية التي تحمل عنوان «حب متأخر» تتناول حياة وأفكار شرجا أونجر ذلك «المحاضر العجوز»، الذي يقوم بدور القاص بضمير المفرد المتكلم. وحسب شهادة شرجا، فإنه كان على حافة التدهور الجسماني، وكذلك على حافة التدهور النفسي وكانت هناك فكرة واحدة تطارده، وهي أنه يخاف من الروس، ومن المؤامرة البولشفية ضد إسرائيل، إنه يرى في خياله كيف يخططون لإبادة شعب إسرائيل، وكيف أن الضربة ستحدث دفعة واحدة لكل من يهود روسيا ودولة إسرائيل. وفي بعض الحالات تكون هناك خيالات مضحكة، مثل وصف الكوادر الحزبية الجالسة في الكرملين وهي تشرب العديد من كئوس الشاي ويخططون لإبادة إسرائيل، ولكن أحيانا يوجد فيها شيء من الواقعية حينها ينصرف إلى تعداد وسائل القتال المريحة التي سيستخدمها السوفيت. وهكذا فإن شرجا أونجر يكرس الأيام القليلة الباقية من حياته، من أجل أن يكون نذيرا بالخطر المقترب ولا من مستمع له. ولكن رويدا رويدا يتضح أن شرجا أونجر هو في الحقيقة يجب الروس، وأن كل المقترب ولا من مستمع له. ولكن رويدا رويدا يتضح أن شرجا أونجر هو في الحقيقة يجب الروس، وأن كل مظاهر الكراهية التي أبداها لم تكن إلا مظاهر حب خفي، وأنه يؤمن في أعهاق قلبه أن نفس الحال موجود عند الروس: إنهم أيضا من جانبهم يجبون اليهود، إنهم «الدبة البيضاء التي تتوق إلى تمر الصحراء».

وتوجد عادة نقاط مشتركة بين عاموس عوز وأهارون إبيلفيلد، مثل تجسيد العالم المحيط، والإحساس بالعجز في مواجهة المصير المحدد سلفا بواسطة قوى معادية، وكذلك الفكرة القائلة بأن اليهودية ليست عقيدة شعب صغير بل هي أحد عناصر الوجود الإنساني الشامل. ومكان حدوث روايات أهارون ابيلفيلد ومعظم قصصه الأخيرة هو إسرائيل، وذلك على عكس قصصه السابقة التي تجري أحداثها غالبا في شرق أوربا، وقصصه الأخيرة تحوي ذكريات من شرق أوربا، وعبء هذه الذكريات هو الذي يتيح للأبطال نسيان

أنفسهم، والحياة في الحاضر، وفتح صفحة جديدة. وأبطال ابيلفيلد من خلال تنويعات مختلفة، يجسدون فكرة واحدة، وهي أنهم جميعا غير قادرين على أن يعيشوا، ويفتقدون إلى ذلك الدافع الخفي، الذي لا يستطيعون الحصول عليه من أجل الإنجازات ومن أجل النجاح. وفي معظم القصص التي يحويها «كتاب سيدي النهر» يصل الأبطال إلى مرحلة من التدهور والتفكك، وفقا للمفاهيم الشائعة في العالم العلمي، ومن المحتمل ألا يكون هذا التدهور إلا التقدم، وذلك بمعيار مفاهيم أخرى.

إن أبطاله مرورا بتجربة أحداث النازي يسيطر عليهم ماضيهم، إن آجلا أو عاجلا، ودولة إسرائيل لا تغير مضمون هؤلاء الرجال، وليست ملجأ آمنا في مواجهة المصير اليهودي المحدد سلفا وهم يأخذون الشخصية المثقلة بالماضي معهم، حيثها يذهبون. والمستقبل والماضي ليسا إلا حلقة مفرضة واحدة، لا مجال للتخلص منها.

ومثل أهارون ابيلفيلد نجد أيضا أن الماضي يشكل عبئا ثقيلا على أبطال شهاي جولن. فمثل ابيلفيلد توجه جولن في كتابه «موت أوري بيلد»، من أجواء أوربا إلى أجواء إسرائيل. ومثل أبطال ابيلفيلد أيضا، فإن أبطال جولن أيضا لا يستطيعون التحرر تماما من الماضي والتطلع إلى مستقبل جديد.

والكتب التي نشرها شماي جولن حتى الآن تمثل تواصلا معينا، حيث نلتقي بفتى يهودي في طريق يجهلها ومعاناته في أوربا في فترة أحداث النازي، ونتابع مجموعة من الشبان ممن نجوا من هذه الأحداث في طريقهم إلى فلسطين، وفي قصة «موت أوري بيلد» نقرأ قصة شاب من الناجين من أحداث النازي وصل بالفعل إلى فلسطين، وتكون نهايته الموت في حرب يونيو ١٩٦٧. وموت أورى بيلد في الحرب ليس إلا نتيجة حتمية لماضيه. إن أوري بيلد، الذي كان ذات مرة يدعى يوزاك، والذي كان يدعى مرة أخرى يوسلة كوفرمان، حفيد ربي افراهام ليث رئيس «يشيفا» (الأكاديمية التلمودية العليا) بشلانو، قد نجح بالفعل في النجاة من الحرب والوصول إلى فلسطين، إلى كبوتس «عين هاشارون». وقد استقبله «الكبوتس» هو ووفاقه، ومنحه بمرور الأيام أجمل فتياته زوجة له. وها هو أورى يتجول في أرجاء البلاد، وهو يرتدي الملابس العسكرية، وخوذته على رأسه، قائد لا يعرف الخوف، منتصب القامة، ومأموريه ينفذون أوامره في طرفة عين. ولكن لابد من أن يتحرر أورى رويدا رويدا من كابوس الماضي، لأن هذا الكابوس يسيطر عليه أكثر وأكثر لدرجة الحدود التي بين الواقع والخيال تأخذ في عدم الوضوح.

وقصة «موت أورى بيلد» هي قصة غير واقعية تماما، لأنها تحوي أوصافا قائمة على موقف محتمل في الواقع بالإضافة إلى أوصاف ذات طابع سوريالي، مثل حفلة الوداع التي أقيمت بمناسبة إنهاء أورى لخدمته العسكرية، واللقاءات مع السيدة عتسمون، والحفلة التي أقيمت. عند مينص أورى أثناء احتلال مدينة القدس القديمة بينها كان يحمل «صديقه» الميت على ظهره. والحقيقة هي أنه ليس أورى فقط هو الذي لم ينجح في النسيان، بل ان أبناء فلسطين من اليهود من جانبهم يسعون لتذكيره بهاضيه، وبغربته، وبانحطاطه في كل فرصة مناسبة وغير مناسبة. لقد تزوجت إسنات، ابنة «كبوتس» عين هاشارون، من أورى، ووالدها، بريزلاي، العمود الرئيسي لعين هاشارون، يكثر من مناداة صهره باسم «يوزاك» بالـذات، بينها يتردد صدى بريزلاي، العمود الرئيسي لعين هاشارون، وهكذا فإن أورى بيلد، ابن الحاضر، لا يمكنه أن ينسى أنه وصل إلى همن هاشارون» وهو شخص يدعى يوزاك كوفرمان، مسكين وفاقد لكل شيء. أما مينص، الذي يعجب «عين هاشارون» وهو شخص يدعى يوزاك كوفرمان، مسكين وفاقد لكل شيء. أما مينص، الذي يعجب

بإسنات، وهمو من مواليد فلسطين (صبار)، فإنه يحكى ليل نهار عن أعماله العظيمة خملال حرب ١٩٤٨ -ويبدد مخاوف يهود «الشتات» الذين ذبحوا بجموعهم. وهنا يلقى أورى حتفه بالفعل بسبب رغبته المجنوب لأن يثبت لمينص الميت خطأه. وهكذا كان مصير يوزاك، أو أورى النموذج الممثل ليهود «الشتات»، والذي هييء له أنه وصل إلى شاطىء الأمان بعد سلسلة التجارب والمحن، مصيرا مؤلما أكد به أن الحياة الجديدة التعي حلم بها في دولة إسرائيل ليست من أجله ولا من أجل أمثاله. وقد شغلت قضية موقف «الصباريم» (مواليد فلسطين من اليهود) من «يهود الشتات» الناجين من «النكبة النازية»، العديد من الأعمال الأدبية، ففي قصنا «رجال سادوم» لإيهود بن عيزر (٣٩) نقرأ عن ورطة المشاعر عند شاب من «الصباريم». وهنا تجدر الإشارة إلى اختلاف المواقف في كلتا الحالتين فإذا كان شماي جولن يتعاطف مع أوري فإن إيهود بن عيزر لم يكن يتعاطف مع تسفى. ان. . تسفى يقول، إنه باعتباره من مواليد فلسطين، وحيث ان أسرته قد هاجرت إلى فلسطين منذ زمن بعيد، فإنه لا يستطيع أن يشعر بـالألفة والتعاطف مع مـن يسمونهم «ضحايا النازي». وليس هـذ فحسب، بل إنه يصل إلى القول بأنه من الصعب بالنسبة له قبول الافتراض القائل إنه وإياهم أبناء شعب واحد. إنه يعتقد أن يهود «الشتات» جبناء، وضعاف القلوب، ويثير موتهم في نفسه الشعور بالازدراء والنفور أكثر مما يثير فيه الشعمور بالمشاركة. وكها ذكرت فإن الأديب لا يتعاطف مع تسفى على الإطلاق ويقوم بتنفيذ أقواله ووجهات نظره. وفي القصة يظهر الضابط الإسرائيلي، الذي يتحفظ من يهود أوربا، ويعتقد أن كراهية الألمان كانت ظاهرة غريبة وبعيدة عنه، وليست لها أية آثـار على حياته. وفي المقـابل فإن هانـز شميدت، اليهودي الذي ولد في ويلهلم، يكره إلى حد الموت آباء تسفى، مواليد مستعمرة «بتاح تكفا»، ويرى أن ما يسمى «الإسرائيلية» لا يشكل ملجأ آمنا بالنسبة له في وجه «معاداة اليهودية».

وتظهر مستعمرة «بيتح تكفا» كثيرا في الأدب الإسرائيلي. فإذا كان تسفي بطل إيهود بن عيزر قد ولد في هذه المستعمرة، فإن كثيرين آخرين قـد ولدوا فيها، ومن بينهم الطفل نحمان، الشخصية الـرئيسية في رواية «لمن أنت أيها الطفل» لحانوخ برطوف، الـذي ولد في هذه المستعمرة وتربى فيها. وقد رأينا في بعض الناذج الأدبية التي تعرضنا لها، أن هناك قاسها مشتركا بينهما بشأن عملية البحث عن الهوية اليهودية- الإسرائيلية. وفي هذه الرواية نجد أن هذا القاسم المشترك موجود أيضا من خلال العودة إلى الواقع الصهيوني في فلسطين قبل عشرات السنين ـ ففي قصة «طفولة نحمان» نجح حانوخ برطوف في التغلب على صعوبة طرح أحداث عالم الكبار عن طريق عيون طفل. لقد تربى نحمان في مستعمرة صهيونية خلال الثلاثينيات، وتنتهي أحداث القصة بحفل «البر-متسفا» (بلوغ الطفل اليهودي الثالثة عشر من عمره) عشية الحرب العالمية الثانية، وتضم ذكريات نحيان كلاً من ذكريات العرب وذكريات الجهاعة، حيث نجد أصداء الصراع الصهيوني من أجل ما يسمى «العمل العبري»، وصعوبات الحياة والتكيف مع البيئة الفلسطينية، والأحداث السياسية التي تعود إلى تلك الفترة. إن الطفل نحمان يستوعب الأشياء بحواسه، كنهج الطفل، وتنضم أحاديث الكبار إلى الصورة الواضحة للفتي في فترة متأخرة بعد ذلك . ومن هنا فإن «لمن أنت أيها الطفل» يعتبر كتابا واقعيا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. فمن الممكن أن نرى المستعمرة الصهيونية بوضوح، كما نرى كـذلك الأشخاص الذين يعيشون فيها. إن آباء نحمان يوصفون دون أي تزويق، وأقوال الأب الجميلة التي لا يستطيع هو نفسه أن يصر عليها، والضعف الـذي يبديه حينها تنزل به كارثة غير متوقعة، والأم التي تحمر مقلتاها في كثير من الأحيان من كثيرة البكاء والمحطات الكثيرة التي يمر بها الطفل في حياته من روضة الأطفال، إلى «تلمود-توراة» (مدرسة دينية)، وإلى المدرسة الإعدادية فالمدرسة الثانوية، كل هذه الأشياء يصفها حانوخ برطوف دون أن يحاول تجميلها، ودون أن يحاول كذلك أن يسخر منها. وعلى الرغم من كل الساعات الصعبة التي يمر بها الطفل نحان، فإن برطوف يلجأ إلى أسلوب التوازن في حياته بشكل واضح . كذلك فإن الذكريات عن العم روفائيل، وهو الشخصية الرئيسية في القصة ، والذي قتله العرب عندما كان يعمل حارسا، هي ذكريات تضيف إلى حياة نحان عمقا، دون أن تكون وسيلة لإثارة الأسى، ولذلك يعتبر برطوف أحد الواقعيين القلائل في الأدب العبري المعاصر في إسرائيل .

ومن الظواهر التي ينبغي الإشارة إليها بالنسبة للسيات التي ميزت الأدب النشرى العبري المعاصر، بصفة خاصة ، خلال الستينيات وربيا حتى السبعينيات ظاهرة العزوف عن كتابة الرواية كشكل من أشكال التعبير الأدبي واللجوء إلى القصة القصيرة والتعبير الشاعري والتخلص من تبوالي الزمن الشخصي والقومي ، ومن الغوص في اللحظات الخاصة جداً للتجليات الفردية غير القابلة تقريبا للصيغة اللغوية ، وخلق حالة من التواصل في القص الذي يتجاوز الفرد المعزول . ومن هنا فإن الإنتاجات الأدبية التي لم تتمش مع هذا الخط الرئيسي (مثل الرواية الأولى لإسحاق بن نير «الرجل من هناك» (هاإيش ميشام) ، أو رواية يشعيا هو كورن «جنارة في الظهيرة» (لفايا بتسهورايم) ، أو القصص الأولى ليعقوب شبتاي ، وكذلك الكتب الأولى ليوشواع كينز) ، اما أنها أهملت عن عمد، أو حظيت مكانة ثانوية من الاهتهام النقدي آنذاك . ولكن هذا الموقف الثقافي الأدبي تغير بشكل غير معلن في البداية ، ثم أصبح معلنا خلال الفترة الواقعة ما بين حرب يونيو ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٧ .

#### الأدب العبري المعاصر في السبعينيات

لا يمكن بطبيعة الحال أن نرصد الاتجاهات الأساسية التي ميزت الأدب العبري المعاصر في إسرائيل في السبعينيات والثانينيات إلا إذا رصدنا الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي الذي مرت به إسرائيل خلال تلك الفترة، كما فعلنا في المراحل السابقة.

لقد مر المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة من الستينيات والسنوات الأولى من السبعينيات بعدة أحداث هزته من الأعهاق تكاد تشبه في قوتها تلك التي اجتاحته خلال السنوات الأولى لقيام الدولة، سنوات ما بعيد حرب ١٩٤٨ (المجرة الجهاعية ومعابر المهاجرين والتقشف). ونحن لا نعني هنا تحديدا تلك الاهتزازات التي حدثت في المجال الأمني. (الانتقال من النشوة المسيحانية التي صاحبت حرب ١٩٦٧ إلى ضربة «حرب أكتوبر ١٩٧٣ مرورا بكابوس حرب الاستنزاف المتواصل)، ولا كذلك المجال السياسي الايديولوجي (ظهور الصراع من جديد حول تحديد أهداف الصهيونية، وإقامة «حركة أرض إسرائيل الكاملة» وضصمتها «حركة السلام والأمن» . . . الخ)- بل إن ما يعنينا هنا في المقام الأول تلك الاهتزازات الاجتماعية وضصمتها المائلة، التي أصعدت إلى جال الحياة الاجتماعية قوى كانت حتى ذلك الوقت بعيدة عن التأثير ومسحوقة جعلت هيكل النظام الاجتماعي الإسرائيلي، والـدي تحددت معالمه من قبل الـدولة بفترة طويلة ثابتا ومحصنا طوال الخمسينيات، يهتز وتملاه المشقوق على امتداد هياكله. وقد اندفعت إلى هذه الشقوق خلال هذه الفترة كل القوى المضغوطة التي كانت مقموعة ، ثم اتسعت الشقوق لتتحول إلى شظايا حقيقية ، مما أدى إلى أن السبعينيات كان البناء الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي كله قد بدأ في التغير من أساسه .

وإذا كانت هذه التحولات الاجتماعية في هيكل المجتمع الإسرائيلي مرصودة ومعروفة إلى حد ما، ومدروسة بعناية وبالتفصيل في بعض مناحيها، وعلى الأخص في المجالات السياسية والاجتماعية والطائفية، إلا أنها لم تكن معروفة ولم تدرس الدراسة الكافية على مستوى التحول الثقاف، الذي كان ملازما لتلك التحولات الاجتهاعية والسياسية . لقد كان هذا التحول الثقافي تحولا معقدا، ولم يكن أيضا تحولا قاطعا وفقا لمفاهيم كثيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التحول كان تحولا راديك اليا بصورة لا تقل عن التحولات الأخرى. وقد نبعت حالة التعقيد من أن الثقافة، وخاصة الأدب، قد وجد نفسه في هذه الفترة كما لو أن تطوره حتى ذلك الحين، خلال الخمسينيات والستينيات، قد انفلت. فحتى ذلك الحين كان تطور الثقافة الإسرائيلية مرتبطا بشكل أساسي باتجاه الابتعاد لدرجة الغربة عن الإطار الرسمي للدولة وعن الطبقة الحاكمة التي مثلت هذا الإطار، والتي انحازت بوضوح إلى تلك القطاعات في الثقافة والأدب، التي أصبحت في حالة من الاحتماء والانسحاب، وأصبحت، على هذا النحو، بالتدريج بمثابة ما هو إرث الماضي (شعر ناتان الترمان، وأجزاء رئيسية في إنتاج جيل حرب ١٩٤٨، والمسرح الإسرائيلي الرسمي). وقد تعامل كل من الأدب والثقافة الشابة مع هذه الطبقة الحاكمة بشك وأحيانا بصورة عدائية ، وكان رد الفعل تجاههم بالتالي من السلطة هو اللامبالاة والتجاهل، أو في بعض الأحيان الشك والمعارضة. ومع بداية السبعينيات (بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣) عندما بدأت الطبقة الحاكمة المتمثلة في حزب العمل الإسرائيلي في التصدع والانهيار، وجد الأدب العبري نفسه في حالة غريبة من الانحياز إليها والوقوف إلى جانبها. وبالرغم من أن الأدب واصل في البداية مهاجمتها بكامل قوته (كما حدث في مسرحية «ملكة الحمام» (ملكت ها أمباطيا) للأديب حانوخ لفين) إلا أنه سرعان ما اتضح للأدب، أن القوى الاجتماعية والسياسية، المتدفقة والصاعدة من أعماق المجتمع الإسرائيلي، هي قوى غريبة عنه وتعاديه أكثر بكثير مما كان رموز المؤسسة الحاكمة المتهاوية غرباء ومعادين له . لقد كانت شرعية الثقافة محل البحث كثقافة إسرائيلية ويهودية بالنسبة لهذه القوى الصاعدة محل شك، وتعاملت معها باعتبارها غرس غريب، وظاهرة مستوردة مغروسة، فرضت على المجتمع الإسرائيلي الحقيقي اليهودي الشعبي، تماما، كما فرضت عليها سائر أنهاط المؤسسة الحاكمة القديمة.

وكانت هناك شواهد على أن الثقافة انعزلت حتى عن تلك الرواية الممجوجة والهزيلة الخاصة بالهوية القومية اليهودية، التي تبنتها المؤسسة الحاكمة، وأنها تخلصت تماما من دور «المتطلع لبيت إسرائيل» (هتسوفيه لبيت يسرائيل)، أي تخلت عن القيام بدور الأدب المجند لخدمة أهداف الصهيونية الاشتراكية. وهكذا وجدت الثقافة وعلى رأسها الأدب الإسرائيلي نفسها في حالة من الحصار، ومن ناحية أخرى تجمع ضدها الحرس القديم الثقافي—الأدبي الممثل لفترة الاستيطان الصهيوني (بزعامة الترمان وموشيي شامير وآخرين) في «حركة أرض الثقافي—الأدبي الممثل لفترة الاستيطان الصهيوني (بزعامة الترمان وموشيي شامير وآخرين) في «حركة أرض إسرائيل الكاملة» ووضعت تحديبا أيديولوجيا وثقافيا في مواجهة الفردية الوجودية التي برزت بوضوح في أدب «الموجة الجديدة» فعادت مرة أخرى إلى الجاعية الوطنية القومية، وإلى التاريخية الصوفية وإلى مغازلة الدين. وقد ظهرت في مواجهتها، من ناحية أخرى اتجاهات نحو الفولكلورية الطائفية، وبصفة خاصة نحو الأصولية الدينية المسيحانية أو الأصولية الدينية -الحريدية -الهلاخية (نسبة إلى الحريديم وهم جماعة معروفة بالتشدد والمغالاة في الدين والهالاخية نسبة إلى الهالاخيا) وهي قسم من التلمود يضم التشريعات الدينية التي تعبر عن الطائفة التلمودية (الإرثوكسية) بين اليهود، التي اعتبرت أن الأدب هو بمثابة عدو مشترك ووباء وشيء مثير الطائفة التلمودية (الإرثوكسية) بين اليهود، التي اعتبرت أن الأدب هو بمثابة عدو مشترك ووباء وشيء مثير

للاشمئزاز وفريسة كريهة، وقد ردت الثقافة، بالصورة المتوقعة، وهي التجمع ورفع الصوت. لقد تجمعت حول معارضة الاحتلال وضد ضم أجزاء من المناطق المحتلة لم تكن ضمن أراضي دولة إسرائيل قبل ١٩٦٧، واقتحمت القوى السياسية، وعارضت سيطرة الدين، ووقعت على عرائض، واستخدمت لغة أكثر وضوحا ودافعت عن حق التعبير وعن الديمقراطية، وعن القيم الإنسانية الوجودية (في مواجهة الأفكار الخاصة بضم الأراضي المحتلة، والمناطق المقدسة والحقوق التاريخية). وخلال هذا كله كان هناك ثمة تقارب آخذ في السرعة بالنسبة للانحياز إلى المؤسسة الحاكمة السياسية الفاشلة، التي تعاملت معها باحتقار في فترة قوتها وسيطرتها وهكذا أصبح هناك ثمة حلف بين الثقافة وحزب العمل الإسرائيلي. وعلاوة على هذا، فإن الثقافة الإسرائيلية بشكل عام، والأدب العبري المعاصر، بشكل خاص، أخذ على عاتقه دور القيام بحساب للنفس مع تلك الطبقة الحاكمة الفاشلة، بحثا عن إجابة للسؤال «أين أخطأنا» تقصيا لجذور الفشل (٤٠٠).

ومن أبرز الأعمال الأدبية التي ظهرت خلال هذه الفترة وتعبر عن هذه التحولات بصدق قصص ا . ب . يهووشواع "في بسداية صيف ١٩٧٠» (بتحيلت كايتس ١٩٧٠) "وقاعدة الصواريخ ٢١٢» (بسيس هطيليم ٢١٢ والمجموعة القصصية لإسحق بن نير التي صدرت بعد حرب ١٩٧٣ والتي تحمل عنوان "غروب قروي» (شقيعا كفريت) (١٩٧٦) والرواية الأولى ليعقوب شبتاي التي صدرت عام ١٩٧٧ وتحمل عنوان . «ذكرى الأشياء» (زخارون دفاريم) والتي تعتبر بمثابة التعبير العميق والمركز عن الحالة الروحية التي اجتاحت المجتمع الإسرائيلي خلال السبعينيات، بالإضافة إلى رواياته التالية "نهاية الأمر» (سوف دافار) التي نشرت غير كاملة بعد موت الأديب، والتي اعتبرت أبرز قمة أدبية ممثلة للعقدين السابع والثامن في الأدب الإسرائيلي .

#### الأدب الإسرائيلي في الثمانينيات

تميز الأدب الإسرائيلي خلال الثيانينيات، وفي ظل ردود فعل أحداث الهجوم الإسرائيلي على لبنان (١٩٨٢) بواقع أديي ثقافي كان خلاله الجمهور المثقف في إسرائيل يطلب من الأدب عامة، ومن الأدب النثري، بصفة خاصة، أن يقوم بعرض واسع واقعي لكل من الفرد والجهاعة، ولكل من الحاضر والماضي التاريخي. وقد ظلت أعهال يعقوب شبتاي تمارس خلال هذه الحقبة تأثيرا حاسها، سواء على أعهال الأدباء القدامى من أمثال عبوشواع، أو على أعهال الشبان اللدين كانوا مازالوا في مفترق الطرق. وقد نشرت خلال هذه الفترة أعهال أدبية تعبر عن عالم المجتمع الإسرائيلي تكشف عن جلوره في الماضي القريب. ومن أهم هذه الأعهال رواية دافيد شمحر التي تحمل عنوان «هيكل الأواني المحطمة» (هيخال هكليم هشبوريم) التي بدأ في نشر أول أجزائها في بداية السبعينيات ونشر آخر أجزائها وهو الجزء السابع عام ١٩٩٠. وهذه الأجزاء هي: «صيف في شارع بداية السبعينيات ونشر آخر أجزائها وهو الجزء السابع عام ١٩٩٠. وهذه الأجزاء هي: «صيف في شارع الأنبياء» (كايتس بديريخ هنفيتم) (١٩٧٦)، و«رحلة إلى أور الكلدانيين» (همساع ليثور كيشديم) (١٩٧١)، وهوم البارونهة» (يوم هروزينيت) (١٩٧٦)، واليالي لوتشيا» (ليلوت لوتشيا) (١٩٩٠). وقد شهدت هذه و«حلم ليلة تموزة (حالوم ليل تموز) (١٩٨٨)، واليالي لوتشيا» (ليلوت لوتشيا) (١٩٩١). وقد شهدت هذه الحقبة صعوداً غير متوقع لأديب من جيل الدولة لم ينل حظه من الشهرة من قبل هذا النحو، وهو يهوشواع كينز، الذي وصل خلال الثانينيات إلى بلورة كاملة لوجهة نظره تجاه المجتمع الإسرائيلي، على اعتبار أنه مجتمع كينز، الذي وصل خلال الثانينيات إلى بلورة كاملة لوجهة نظره تجاه المجتمع الإسرائيلي، على اعتبار أنه مجتمع أفراد، لكل فرد منهم أصله الخاص وطابعه، ولكن هؤلاء الأفراد على الرغم من أن لكل منهم طريقه الخاص

الندي يشقه في الحياة إلا أنهم يسيرون في اتجاه واحد. وقد كانت الرواية التي شق بها طريقه نحو الاهتمام والشهرة هي رواية «تسلل الأفراد» (هيتجنفوت يحيديم) والتي اعتبرت التعبير البارز عن الأدب النثري العبري خلال الثمانينيات.

وقد برز من بين الأدباء الشبان خلال تلك الفترة دافيد جروسيان، الذي نشر رواية من أربعة أجزاء اعتبرت بمثابة العمل الرئيسي الممثل له. وعنوان الجزء الأول لهذه الرواية هو: انظر مادة: «الحب» («عيين عيرخ»: أهافاه)، ولم يحظ الجزء الثاني من هذه الرواية باهتهام القراء ولا النقاد لأنه نقل الرواية تماما من المجال النفسي الاجتهاعي إلى المجال الفانتازي، كما أن الجزء الرابع أيضا والذي يحمل عنوان إنسكلوبيدي» لم يثر أي اهتهام بالرغم من أن عنوان هذا الجزء الرابع هو الذي أصبح شائعا كعنوان للمجموعة كلها. وقد صدرت له بعد فلك رواية بعنوان «كتاب النحو الداخلي» (سيفر هدقدوق هبنيمي)، وهي رواية تميزت بالطابع العام الذي ساد الأدب الإسرائيلي خلال السبعينيات والثهانينيات وهو الطابع النفسي المعقد المبنى حول عالم شخصي مؤلم، يحمل رمزا ذا مغزى قومى أو عام.

ومن الأعمال التي نشرت خلال الثهانينيات كتاب «قصص الطوموجانا» (سبوري هطوماجانا) لاسحاق أورباز، وهو عبارة عن مجموعة قصص أوتوبيوجرافية مليئة بالأحاسيس، ورواية «تحليق الحمامة» (ما عوف هايونا) ليوفيل شمعوني (٤١).

وما يمكن قوله في نهاية هذا العرض للاتجاهات الرئيسية للأدب العبري المعاصر في إسرائيل، هو أن الأدب الإسرائيلي اعتبارا من السبعينيات هو أدب يختلف إلى حد كبير، عن الأدب العبري الذي سبقه، ليس فقط في أنه تمكن من أن يتخلص من النموذج الأم الخاص بكونه أدبا مجندا لخدمة قضية الأيديولوجية الصهيونية الاشتراكية فحسب، بل لأنه استطاع أن يجول هذا التخلص إلى حق اختيار قائم، وعاد ليحتل موقعا رئيسيا، وأصبح يعبر عن رغبة في التخلص من انحياز الطبقة المثقفة مع الواقع الجهاهيري ليهرب بذلك من أنهاطها ومن تجلياتها. وهكذا فإن التأرجح بين التحيز لقضية الانحياز الايديولوجي وبين الابتعاد عنه، سيظل علامة عيزة رئيسية في حركة الأدب الإسرائيلي، وهو التأرجح الذي من الصعوبة بمكان التنبؤ بالفترة الزمنية التي ستستخرقها إلى أن يحسم، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه خلال الثهانينيات والتسعينيات بدأت تدخل الأدب الإسرائيلي دائرة من الأدباء تستوحي مصدرها الروحي من التقاليد الدينية، مما سيدفع إلى هذا الأدب على غرار الأدباء العبريين في عصر بياليك، عجنون، نوعا من العلاقة مع النصوص المقدسة ومع الرموز على غرار الأدباء العبريين في عصر بياليك، عجنون، نوعا من العلاقة مع النصوص المقدسة ومع الرموز القومية الدينية (وإن كان هذا أكثر وضوحاحتي الآن في الشعر لدى الشعراء المتمركزين حول مجلة «دموي» أكثر منه في النثر الأدبي) بها يعني أن الصراع سيستمر بين القوى المتناقضة داخل تيارات الأدب الإسرائيلي في المعقود التالية.

## المراجع والهوامش

- (١) شماكيـد جـرشـون: النشر العبري «١٨٨٠-١٩٨٠» (في فلسطين والشتـات)، الجزء الشاني دار نشر «هـاكبـوتس همشـوحـاد، ١٩٨٣،
  - (٢) راجع بهذا الخصوص: شاكيد. جرشون، المرجع السابق ص ٣٦.
- (٣) شاكّيد جرشون: الأدب النثري العبري د١٨٨٠-١٩٨٠ الجزء الثالث الأدب الحديث بين الحربين، مقدمة أجيال البلد ادار نشرا هاكبوتس همثوحاد، ۱۹۸۳ .
  - (٤) شاكيد، جرشون، المرجع السابق (الجزء الثالث)، ص١٨١.
- (٥) واجع بهذا الخصوص: الشامي، رشاد (دكتور): الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب في الأدب الإسرائيلي (دراسة في أدب حرب ١٩٤٨)، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٨٨.
  - (٦) شاكيد. جرشون: المرجع السابق (الجزء الثالث)، ص. ٢٠٠-٢٠٢.
- (٧) الصبار: أورد جورج فريدمان عالم الاجتراع الفرنسي المعروف في كتـابه «ماهي نهاية الشعب اليهودي، الملابسات الاجتراعية والتاريخية التي صاحبت إطلاق تسمية «الصبار». يقول فريدمان إن ذلك المصطلح أخد يتردد في أعقباب الحرب العالمية الأولى مباشرة، وإنه استخدم للمرة الأولى في مدرسة هـرتسليا الثانوية في تل أبيب، وهي مدرسة كآنت تضم بين تلاميذها اليهود شبانـا من مواليد فلسطين إلى جانب اللين هـاجروا مع أبـاثهم، والذين كـانواغالبـا ما يتفوقـون في دراستهم على أولئك المولودين في فلسطين بسبب قـدومه من حضـارِة أكثر تقدما. وفي محاولة لتعويض الشعور بالنقص كان اليهود مـن مواليد فلسطين يلجؤون إلى الإمساك بثمرات التين الشوكي وتقشيرها بأيديهم ويدخلون في مسابقات التقشير هذه مع أبناء المهاجرين، وكـانت تنتهي عادة بأن يكسب أبناء اليهود من موالــد فلسطين هذا التحدي و يتمكنون من نزع القشرة الشائكة ليحصلوا على الثمرة الحلوة. ومن هنا التصقت كلمة «التين الشوكي» (الصبار) بهذه الفئة من اليهود مواليد فلسطين، ثم انتشرت التسمية لتغطي ما يسمى بجيل «الصباريم» الذي أصبح يقصد به أولئك اليهود اللذين ولدوا في فلسطين ورغم تخلفهم الحضاري إلا أنهم أكثر قدرة على تحمل المشاق.
- (٨) راجع بهذا الخصوص لزيد من التفاصيل: الشامي. رشاد (دكتور): الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية، سلسلة عالم المعرفة(١٠٢). الكويت، يونيو ١٩٨٦، الفصل
  - (٩) شاكيد جرشون: المرجع السابق (الجزء الثالث)، ص٢٠٠٠.
  - (١٠) هلفرين. يميثيل: النُّمورة اليهودية (همهبيخا هيهوديت)، دار نشر قعم عوفيد؛، تل أبيب، ١٩٦٠، الجزء الثاني، ص٣٦.
- (١١) شاكيد جرشون: «موجة جديدة في الأدب النثري العبري» (جل حاداش بسبوريت هاعضريت)، دار نشر «سفريات هبوعالبيم»، تل أبيب، ١٩٧١، ص٤٩-٥٠.
  - (١٢) نفس المرجع، ص ٤٦-٤٧.
  - (١٣) نفس المرجع، ص ٥٤-٥٩.
  - (١٤) حرب قادش هو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على حرب عام ١٩٥٦.
- (١٥) حرب الأيام الستة هو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على حرب يونيو ١٩٧٦، وتسمى بالعبرية «ملحيمت شيشت هياميم، ويختصرون هذه التسمية بالحروف م . ش . هـ ، وهي حروف اسم «موشيه» نسبة إلى موشيه ديان الذي يعتبرونه بطل هذه الحرب .
  - (١٦) أمير. أهارون: من الحوف إلى التخطي، جريدة معاريف ٢/ ٥/ ١٩٦٩. ص١٣.
  - (١٧) برطوف. حانوخ: «المنتصرون والمحاصرون» (هامنوتساحيم فيها مكوتاريم) جريدة «معاريف» ٩/ ٥/ ١٩٦٩، ص١٣.
- (١٨) كنيوك. يورام: "كل جيل يسلم لملاّخر السيف والاندهاشات، (كمول دور ميشاليم لا آحير هيحاريف فيها تهيوت) جريدة معاريف ۵/ ۱۹۲۹ ص۲۷.
  - (١٩) كوهين أدير: (الأدَّب الأصيل في عام ١٩٦٩ هماسفروت هامقوريت بشنت ١٩٦٨ هـ)آرتس)، ٢٢/ ٩/١٩٦٨ ص١٦.
  - (٢٠) برويس، تيدي: سنوات بيجن في الحكم (الحلقة العاشرة) مجلة «صوت البلاد»، عدد رقم ٨، ٤٣ م آيار/ مايو ١٩٨٥، ص٣٣.
    - (٢١) شاكيد. جرشُون: موجة جديدة في الأدب العبري، المرجع السابق، ص٤٨-٧٠.
- (٢٢) جيرتس. نوريت: تغييرات في الأدب العبري (تموروت بسفروت هاعفريت)، مجلة اهشفروت (الأدب)، عدد ديسمير ١٩٧٩ (٢٩)، جامعة تل أبيب ١٩٧٩ ، ص٦٩-٧٥.
  - (٢٣) جيرتس. نوريت: المرجع السابق.
  - (٢٤) إسحاقً أورباز: «رحلة دانيال» (مساع دانيال)، «سفرياه لاعام» مكتبة الشعب، دار نشر. «عم عوفيد».
    - (٢٥) إسحاق أورباز: النمل «نباليم»، دار نشر «عم عوفيد» ١٩٦٨.
    - (٢٦) إسحاق أورباز: موت ليسندا، دار نشر «سفريات بوعاليم» (مكتبة العمل)، ١٩٦٤.
  - (٢٧) ١. ب. يهوشواع: (في بداية صيف ٩٧٠) (بتحيلت كايتس ١٩٧٠) دار نشر شوكن، القدس- تل أبيب، ١٩٧٢.

## \_\_\_ عالمالفكر

- (٢٨) عماليا كهناكرمون: «قمر في وادي ايلون» دار نشر «هكبوتس همئوحاد»، ١٩٧١.
- (٧٩) أهارون ابيلفيلد: ١١ لجلد والقميص؛ (هاعور فيهكتوينت) (سفريّاه لاعام؛ دار نشر عم عوفيد ١٩٧١.
- (٣٠) شيهاي جولن : وموت أوري بيلد، (موتوشل أوري بيلد، وسفرياه لاعام، دار نشر عم عوفيد، ١٩٧١ .
  - (٣١) عاموس عوز: احتى الموت؛ (عد مافيت) اسفريات هبوعاليم، ١٩٧١ .
- (٣٢) حانوج برطوف: قلن أنت أيها الطفل؛ (شل مي أتاييلد) قسفرياه لاعام،، قدار نشر عم عوفيد،، ١٩٧٠ .
  - (٣٣) دافيد شيحر: «أسفار القدس» (مجيلوت يروشا لأيم) جزءان، «سفريات هبوعاليم»، ١٩٢١-١٩٧١.
- (٤٣) أهارون أميرً: وندون، أو تقرير عن صرعا من فتى أساب، (نون، أو دواح عل صرعا، ميثيش تساعير)، السفويات ماكورا، وأجودات ماسوفريم، (أتحاد الأدباء)، دار نشر فماسادا، ١٩٢٩.
  - (٣٥) حييم جوري: «الكتاب المجنون» (هاسيفر همشوجاع)، «سفرياه لاعام»، دار نشر «عم عوفيد»، ١٩٧١.
    - (٣٦) إستَّحاق شَيْلاف: «تحت شجرة التوت» (تحَّت هتوت)، دار نشر لفين إفشتين، ١٩٧١.
      - (٣٧) شموتيل يوسف عجنون: (شيرة)، دار نشر (شوكن) تل أبيب، القدس ١٩٧١.
    - (٣٨) عاموس عوز: حب متأخر الهافا متوحيت، مجلة اكيشت، (قوس قزح) العدد ٤٩، خريف ١٩٧١.
    - (٩٩) إيهود بن عيزر: (رجال سادوم) (انشي سدوم) دار نشر (عم عوفيدًا سفريات يلقوط، تل أبيب ١٩٦٨.
      - (٤٠) ميرون. دان: قالملات في عصر النثر الأدبي، (هرهوريم بعيدان شل بروز)، ص ٢١٦-١٩.
        - (٤١) نفس المرجع، ص ٤٢٣-٤٢٧.

# الاغتراب في الأدب العبري المعاصر

د. أحمد حماد

# في المصطلح

على الرغم من أن مصطلح «الاغتراب» يعني في المناجم العربية النزوح عن الوطن (١) ، إلا أننا يمكن أن نعثر في الكتابات العربية القديمة على أنباط أخرى للاغتراب تكاد تقترب به من المفهوم الذي حظى به في الفلسفة والفكر الغربيين. فهناك سياقات نفسية / اجتماعية لهذا المصطلح يمكن العثور عليها في تراث اللغة العربية ، بدءا من الشعر وحتى التصوف.

ومن المعروف أن مصطلح "الاغتراب" لم يصبح فلسفيا في الغرب إلا عند فشته ومن المعروف أن مصطلح "الاغتراب" لم يصبح فلسفيا في الغرب إلا عند فشته Entaeussering بمعنى تخارج النات عن الموضوع. فالموضوع عنده من وضع الذات وتجل من تجلياتها. وبعبارة أخرى فإن العالم الظاهري (الموضوع) إنها هو من نتاج الروح (الذات) (٢). أما الاغتراب عند هيجل (الذي يعتبره الباحثون أبو الاغتراب) فقد كان اغترابا دينيا طبقا للتصورات المسيحية عن الخطيئة والسقوط والطرد والحرمان (٣) ومع ذلك فإن الاغتراب عند هيجل في مرحلة الشباب كان يحمل دلالة سلبية غير مقبولة. إذ كان يعني في أغلب المواضع فقدان الحرية والتلقائية والحيوية وغير ذلك من مظاهر سلبية تتعارض مع الحرية وتحول دون أن يكون الإنسان واحدا، أي متناخها مع نفسه ومع العالم (٤).

ومن هنا يمكن القول إن الإغتراب الهيجلي يبتلع الإنسان الفرد ويفقده حريته (٥).

إلا أن مصطلح «الاغتراب» برز على سطح الحياة الثقافية العامة في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن، والتقطه بعض المفكرين المعاصرين، أمثال ماركيوز Marcuse وفروم Fromm وغيرهما، وهم أصحاب نزعة إنسانية اشتراكية متعددة الأصول والمصادر من ماركسية ووجودية وفرويدية وهيجلية. ويرجع إليهم الفصل في رواج هذا المصطلح في الغرب. فقد اتخذوه أداه كشف وفضح، وتوضيح ونقد في آن معا، لأفات مثل: الاستبداد السياسي، القهر الاجتماعي، والجحود الديني، والكبت الجنسي والتعصب بمختلف أشكاله (1).

وبالتالي فإنه يكفي القول إن الاغتراب أصبح في العصر الحديث يعني إخفاء العجز، وتبريرا لقصور، وهروبا من مواجهة الواقع والحقيقة. أما أن يكون موقف انفصال واعتزال يتعين اتخاذه تمهيدا للكشف عن الحقيقة، فذلك ما لم يعد يعنيه الاغتراب عند أولئك الذين ينفسون عن بؤس الواقع بالشكوى فقط، والذين يتخذون من «الأنامالية» شعارا لهم (٧).

ومن هنا يمكن القول إن كل المعاني الفلسفية الحديثة تقريبا لمصطلح الاغتراب تدور حول محور واحد وهو «الانفصال» أي انفصال الفرد في إحساسه بوجود الآخرين، وانعدام القدرة على مجاراتهم مما أدى إلى شعور الفرد بضرورة الانفصال عن المجموع أو إحساسه بعدم وجود مغزى ذي قيمة للحياة مما دفعه إلى محاولة الانسحاب إلى داخل «الأنا» ليعيش في عزلة مع نفسه تاركا الحياة الجمعية (٨).

ويمكن أن توجز المعاني المختلفة لمصطلح الاغتراب في العصر الحديث على النحو التالي:

١ ـ الاغتراب بمعنى الانفصال

وهو يصف الحالات الناجمة عن الانفصال الحتمى والمعرفي لكيانات أو عناصر معينة في واقع الحياة.

٢\_ الاغتراب بمعنى الانتقال

وهو المعنى المتمثل في النزوح عن الوطن.

٣- الاغتراب بمعنى الموضوعية

أي وعي الفرد بوجود الآخرين. فنظرة الفرد للآخرين كشيء مستقل عن ذاته بصرف النظر عن طبيعه العلاقات التي تربطه بهم، غالبا تكون مصحوبة بالوحدة والعزلة بدلا من التوتر والإحباط.

٤\_ الاغتراب بمعنى انعدام القدرة والسلطة

أي الشعور بالعجز وعدم القدرة على مواجهة الآخرين.

٥\_انعدام المغزى

أي ضياع المغزى بالنسبة لحياة الفرد وانعدام إحساسه بقيمة الحياة.

٦ ـ تلاشي المعايير (الانوميا)

أي أن المجتمع الـذي يصل إلى هذه المرحلة يصبح مفتقرا إلى المعـايير الاجتماعية لضبط سلـوك

الأفراد. أو أن معاييره التي كانت تتمتع باحترام أعضائه لم تعد تستأثر بذلك الاحترام، الأمر الذي يفقدها السيطرة على السلوك (وقد يكون هذا النمط هو أبرز الأنهاط الاغترابية وضوحا في الفكر الصهيوني).

#### ٧\_اغتراب العزلة

وهو يستعمل في وصف وتحليل دور المفكر أو المثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد وعدم الاندماج النفسي والفكري في المجتمع. فالأشخاص الذين يحيون حياة عزلة واغتراب لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الأهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد المجتمع. كذلك يبرز في أوضاع التمرد التي تدفع الأفراد إلى البحث عن بديل للقيم التي يعتمد عليها البناء الاجتماعي لمجتمعهم (وقد تجلى هذا النمط في محاولة مفكري وفلاسفة الصهيونية تغيير القيم اليهودية التي تواضع عليها المجتمع).

وهذا النمط الأخير يتميز عن باقي المعاني بكونه ينطوي على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته. (٩)

وفي هذه الدراسة سنحاول تحري بعضا من هذه الأنهاط الاغترابية في الأدب العبري الحديث والمعاصر.

# جذور الاغتراب في الأدب العبري

## ١\_ الاغتراب التوراي والتاريخي

من زاوية الرؤية الدينية للاغتراب، فإن رجال الدين يرون أن الإنسان المغترب يتعرض للاغتراب عن عقائده الروحية وهو يعاني أيضا من الانفصال عن التجارب الزاخرة بالمعاني الروحية والأحلاقية التي يخلقها التفاعل مع الناس والنظم والذات. ولعل أي قراءة لصفحات العهد القديم يمكن أن تضعنا بوضوح على ماهية الاغتراب في العهد القديم، حيث يمكن أن نلحظ فيه عدة أناط اغترابية. ولعل قصة آدم وحواء، كما جاءت في التدوراة تضعها في مصاف أول المغتربين، حيث عاشا تجربة الاغتراب بسبب الشجرة المحرمة وخروجها من جنة عدن ومواجهة الحياة المزدوجة القائمة على الصراع الدائر بين الروح والجسد.

ولعله من المفيد هنا الإشارة إلى أن اغتراب آدم وحواء .. من المفهوم الفلسفي وليس الديني - كان أول حالة بشرية للتمرد على السلطة المطلقة للرب وتفرده بالمعرفة دون الإنسان، مما دفع آدم وحواء إلى محاولة التمرد على هذه الخصوصية الإلهية .

ولعل أبرز أنباط الاغتراب وأكثرها شيوعا في العهد القديم هو «الاغتراب المكاني كما تجلى في قصة إبراهيم واسحق ويعقسوب». وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا إلى الجنوب. (١٠)، «فقال لإبرام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم» (١١)، «اعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» (١٢)، وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار (١٣)، وعن تغرب اسحق «تغرب في هذه الأرض فأكون أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار (١٣)، وعن تغرب اسحق «تغرب في هذه الأرض فأكون أباركك» (١٤) وعن اغتراب يعقوب «وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان». (١٥) وكذلك اغتراب قابيل بعد قتل أخيه. «تائها وهاربا تكون في الأرض».

والشواهد التوراتية على هذا النمط الاغترابي كثيرة. ولعل فكرة الشعب المختار تعد في حد ذاتها قمة من قمم الشعور بالاغتراب في اليهودية. فطرح فكرة الإختيار هي في جوهرها انسحاب الحياة اليهودية من بؤرة العالم وتركيز الاهتمام على العلاقة المتفردة بين الرب واليهود دون باقي الشعوب، أي أنها بصورة أخرى «استئثار بالرب» أي اغتراب اثنى عن القيم الإنسانية الجمعية. كما أن سفر الجامعة يعد بأكمله نموذجا فريدا لاغتراب الأنا وشعورها بانعدام المغزى في الحياة. «باطل الأباطيل الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس مديد. وأيت الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح». (١٦)

ويظهر أيضا انفصال الأنا عن الرب في سفر المزامير "إلهي لماذا تركتني إلهي في النهار ادعو فلا تستجيب. في الليل ادعو فلا هدو لي . عليك اتكل آباؤنا ، اتكلوا فنجيتهم إليك صرخوا فنجوا . أما أنا فدودة الإنسان ، عار عند البشر ومحتقر الشعب كل الذي يرونني يستهزئون بي (١٧) . وكذلك «يا رب لماذا أقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟» (١٨)

بل إننا إذا نظرنا إلى التاريخ الديني ككل أمكننا أن نلمس فيه بوضوح العديد من مظاهر الاغتراب. فالحياة اليهودية في مصر كانت اغترابا جماعيا لليهود. والتيه أربعين عاما في سيناء لم يكن تيها في الأرض بقدر ما كان فقدانا للقيمة المدينية وإغترابا عن الهدف الديني. وتاريخ أنبياء العهد القديم هو في مجمله اغتراب عن القيم الاجتهاعية السائدة. ورفض الأنبياء تحمل أعباء الرسالة هو أيضا نوع من التمرد المغترب بل إن تاريخ اليهود يعد ذلك عبارة عن سلسلة طويلة من صور الاغتراب المتعددة. فمنذ أن خرج اليهود من فلسطين على يد تيقوس الروماني (٧٧م) وحياتهم في الأندلس ثم انتشارهم في باقي الدول الأوربية هو ضرب من ضروب الاغتراب المكاني والحياة داخل «الجيتو» هي نمط من أنباط اغتراب العزلة. بل إن الحركة الصهيونية نفسها حركة مغتربة في التاريخ اليهودي بها حاولت أن تحدثه من تحولات في البنية الفكرية ، والدينية لليهود، وحتى حركة مغتربة في التاريخ اليهودي بها حاولت أن تحدثه من تحولات في الحياة اليهودية، حيث لم يجد اليهودي حينها عادت الصهيونية باليهود إلى فلسطين زادت من حدة الاغتراب في الحياة اليهودية، حيث لم يحد اليهودي نفسه في الأرض الجديدة، ففقد الارتباط بجذوره الأوربية بها فيها من ثقافات ولم يستطع أن يضرب جذوره في أحد الأدباء اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين «جسدي في فلسطين منذ عشر سنوات ولكني مكتئب. إنني حتى أحد الأدباء اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين «جسدي في فلسطين منذ عشر سنوات ولكني مكتئب. إنني حتى الان لم أحضر إلى فلسطين . مازلت في الطريق». (١٩٥)

هكذا نرى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ يتمثل في سلسلة طويلة من الصور الاغترابية قلما توفرت لدى أي شعب آخر عرف التاريخ الإنساني. ولذا فإننا نرى أن دراسة الاغتراب ـ كظاهرة في الحياة اليهودية ـ هامة جدا في فهم العقلية اليهودية .

## ٢ ـ اغتراب ما قبل الصهيونية

لا يمكن لأي دارس لظاهرة «الاغتراب» في الأدب العبري الحديث والمعاصر إلا أن يقف عند أديب لم يحسب على الصهيونية للتباعد الزمني بينه وبينها، إلا أنه يعد الملهم والأب الروحي للتمرد المغترب في الأدب العبري الصهيوني، وعنه نهل كل كتاب الصهيونية بعد ذلك. وهو الشاعر يهودا ليف جوردون (١٨٣٠ \_ العبري الصهيوني،

١٨٩١) الذي كان يرى في القيم التوراتية نقطة الضعف الأساسية في الوجود اليهودي. فلقد تمرد جوردون على أخلاق أنبياء إسرائيل، حيث كان يرى أنها السبب العميق في الخراب الذي حاق باليهود واليهودية، كما أنه رفض بسخرية مريرة الهدف التوراتي الذي حاول أن يجعل من اليهود «مملكة من الكهنة وشعب مقدس». وصب هذا الشاعر سهام غضبه على النبي «ارميا» الذي كان يرى أنه من أكبر عناصر التخريب في الحياة.

فأخلاقه وأخلاق أنبياء بني إسرائيل هي الأساس الذي أدى باليهود إلى حياة الاتكالية وكان يرى أنه لكي يما اليهود حياة سليمة لابد من التجرد من «ميراث الأنبياء» حتى ولو أدى ذلك إلى رفض «الكتاب المقدس» نفسه. وفي خلال دعوته إلى السخرية من الأخلاق التوراتية والدعوة إلى تغييرها لم يبحث عن التغيير في داخل اليهودية نفسها، بل استعار أفكار ومفاهيم الحضارة الأوربية الغربية وحاول أن يطبقها على الحياة اليهودية. وقد سار على نهجه كل الأدباء والمفكرين الذين واكبوا الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وربها كان هذا التناقض هو أحد أهم الأسس في ازدواجية الحياة اليهودية وتخبطها بين قبول التراث ورفضه.

ولقد استطاع جوردون أن يلخص نظرة اليهودي الحديث للتقاليد الدينية اليهودية الموروثة بقوله إن التوراة أدت إلى أن يكون اليهودي الحديث «ميتا في الأرض. . حيا في السماء». ولم يكتف جوردون بالتمود ضد الروحانية المبالغ فيها، بل تمرد أيضا على الروحانية في حد ذاتها، حيث كان يرى أنها عدمت المعرفة الحقة، عدمت إعمال الفكر البشرى. بل وصل به الأمر إلى حد الإعلان عن عدم وجود الرب فنراه يقول:

ولكن عبثا إذا قالوا أن هناك إله الرب القوي، الحاكم الأعلى أين عدالته؟ لماذا لا يقيمها فينا الآن؟ هذا الشرير النهم الابر منا. أو ربها صنع العدل هذه المرة ومد لي يده التي بها عصا الغضب (٢٠)

في هذه القصيدة نجد جوردون ينطلق بلا خوف معبرا عا يعتمل في نفسه، فهو يطلق غضبه على السياء بلا تردد ويسخر من الأنبياء. وهو هنا متأثر كثيرا بأفكار اللورد بايرون، الساخر الساخط على نظم العالم غير المنطقية وعلى اتهام الرب للإنسان بجريمة لم يرتكبها الإنسان ويعبر أيضا عن عدم إيهانه بالأفكار التي فرضتها القوى العليا على الإنسان وعدم تمشيها مع الواقع.

وربها كانت هذه النظرة تجاه الموروثات والتي وضع بذورها جوردون، هي التي أدت إلى ظهور تيار واضح في الأدب العبري في بداية تسعينات القرن التاسع عشر، الأمر الذي يدفعنا إلى القول إن هذا الأدب في جوهره هو أدب المشكلة الدينية .

اغتراب «الأنا» عن الذات الإلهية

«حتى متى يا رب ادعو وأنت لا تسمع . أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص . لم ترني إنها ، وتبصر حورا ، وقدامى اغتصاب وظلم» . (٢١)

في هذه الفقرة من العهد القديم نجد الجذور الأولى لانفصال «الأنا» عن الذات الإلهية في الفكر اليهودي. فالنبي حبقوق في هذه الفقرة يتشكك في العلاقة بين الرب والإنسان. فالإنسان يصرخ إليه ولكنه لا يسمع، ويدعوه ولا يجيب وبالتالي فإنه يسهل الانفصال بينها، الأمر الذي قد يؤدي إلى اغتراب عن الذات الإلهية في رحلة التمرد على الرب، والتي قد تصل في إحدى مراحلها إلى الشك في الوجود الإلهي ذاته.

فلا عجب إذن أن نجد في الأشعار الصهيونية في بداية القرن العشرين نفس النبرة التي وردت في العهد القديم ولكنها هنا تأخذ صورة أكثر حدة تحت تأثير الفلسفات الأوربية وتحت تأثير النظرة الصهيونية العلمانية لعلاقة اليهود بالرب الذي اختارهم ثم تركهم نهبا لشعوب أخرى . تحت كل هذه الظروف ظهر تيار التمرد على الرب في الأدب العبري والذي مر بعدة مراحل بدءا من التمرد على سلطة السهاء متمثلة في الرب ومرورا بمرحلة البحث عن رب بديل وانتهاء بإعلان موت الرب واحلال الأنا «الإنسان» إله جديدا لليهود .

ويبدو أن عام ١٩٢٠ كان نقطة تحول كبرى في عالم شاعر الصهيونية الأول، وأمير شعرائها حاييم نحمان بيالك (١٨٧٣/ ١٩٣٤). ففي ذلك العام ظهرت له قصيدتان يمكن أن تضعانا على الدرب في الفهم السليم لماهية علاقة الأنا/ الشاعر بالرب الخالق. وهما «ميشاق النار» و«أمام دولاب الكتب»، حيث يبرز فيهما وبجرأة بالغة أزمة المعتقد الديني لدى اليهودي الصهيوني بعد أن انهارت ثقة الأنا في العالم الذي يمثله الرب و«ميشاق النار» تفتح الهوات المأساوية في الصراع المتجدد بين الأنا والعالم على مصراعيها، وتنتهي باعتراف «الأنا» التي ظلت بلا منقذ وبلا إله في رحلة عذاباتها الكبرى، عذابات الفرد. وفي «أمام دولاب الكتب» (٢٢) حينها وقف الشاعر أمام تراث أجداده وهو في خزانة الكتب وقد علاه التراب، حيث قل رواده وقل من يهتم بكل ما جاء فيه، ينتهي لقاؤه به بفشل مأساوي. فالعالم لم يعد قادرا على أن يحمل «الأنا» من جديد.

ففي الفقرة السادسة من «ميثاق النار» نجد التعبير الشعري عن فقدان الإيهان بالقدرة السهاوية. حيث يفقد الشاعر الإحساس بالرسالة السهاوية التي أعد اليهود من أجلها، ويعترف الشاعر بخراب «الأنا» خراب نفس الشاعر، أو بصورة أكثر دقة، دمار الهدف الذي يتساوى مع الدمار النفسي/ الشخصي، حيث يعبر عن ضياع الشباب اليهودي الذي كرس للسهاء التي خدعته وفرضت عليه تحمل أعباء الرسالة (٢٣).

شبابي، كل شيء أخذ مني ولم تعطني (السهاء) شيئا بديلا

إن وعد الرب كان كاذبا. والعوالم التي تحدث باسمها خدعت الفتى/ الشاعر. فلم يعد يؤمن بمصدر الرسالة الروحية. وبقى الفتى رسولا لا يؤمن براسله.

وفي قصيدته «دولاب الكتب» حينها وقف الشاعر يخاطب الكتب الدينية اليه ودية لم يسمع من داخل دولاب الكتب سوى هذه الكلهات:

إن همس تلعثمي هو الذي يهمس في القبر كعقد الأحجار الكريمة السوداء الذي انفرط سطوركم وصفحاتكم ترملت وكل حرف فيكم يتيم في نفسه وهذا اليتم الفردي الذي يعيشه الشاعر يتهاثل مع اليتم الكوني. وإحساسه بالانفصال التام والنهائي عن الماضي، الأمر الذي يمكن أن يقوده إلى العزلة الوجودية. حيث تنتهي القصيدة بالتطلع إلى الموت كحل وحيد لازمة الإنسان اليهودي المعاصر، بعد أن ضلت «الأنا» في العالم بلا حل ولا هدف. والقصيدة كلها تائهة في لغز «الأنا» المنفصل عن ذاته وعن الكون حيث تبرز مشكلة الموت لتحتل المكانة الرئيسية وتضعنا أمام جوهر جديد لها. حيث تتحد مشكلة الأنا مع الذات ومع الطبيعة في الموت لتصير في النهاية مشكلة واحدة.

ويمكن أن نلمح صدى بحث «الأنا» عن ذاتها المستقلة عن اللذات الإلهية في قصيدة أخرى لبيالك تحمل علامة الاستفهام الأبلدية التي لازمت الشباب اليهودي الحديث في أزمة بحثه عن هوية خاصة. قصيدة "من أنا وماذا أنا» (٢٤)، حيث تبرز هذه القصيدة في إطار نفسي يتجاوز مرحلة الإحباط. فالأنا مشبعة بمعرفة وحشية عن عزلتها. وهذه العزلة ليست حالة مرضية عرضية وإنها هي نتيجة لعدم الفهم، إنها عزلة مشروطة بعزلة الأنا أيضا. وإذاء حجم هذه العزلة تبدو كل العلاقات الإنسانية واهية. وتعترف هذه القصيدة بوضوح تام بانفصال الأنا عن العالم قبل أن يصل إلى آخر مظاهره. وهو جوهر العزلة والغربة واللاعلاقة بين الإنسان والطبيعة.

من أنا وما أنا حتى تسبقني الأشعة الذهبية.

وتلاطف وجنتي ريح خفيفة.

وما لجذوع الأشجار حتى تهفو إلى.

وما للعشب الندي حتى يقبل قدماي.

ونلحظ هنا أن عناصر الطبيعة «الأشعة» و«الجلوع» و«العشب» كلها تبدي قدرا لابأس به من اللامبالاه تجاه الأنا. فالأنا هنا منفصلة عن الطبيعة وفي نفس الوقت منفصلة عن الرب لأن الطبيعة من الرب وعدم اكتراث الطبيعة بالأنا هو ذاته عدم اكتراث الرب بالأنا.

وإذا تبارك اسمه، وفعل الكرم معي

فهاهي بركته وكرمه تأخرا في المجيء .

فالكرم الذي يتأخر أسوأ من عدم مجيئه بالمرة . فهذا الظهور المتأخر دليل على سلطان العقل في العالم . فالأنا ليست في حاجة إلى بركة الرب التي تأخرت ولا في حاجة إلى كرمه الذي يتلكأ في المجيء .

تأخرت بركة الرب، وتلكأ كرمه في الوصول

ولن يجدا عندي بعد الآن مكانا لهما.

فليذهبا إلى حيث يشاؤون، وأنا وحدي.

في صمتي، حيثها كنت أكون.

وبهذا يتضم أن الأنا منفصل أيضا عن مظاهر الألوهية الإيجابية. والأنا المنفصل عن الألوهية يتقوقع داخل نفسه، وصمت اللانهاية المزعج هو مكان اقامتها الوحيد.

وبها أن هذه القصيدة تعلن انفصال الأناعن الرب، وعن الطبيعة في وقت واحد، فإنها تعلن أيضا ا الأنا في الذات. والقصيدة كلها باستثناء الشطرين الأخيرين فيها تعد بلورة لوصف عملية انسحاب اللها داخل الذات، ووقف أي رد فعل تجاه العالم المحيط. فرفض الأنا التجاوب مع العالم الخارجي وامتناعن المرد عليه يتجلى في كثرة استخدام أداة النفي «لا» حيث تكرر استخدام أداة النفي ثلاث عشرة مرة مدار القصيدة. (٢٥)

لا أسأل ولا أحاول ولا أطلب شيئا اللهم إلا حجرا واحدا تحت رأسي حجر يابس، بساط من الأحجار لا مثيل له وتهب شرارة النار من داخله. أحتضنه، التصق به، أغلق عيناي وأتجمد ويصمت قلبي كقلبه. لا يأتيني حلم ولا نبوءة، ولا ذكر ولا أمل. بلا أمس ولا غد. بلا أمس ولا غد. ويتجمد كل شيء حولي، صمت العالم يبلعني. لا يخرقه صوت ولا همس. لا يخرقه صوت ولا همس. لا تنزل الشجرة أوراقها علي ولا يتحرك في عشب ولا يميل إلى جذع يمر على شعاع الأرض ولا يراني.

وكما يظهر من هذه القصيدة فإن الصديق الوحيد الذي يريده الشاعر هو «الحجر» رمز الصمن والسكون. رمز عدم التجاوب مع العالم الخارجي. رمز الجمود واللاعلاقة. رمز الموت. وتبدو القصيدة كلو كما لو كانت تطلعا للموت. وهذه الرغبة العارمة في الموت هي في حد ذاتها رغبة في تحريك «الأنا» ودفعها إلا عدم الخضوع لإغراءات الرغبة الحسية في ظواهرها المختلفة (ويتجمد كل شيء). ومرة أخرى يظهر «الصمت وهو الوضع الملائم للأنا الرافضة «صمت العالم يبلعني» و«في صمتى حيثها كنت أكون».

كما أن هذه القصيدة تعلن أيضا الرفض المطلق لتحمل أعباء الرسالة. الرسالة التي يفترض أنها ستقيم جسورا بين الأنا والعالم، الغير والرب. والأنا في هذه القصيدة تنغلق تماما أمام «الحلم والنبوءة». وإنها مجود حاضر يبعث على اليأس بدون أي علاقة بها كان وبها سيكون. وتتلخص اللحظة الوجودية من أي استعباد للماضي والحاضر. «لا ذكر ولا أمل» لا أمس ولا غد، فالحجر ليس له ذاكرة تاريخية. ولذلك لا يوجد له أيضا أمل.

وتصل بنا القصيدة في نهايتها إلى إقرار احتقار الرسول لرسالته وكفر المختار بالخلاص وكفر الرسول بباعثه.

ولعل انفصال الأنا/ الشاعر عن عالم الموروثات الدينية يتجلى في هذه القصيدة، بوضوح إذا رجعنا إلى قصة يعقوب كها جاءت في التوراة، حيث عقد عهد صداقة بينه وبين الحجر حينها هرب من بئر سبع، من بيت أبيه خشية تهديدات أخاه عيسو (٢٦). فالرب التوراقي يحكم على مختاريه بالعزلة، بل انه يفصلهم أيضا عن العالم. فهذا ما حدث أيضا مع إبراهيم قبل أن يحدث ليعقوب. (٢٧) و إذا كان المختار التوراقي كلها زاد انفصاله عن العالم زاد ارتباطه بالرب فهو هنا، في العصر الحديث، كلها زادت عزلته زادت غربته. وقد يذكرنا هذا الموقف للأنا/ الشاعر بقصيدة أخرى كتبها الشاعر اسحق لمدان (١٨٩٩ ــ ١٩٥٤) بعنوان «لأن الشمس قد غابت» حيث جاء فيها على لسان يعقوب:

أين أنا يا حبيبي الرهيب، الذي أحاطني بالظلمة إذا كان عندك ما تقوله لي فليكن رسالة حب انثرها تحت قدمي مثل العشب الأخضر كسجادة الربيع الخضراء أنشرها على العالم، دع كل إنسان يسمعها.

آه يا حلم المن، يا سراب.

يا من يتركني خالي الوفاض، ويجعلني صفر اليدين

. . . . . .

اتركني، ليكن نوراً

فلتشرق شمسك يا إلهي.

ولكن نور الرب لا يظهر وشمسه لا تشرق، حيث يسود الظلام في الكون وفي نفس الشاعر أيضا ويبقى في حيرة من أمره يتخبط داخل هذا الاختيار القهري الذي يفرض عليه ولكنه لا يريده. الاختيار الذي يتمثل عنده في العلاقة مع الرب ـ بالمن الخبز الذي لا كد فيه ولا تعب. بالسراب، الاختيار الذي يفرض عليه الظلمة. ولذا فهو يصرخ في النهاية قائلا:

إذا كان هذا هو الحب. فاكرهني يا حبيبي.

واتركني انضم إلى صغار العالم.

ولكن هذا النور الذي يطالب به لمدان ويسأل الرب أن يظهـره ولكنه لا يظهر، نجده عند بيالك يتلكأ هو الآخر في المجيء، بالضبط مثل العدل الإلهي أيضا.

لقد تأخر قدوم الضوء، وضعف النور

عن أن يجيبني

شمس واحدة في الأفق، وأغنية واحدة في القلب

لا ثاني لها <sup>(۲۸)</sup>

وعبثا كانت صلاة كلاهما للضوء. فقد أصيبا بالإحباط من «النور» الذي يتلكأ في المجيء. ولا يستطيع أن يبعث فيها الحياة. «النور» اللذي تأخر في المجيء يشبه بركة السرب وكرمه الذي تأخر أيضا في المجيء. الكرم، الضوء، البركة، العدل. كلها تأخرت في المجيء. فالعدل الذي يظهر «بعد فنائي» يحمل نفس الخلفية النفسية لمفهوم «النور الذي تأخر في المجيء»، ولذلك الخلاص الذي تلكأ أيضا في المجيء في «عرفت في ليل الضباب».

آه، من يتيح تجميع حزنكم الكبير في أحضان العالم كله

. . . . . .

وبلا صورة ولا قول يصرخ إلى الهاوية وإلى السهاء ويعوق خلاص العالم <sup>(٢٩)</sup>

وبالتدريج تفقد الصورة معناها. وقد ألمح الشاعر هنا إلى الحل الجديد الذي يطرحه لعودة الأنا إلى ذاتها. لقد تعرفت الأنا على فرديتها وأصبحت هي الوسيلة والهدف في آن واحد. وهنا نصل إلى معاناة الفرد التي لا تعويض لها إلا:

«أغنية واحدة للقلب لا ثان لها».

أي «الضوء» الوحيد، الداخلي، اللذي يضيء النفس ولا ثاني له. كما أن هناك «شمس واحدة في الأفق» من الخارج، من العالم، ولا يوجد ما تتوقعه لا من فوق ولا من تحت. لقد اكتفت الأنا بنورها هي، حيث بدأت تعرف الطريق إلى ذاتها. ولكن هذا الطريق صعب، فهازال الطريق طويلا إلى عودة الأنا إلى ذاتها. فالأنا مازالت تشك في قدرتها ولا تجد ما فيه الكفاية من المؤن والملجأ في ذاتها، مازالت ضالة في قصور قواها عن ملء الفراغ في العالم.

. . . . . لقد نبع في داخلي مصدر الضوء

ويبس قطرة قطرة.

واشتعلت في قلبي جمرة.

وانطفأت شرارة شرارة . (٣٠)

وهذه الرحلة نحو اتحاد الأنا في الذات ضد الذات الإلهية في شعر بيالك إنها تعبر عن انقسام نفس الأديب على ذاتها وهي في رحلة اغترابها الديني عن الرب.

وإذا كان الأمر كذلك لدى بيالك. فقد ظهر يوسف حاييم برينر ليعبر عن هذا بصورة أكثر حدة. فقول:

«أنا يسعدني أن امحو من صلاة اليهودي المعاصر كلمة «أنت اخترتنا» في أي صورة كانت، ولو تمكنت من أن أفعل ذلك اليوم لفعلته. أريد أن أمحو الآيات القومية المزيفة حتى لا يبقى لها أي ذكر. . . وبدلا من الإيهان

بالرب الذي فقدناه جميعا إلى الأبد. ابحثوا عن إيان جديد، وبقوة إياننا الكبير، أعدوا لمقدم المسيح «الآن».

ونصل إلى المحطة الأخيرة في رحلة بحث الأنا عن الـذات حيث يتم الإعلان عن مـوت الـرب. فهاهـو الشاعر زلمان شنياؤور (١٨٧٧/ ١٩٥٩) يقول:

لقد مات الرب، ولكن لم يبعث الإنسان بعد لقد حفظت الشرائع ولم تخرج الحياة بعد إلى الحرية

تعفنت التقاليد المقدسة في قبور مظلمة

ولم يتبق شيء منها، ولا من ربها المتعفن

ولم يزهر شيء على قبرها

لقد خلا فضاء العالم بموت الرب (٣١).

ويظل شنياؤور هنا لا يحتقر الجموع التي تعيش على تقاليد وعادات موروثة ، بـل يحتقر أيضا الطرق التي رسمها الرب لهذا العالم ويتهم شرائع الرب بالتعفن داخل قبورها المظلمة التي استقرت فيها .

وفي قصيدته «العصور الوسطى تقترب» نجد اتجاها واضحا «لتهويد الأنا» المتمرد، حيث اتحدت الأنا غير الاجتماعية في ذاتها.

حينئذ ستؤمر بإنزال الستار، إنزال روحك الغائرة

وتبقى وحيدا مع انتصارك، قبل انتقال كل العالم إلى فترة الاخوة الكبيرة، وإلى الرب الذي لم يتنبأ به الأنبياء.

وإلى حياة لم يحلم بها الشعراء. استعد للمشهد العظيم.

أيام انتقال جديدة تقترب.

. . . . .

ولكن إذا حكم على كل شيء بالفناء

ولم يظهر النور بعد أن خبا وجرفه الكون الموحش

وطحنكم بأسنانه إلى الأبد وزيت محوره بدمكم

وقطعت الشعوب عهدا لسحبكم إلى طرقها الوحشية

دون أن يتاح لكم أن تمضوا وحدكم في انتظار نبوءتكم في الأرض وحينت في مالكم جميما والسلام؟ اسرعوا بدمار العالم. (٣٢)

ومثل أغلب أعمال شيناؤور، نجد أن هذا النشيد للفناء الكامل، يستمد إلهامه الألوهية غير المطلقة للأنا الأعلى، الذي يبسط يده الآن على العالم بعد أن خلا من إلهه الحقيقي. وعلى الرغم من كل ما تفعله الشعوب الأخرى الغريبة عن الرب مع أبناء الرب إلا أن هذا الرب لن يعود ليأخذ زمام المبادرة من جديد، لأن الواقع سيعود إلى نقطة انطلاقه إلى الصمت والخراب، إلى الفناء والعدم.

وهكذا نرى أن ضياع الأنا في رحلة بحثها عن الذات في الأدب الصهيوني يعكس مدى خطورة الضياع

القومي ويبرز كل الإحباطات لـ دى مبشري الاحياء العلماني، وبها أنه قد فقـ د الأمل في العثـ ور على رب في السياء، بل لقد تقطعت كل العلاقات بين الأرض والسهاء، فقد انخرطت الأنا اليهـ ودية في عزلة متطرفة بعد أن فقدت إلهها.

«لقد ضاعت مني نبوءاي وتنكرت روحي لك»

لقد ضاعت الروح القدس من «الأنا»، وضاعت أيضا من المجموع وبقيت العزلة والوحدة واليتم الكوني. ولم يبق للأنا سوى الضياع.

وهكذا نرى أن الاغتراب الديني كان يشكل جوهر الفكر الصهيوني في بداية القرن العشرين. فالحركة الصهيونية هي الحركة التي انتشرت في الصهيونية هي الحركة التي انتشرت في صفوف اليهود في أواخر القرن التاسع عشر. وقد نجحت الصهيونية في إنجاز عملية الاحتواء هذه بأن قدمت نفسها على أنها حركة متمردة على الذات اليهودي القديم ومغتربة عنه. تحاول طرح تصور علماني للشخصية اليهودية.

ولكن حينها انتقلت أرضية الصهيونية إلى فلسطين واصطدم اليهود هناك بواقع مغاير تماما وعدتهم به الصهيونية فهل عثر اليهودي على ذاته في فلسطين؟

إن الواقع المعاصر في فلسطين يثبت عكس ذلك تماما. وأن الأنا العبري الذي نصبته الصهيونية إلها جديداً لليهود لم يكن سوى سراب ووهم خدع به اليهود وبعد أن فقدوا إلههم التاريخي وفقدوا أيضا إله الصهيونية ، الوهم الجديد، يعيش اليهودي المعاصر بلا غاية ولا هدف بعد أن فقد ربه مع الصهيونية ولم يجد نفسه ، وإذا كانت الصهيونية قد حاولت من خلال الأعمال الأدبية أن تخلق الأنا الجديد في فلسطين ، يهوديا منفصلا عن ماضيه الديني ، يعيش اللحظة الحاضرة فقط ويأمل في مستقبل جديد، فإن هذه المحاولات لم تخلق يهوديا سويا في فلسطين ، الأرض الجديدة ، ولكنها خلفت يهوديا يحمل على كتفه نير ماضيه ولا يعرف مستقبلا له .

وهـذه الحالـة الاغترابيــة التي يعيشها اليهـودي الآن في فلسطين هي وحـدهـا التي يمكن أن تفسر لنا السلوكيات الصهيونية في فلسطين.

الاغتراب المكاني

حينها انتقل مركز الأدب العبري ليهارس نشاطه في فلسطين لم ينتقل إليها على أنه استمرار للأدب العبري في أوربا، بل انتقل على أنه تحول في الصورة والمضمون فتمشيا مع الخط الصهيوني/ السياسي لم تعد هناك حاجمة لطرح الموضوعات جديدة وصور تلائم الوضع الجديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه.

ولقد عكست الخطوات الأولى للوجود اليهودي في فلسطين مخاوف المستوطنين الجدد. الخوف من مستقبل غير واضح المعالم. والخوف من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير مجهول. وانعكس هذا الخوف وهذا التوتر على الصورة الأدبية. فقد ظل هناك سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ماهي صورة الوجود في فلسطين؟ وهل ستحدث فعلا الثورة التي في داخلهم التحول الوجودي المطلوب؟

ولعل هذه الفقرة من يوسف حاييم برينر تعكس لنا هذا القلق بكامل حدته: «وهنا (في فلسطين) يظهر أنه لا فرق. المنفى في كل مكان. . لا فرق، لا أمان. فيم نأمن هنا؟ ملاك الموت في كل مكان. . وعيونه في كل مكان نذهب إليه، نفسي خاوية من الحلم، حلم الدماسبورا. . أنا شخصيا لست أفضل من كل اليهود . ولكن إذا كان لايزال هناك يهود في العالم وإذا كان لابد من التحدث، ويصلهم صوتي لصرخت قائلا: لا تعلقوا آمالكم على هذا الحلم . انه حلم أجوف، حلم باطل بكل صوره . وإذا كان هناك بقايا من شعب، وإذا كان في مقدورهم أن يشعلوا شموعهم في أماكن تواجدهم، فليفعلوا ذلك وليكن وجودهم هناك . (٣٣)

وهكذا نرى أن تغير المكان وانتقال الأدب العبري إلى فلسطين ساد معه إحساس عام بأن المكان الجديد لن يغير شيئا من المصير اليهودي. وهذا التوتر لازم الأدب العبري في تلك الفترة، وأدى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع والارتباط بهذا الواقع الجديد وبين اليأس والإحباط منه.

وأدباء الهجرتين الثانية والثالثة (٣٤) هم الذين شكلوا وجه الأدب العبري في فلسطين . كما أنهم أيضا الوجه الأدبي للصهيونية السياسية . وكان أغلب أدباء هاتين المجموعتين على وعي كامل بوضعهم الجديد وبأنهم مقتلعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من جديد في أرض شرقية . وعلى الرغم مما كان لدى بعضهم من حماس للالتقاء مع الأرض الجديدة ، إلا أن أغلبهم كان على وعي كامل بأنه مازال ينقصهم الارتباط بالأرض . وقد عبر عن هذا الوضع الجديد أحد الأدباء في رسالة بعث بها إلى صديق له يقول فيها :

«جسدي في فلسطين منذ عشر سنوات ولكن روحي مازالت تائهة في المنفى . . . أتطلع لأن أغني ولكني مكتئب . إنني حتى الآن لم أحضر إلى فلسطين، مازلت في الطريق . (٣٥)

و إذا كان أبناء هاتين الهجرتين قد اعتقدوا أنه في فلسطين سوف تتحقق كل الأمال الصهيونية فإنهم سرعان ما شعروا بأنهم تعلقوا بآمال واهية، ولذا فقد عاد الكثير منهم من حيث أتوا. . أما الذين بقوا في فلسطين فقد انتجوا أدبا أكدوا فيه قيم الصهيونية .

وهذا الازدواج بين الأمال الصهيونية وحقيقة اليأس الذي أصاب رواد هاتين الهجرتين هو وحده الذي يمكن أن يفسر لنا أبطال القصص العبرية التي أنتجها يوسف حاييم برينر وشموئيل يوسف عجنون سميلانسكي يزهار وغيرهم. فهو من ناحية أدب طلائع استيطان ومحاربين من أجل السيطرة على الأرض. ومن ناحية أخري تبدو شخصياته وهي على حافة الجنون والضياع. وهي في هذا تعبير عن فقدان الطريق أكثر مما هي تعبير عن شخصيات طلائعية تريد أن تبني وتعيش على أرض جديدة.

ففي افتتاحية قصة «الشتاء» ليوسف حاييم برينر. نجد البطل يقول:

«كلمة عبري لا تعني أنني لدي ماض من البطولات. لأنني ببساطة لست بطلا، إلا أنني أريد أن أسجل هذا الماضي، ماضي اللابطولة. لقد سجل ماضي الأبطال من أجل العالم وبه تهتز أرجاء العالم. أما ماضي أنا، ماضي اللابطولة. فإنني اكتبه لنفسي وفي السر. (٣٦)

ولعل هذه الافتتاحية تعكس لنا مدى التصور الصهيوني لليهودي حال انتقاله إلى فلسطين. انه حينها انتقل إليها عاش في أوهام البطولة. بطولة الفاتح الغازي التي صورتها له الصهيونية. ولكنه في قرارة نفسه

يعترف بأنه ليس بطلا ولا يملك أي مقومات يستمد منها العون لتجعل منه هذا البطل الفاتح. أنه يعترف بينه وبين نفسه بضعفه وفشله في أن يخلق توازنا بين ما سعى إلى تحقيقه وبين حقيقته كيهودي لا يملك سوى معتقده الدينى الذي دفع به إلى فلسطين من خلال الصهيونية السياسية.

وهذه العلاقة بين ضعف أبطاله وبين قوة الواقع الجديد هي مصدر معاناتهم. ووضعهم كمغتربين لا يملكون حولا ولا قوة هو الذي يضفي عليهم شيء من هالة البطولة التي لم يخلقوا لها.

«كلهم ايوب. جالسون في معاناتهم، يوبخون أنفسهم باعترافات بائسة، ويعودون يدافعون عن أنفسهم من جديد. (٣٧)

وأغلب أبطال برينر يتحركون من خلال الأصل الأيديولوجي أو الوعي الاجتماعي. وهو في وصفه لهم يميل دائها إلى وصفهم كذبابات تائهة .

«فنظره لحظة حديثه كان يشبه إلى حد كبير الذبابة المبللة، التي تخبط بمؤخرتها على مستنقع ملىء بالسوائل العكرة. (٣٨)

«من المتهم؟ المدرسون؟ أم التلاميذ أنفسهم؟ إنهم يحومون ويحومون كالذبابات في كأس فارغ يحاولون الصعود ثم يسقطون. من يصعدهم؟ من يمد لهم يده؟ من ينقذهم من هذا الفراغ؟». (٣٩)

وهكذا صور برينر اليهودي في أولى خطواته في فلسطين كالذبابة الحائرة. انه مجرد مخلوق تافه لا يملك القدرة على تحديد مصيره وينتهي به الحال إما إلى الجنون أو النوم في محطة قطار. أو انتظار الموت ككلب بائس. ودائها تدور في أحاديثهم تطلعات قوية للموت كخلاص.

«أمـوت في فترة شهر فبرايـر. في ليل بـارد. اختفي عن عيـون الشرطي بجـوار السور وتخرج روحي بسـلام لأن ذلك سيكون هو الألم الأخير. وسأعيش على الذكريات، ذكريات طفولتي حتى ألفظ آخر أنفاسي. (٤٠)

وهكذا نجد بطل برينر \_ اليهودي الجديد في فلسطين \_ إنسان يتخبط بين الاحتفاظ بالماضي اليهودي وبين رفضه . أو كها أراد له برينر أن يكون . انه يريده أن يرفض اليهودية التاريخية ، مصدر ضعفه ، ويخلق يهوديا جديدا في فلسطين . يعيش على حياة العمل ولا يتباهى بهاضيه وماضي أجداده ، فهو ماض مفلس . وذكريات طفولته بائسة . والموت أفضل له من أن يعيش على ذكريات هذا الماضي .

«أنا يسعدني أن أمحو من صلاة اليهودي كلمة «أنت اخترتنا» في أي صورة كانت. ولو تمكنت من أن أفعل ذلك اليوم لفعلته. أريد أن أمحو الآيات القومية المزيفة حتى لا يبقى لها أي ذكر. لأن الفخر القومي الخاوي والتفاخر اليهودي الذي لا مضمون له لن يعالج ما أصابني. (٤١)

ولعل خير من عبر عن هذه الحالة الاغترابية ، الأديب حاييم هزاز (١٨٩٨ ــ ١٩٧٣) أحد رواد الهجرة الرابعة إن لم يكن أهم أديب فيها على الإطلاق ، خاصة وأنه جسد في أعاله الكثيرة كل ما يعاني منه يهودي الرابعة إن لم يكن أهم أديب بعده . لقد أعلن صراحه يأسه من اليهودية انطلاقا من يأسمه من الصهيونية ومن كل تطلعاتها في فلسطين .

فإذا نظرنا إلى الأعمال التي قدمها هزاز بمنظور فوقي أمكننا أن نرى في إنتاجه من البداية إلى النهاية إنتاج

رافض للواقع اليهودي، ورافض أيضا ليهودية الشتات ورافض لليهودية الحديثة التي أوجدتها الصهيونية في فلسطين.

وقد عبر عن كل أبناء جيله الذين ضاعو في متاهة البحث عن هوية خاصة يتسم بها اليهودي عبر هذه المسيرة الطويلة. وهو في الحقيقة خير مثل للأديب المغترب. إذ يمكن أن نسميه بصورة أكثر دقة أديب يشعر بالعزلة، ويمكن أن نلمس هذا بوضوح في أعهاله التي كتبها في فلسطين بعد أن اصطدم بالواقع اليهودي هناك. وإذا كان مفه وم اغتراب العزلة يقدم لنا الأشخاص الذين لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الأهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد المجتمع، ويبرز ذلك في عدد من المؤشرات منها عدم مشاركة الأفراد المغتربين لبقية الناس في مجتمعهم فيها يثير اهتهامهم (٢٤) فإن «يودكا» بطل قصته «الموعظة» يعد التجسيد الحي لهذا النمط الاغترابي، ويمكن أن نلخص فلسفته في جملة واحدة «أنا اتمرد إذن فأنا موجود»، وتكاد تنطبق هذه المقولة على كل ما جاء به يودكا في القصة من آراء في الفكر اليه ودي، فهو رافض لليهودية والصهيونية ككل، متمردا على كافة أشكالها وصورها.

«إنني أريد أن أعرف ماذا نفعل هنا في فلسطين؟ . . . »

إنني لا أحترم التماريخ اليهودي. فليس لمدينا تاريخ بـالمرة. . . لسنا نحـن الدين صنعنـا تاريخنـا وإنها صنعته لنا الشعوب الأخرى. . . إنه لا يخصنا. إنه لا يخصنا بالمرة.

أيها الناس ليس لنا تماريخ. فنحن منذ اليوم الذي خرجنا فيه من فلسطين ونحن شعب بلا تاريخ. أنتم معافون. اذهبوا لتلعبوا كرة القدم.

«إنني أعرف أن هناك بطولة في صمودنا أمام كل ما تعرضنا له. لقد وضعت هذا في الاعتبار أيضا . . . ولكن هذه البطولة البطولة لا أهضمها ولا استسيغها . . . هذه البطولة هي ضعفنا . لقد بدأنا نتفاخر بهذه البطولة ولكن هذه البطولة من الإهانة والخزي تحملت! من مثلي ؟ إننا لا نتحمل الآلام فقط بل أكثر من ذلك إننا أيضا نعشق الآلام . . إننا نريد الآلام ونسعى إليها ، نشتاق لها . فبدونها لاحياة لنا . هل رأيتم عمركم يهوديا بلا آلام ؟ .

«انظروا! حتى هنا، الاستيطان القديم، كل اليهود الاتقياء والورعين، وكل اليهود في كل زمان ومكان. الا تدل وجوههم عليهم وهم يعلنون ويقولون، نحن لسنا صهاينة. نحن يهود نخاف الرب. نحن لا نريد دولة عبرية ولا وطن قومي».

إن الصهيونية ليست استمرارا. ليست علاجا لمرضى. هذا هراء ا إنها اقتلاع وهدم. إنها عكس ما كان. إنها النهاية.. وتقريبا ليس لها علاقة بالشعب. يؤكد أنها حركة غير شعبية.. إنها تصرف انتباهها عن الشعب، تعارضه، تسير على غير هواه ورغبته. تتآمر عليه، تقتلعه، تنسلخ عنه إلى طريق آخر. إلى هدف بعيد، هي ومجموعة الرجال اللين على وأسها. إنهم نواة لشعب آخر. (٤٣)

وفي الحقيقة فإن تمرد «يـودكـا» في القصة (وهـو ممثل لكل يهود الاستيطان الجديد في فلسطين) راجع إلى إخفاقه في إقامة علاقة إيجابية سوية مع العالم الخارجي.

وإذا كان التمرد يقوم أساسا على الإحساس بلا معقولية الحياة مع معاناة تجربة الوجود وعدم القدرة على التكيف معها. وهذه التجربة عبارة عن موقف وإنسان والإنسان يدخل الموقف ويحس به ضاغطا عليه، يحس به بظلمه وهو لا يدركه لأنه فوق مستوى الإدراك. ومع ذلك يريد الإنسان أن يفهم وهو يسعى إلى ترتيب كل هذه الفوضى ليستطيع أن يفهم. فهذا بالضبط هو ما فعله يودكا. انه لا يستطيع أن يهضم التاريخ والفكر اليهودي، لا يستسبغه. وبالتالي تفجرت لديه روح التمرد عليه.

وفي الحقيقة فإن التغييرات السريعة التي تعاقبت على الوجود اليهودي في فلسطين قبل عام ١٩٤٨، والتفاوت الاقتصادي الكبير الذي بدأ يأخذ شكله بين الطبقات الاجتهاعية المختلفة، كلها أدت إلى تصدع في الأبنية الثقافية والاجتهاعية التقليدية لدى اليهودي، وإلى إدراكه لانهيار القيم والمعايير التي تحكم سلوك الفرد وتصرفاته وإلى وقوف على جمود هذه القيم وعدم فعاليتها. كما أدى ازدياد التناقض بين القيم الحقيقية والواقع الذي يعيشه إلى تفاقم إحساسه بالغربة وبهامشية وضعه أمام المؤسسات السياسية وبتحول شخصيته إلى أداة لخدمة غرض خارجي منفصل عن ذاته. وإذا كانت معاناة يودكا تنتهي بالإخفاق والإحباط الكامل فإن ذلك نتيجة للتناقض في بنية البطل النفسية والفكرية. وانفصال الحقيقة الداخلية المتناقضة المنقسمة مع بنية المجتمع وظروف العمل السياسي السري الذي كان يعاني بدوره من الانشقاق الداخلي والتبايين بين الفكر النظري والواقع الاجتماعي الذي يعيشه البطل.

## انفصام الشخصية اليهودية

إذا كان بطل هزاز قد انسلخ عن الواقع وتقوقع داخل ذاته، فإن هناك أديبا آخر، يهودا عميحاي الخاك الله عن الدين لم ينجحوا في التأقلم مع الواقع اليهودي الجديد في فلسطين. فهاجروا إلى الماضي من أجل البحث فيه عن هويتهم المفقودة.

وهذه النظرة الجديدة إلى الواقع الجمعي اليهودي \_ كها عرضت في قصصى عميحاى \_ جعلت البطل ينطلق نحو رؤى جديدة تختلف عن الرؤى التي حاولت الصهيونية أن تفرضها عليه ، وأدخلته أيضا في مواجهات مع أوضاع العالم الغربي التي انفصل عنها ثم حاول العودة إليها مرة أخرى فلا هو اندمج في الواقع الفلسطيني ولاهو نجح في التأقلم من جديد في الواقع الأوربي الذي انسلخ عنه . وبالتالي فقد عاش بطل عميحاي خارج إطار الزمن التاريخي . وجاءت عودة الأنا/ البطل في أعاله إلى العالم الغربي عصودة إلى أحساسيس الخوف والعزلة والاغتراب . (٤٤)

وتعد روايته «ليس من الآن ولا من هنا» (١٩٧٥) علامة بارزة في طريق الهجرة إلى الماضي للبحث فيه عن الهوية المفقودة. وبالتالي فإنه يمكن القول إن مشكلة الهوية تحتل مكانا رئيسيا في هذه الرواية. فهي رواية مزدوجة الاتجاه تتحدث عن محاولات البطل «يوئيل»، عالم الآثار، البحث عن هويته فيعيش منفصها في حديثين ومكانين مختلفين في آن واحد.

الحدث الأول يقع في القدس ويدور موضوعه حول الحب والخيانة. فالبطل «يوثيل» يخون زوجته مع الفتاة الأمريكية «باتريشيا». والحدث الشاني يقع في ألمانيا. ويدور موضوعه حول عودة البطل إلى مكان ولادته للانتقام لروث صديقة الطفولة التي لقيت حتفها في أحداث النازي، وفي نفس الوقت يحاول استرجاع طفولته

الضائعة. وإذا حللنا شخصية البطل «يوثيل» سنجد أن عميحاي يجعل كلا الحدثين \_ الألماني والقدسي \_ انعكاسا لعالم البطل في الحدث الألماني يعكس ما يحدث في الحياة الداخلية للبطل في الحدث القدسي . والحدث القدسي يعكس بدوره الاعتمالات النفسية في حياة البطل في الحدث الألماني .

والبطل في الرواية يحل ضيفا من زاويتين. زاوية رؤية المؤلف وزاوية رؤية شخصية المؤلف/ البطل، الذي يتحدث باسم الأنا في قصة الرحلة من أجل الانتقام والتي تقع أحداثها في فينبرج في ألمانيا. ومن خلال هذه الرحلة تنشأ علاقات بين «الشخصيتين» اللتين تعدان جانبين منقسمين نفسيا لشخصية واحدة.

وهذا الوجود المنشطر للبطل في مكانين في آن واحد، يجعلنا نعتقد أن الزمن اللذي يقدره المؤلف ليس هو الزمن الطبيعي وإنها هو زمن الإحساس بالاشتراك في الخوف والأمل واليأس لدى الهاربين من أحداث النازي ومن الواقع الإسرائيلي إلى الماضي للتنقيب فيه عن الهوية المفقودة.

ونصل إلى دلالة مهنة البطل، عالم الآثار، ونتساءل هل من قبيل الصدفة أن يعلق المولف أهمية على علم الآثار كمهنة للبطل؟ وماهي العلاقة بين علم الآثار والحالة النفسية المنفصمة التي عرض بها البطل؟

في الحقيقة هناك علاقة ما بين علم الآثار وعلم النفس. فكلاهما يولي وجهه إلى الماضي. علم الآثار ينقب في مخلفات الإنسان وآثاره التي خلفها وراءه، وعلم النفس يبحث عن التراكيات النفسية داخل الإنسان ذاته والتي ترسخت داخله عبر سنوات طويلة مضت، قد ترتد إلى طفولته الباكرة وبهذا فإن يوثيل، عالم الآثار، هو الأنا/ المؤلف الذي يسترجع طفولته ويغوص طبقة وراء أخرى داخل أعهاق نفسه ليصل إلى ينابيع الأنا، ووصف المغامرات ورحلة الانتقام الدون كيشوتيه في مدينة الطفولة في نبرج هي بمشابة تحليل ذاتي يكمل العملية الأثرية التي تتم في القدس. (٥٥)

وهكذا فإن مهنة البطل، كعالم آثار، تتمشى مع التكوين النفسي له، فهو يحترف في مهنته الرجوع إلى الوراء للتنقيب فيه عيا خبأته الأيام. وفي حالته النفسية يحاول الرجوع إلى الوراء، إلى مرحلة الطفولة الباكرة للبحث عن هنويته الضائعة أو بالأحرى للبحث عن ذاته التي فقدت في رحلة بحثه عن ذات أخرى أوهمته بها الصهيونية.

وإذا كان المؤلف قد طرح في هذه الرواية، على المستوى الظاهر، قصة عالم الآثار، الذي يعيش في القدس ويحب الطبيبة الأمريكية \_ المسيحية «باتريشيا» ويهجر زوجته «روث»، بينها الأنا/ المؤلف يقضي وقته في فينبرج مدينة مولده ليكون على مقربة من روح روث صديقة طفولته للانتقام لمقتلها، فإننا نعتقد أن المؤلف لا يريد ذلك تحديدا وإنها يسعى إلى ماهو أعمق من ذلك. فهو يحريد أن يستخرج من أعهاق الوعي حقيقة الوجود اليهودي بكل ما في هذا الوجود من تناقضات وعدم واقعية أدت إلى تفسخ النموذج المتمثل هنا في الطل، يوئيل، (٢٤١)

وموت البطل في نهاية الرواية ليس هو الموت الالكلينيكي وإنها هو الموت المعنوي . فالبطل الذي بقى في إسرائيل مات معنويا، والذي سافر إلى ألمانيا للانتقام مات أيضا في فشله وإخفاقه في تحقيق رغبته في الانتقام . وكأن الكاتب يريد أن يقر بموات الشخصية الإسرائيلية في رحلة اغترابها المزدوج .

وبهذا يتضح أن اللغم القديم اللذي قتل يوئيل في القدس إنها هو رمز لفقدان الهوية/ الإسرائيلية، لا في فلسطين فقط، وإنها أيضا في الخارج. ورمزية اللغم في هذه الرواية إنها تشير إلى انفجار الحياة الشخصية للبطل الإسرائيلي واغتيالها على يد فقدان الهوية بلغم من غير المكان وغير الزمان.

ويحق لنا الآن أن نطرح هذا السؤال: هل يوئيل، بطل هذه الرواية يعد نموذجا فريدا في المجتمع الصهيوني الجديد أم هو ممثل لكل الجيل؟.

لعل الفقرة التالية من الرواية توضح أن يوئيل يعد بوضوح ممثلا للشخصية الجمعية التي حاولت الصهيونية تشكيلها من مجموعة هو يات مختلفة لإعادة زرعها من جديد كالنبت الشيطاني في أرض غريبة .

«نحن أبناء جيل صنع أشياء قبل أن ينضج. الآن يأتينا الشباب متأخرا. نحن نشبه أبناء جاد ورؤوبين، والشبه بسيط منشأه اللذين تخلوا عن حياتهم الخاصة وتركوها في مكان خصب عبر الأردن في الشرق. وذهبوا مع إخوانهم لاحتلال الأرض. والآن إلى أين يعودون بعد احتلال الأرض». (٧٠)

وبهذا يتضح أن يوثيل ممثل الجيل اليهودي الحديث المقتلع من أرض أوربية، يبحث عن أساس جديد لشخصيته بعد أن سحب الأساس القديم من تحت قدميه. فجيله يحمل شخصيتين، الشخصية التي رافقته منذ أحداث النازي وعبر رحلته إلى فلسطين والشخصية التي اكتسبها، أو بالأحرى، التي حاولت الصهيونية منحها له بعد عام ١٩٤٨. وهو يخون زوجته «روث» ـ ابنة قائده في الجيش ـ مع باتريشيا الأمريكية لكي يحظى باستقلاله الحي وعدم ارتباطه بالواقع الجمعي الإسرائيلي.

وقد لا تكون هناك حاجة لإبراز البعد الرمزي في مفهوم «الخيانة» في هذه الرواية. حيث إن البطل يخون «روث» ابنة قائده في الجيش مع الطبيبة الأمريكية. فاختيار مهنة والد الزوجة قائدا في الجيش الإسرائيلي، إنها يرمز إلى المؤسسة العسكرية الصهيونية بها تحمله من مفاهيم وقيم حاولت أن تلقحها للجيل اليهودي الجديد في فلسطين من خلال التزاوج معه (روث الزوجة) ولكن هذا الجيل الذي يعاني من انفصام الشخصية لا يشعر بأي تجاوب مع هذه الزوجة/ الصهيونية فيخونها مع الطبيبة الأمريكية، عمثلة الحضارة الغربية بهالها من تقدم حضاري وقيم أخرى لم يجدها في زوجته (روث).

كما أن البطل في هذه الرواية يعيش أيضا حالتي هروب. حالة هروبه إلى «الخيانة» مع الحضارة الأوربية ، وحالة هروبه إلى «روث الصغيرة» التي تمثل ماضيه القيمي بكل ما يحمله من ذكريات بريثة افتقدها في واقعه الجديد الوحشي ، مما يعكس تفسخ هذه الشخصية الممثلة للجيل اليهودي الجديد الذي يعيش في حالة هروب دائم يمكن أن نطلق عليها «الهروب بلا هدف» . فالبطل لم يحدد اتجاه هروبه من واقعه اليهودي الجديد . وبالتالي فلا هو هرب إلى قيم الحضارة الأوربية (حيث لم يستمر حبه لباتريشيا الأمريكية سوى ليلة واحدة) ولا هو هرب إلى طفولته ، حيث يتجلى ذلك على مدار الرواية .

ومع هذا يتضح أن الشق الجمعي للبطل المنتقم لا يلتقي مع الواقع الشخصي للإنسان العائد للالتقاء مع طفولت. فهو يجاول أن يسترجعه إلى دائرة حياته المنقسمة لكي يسترد لشخصيته كهالها الضائع. وربها كان الأسلوب المثير للشفقة الذي كتبت به الرواية يبرر مدى تمزق البطل وحيرته بين العلاقة الإنسانية والعلاقة التاريخية مع الأشخاص الذين دمروا شخصيته. (٤٨)

وإذا كان بطل عميحاي قد تخبط في رحلة بحثه عن هويته المفقودة بعد أن عاش حالة ازدواج في الهوية تمثلت في الهوية الإسرائيلية الجديدة، والهوية التي بحث عنها في أعهاق الإنسان متمثلة في طفولته في ألمانيا. فهناك شخصيات أخرى في الأدب الإسرائيلي المعاصر لا يحدث لديها هذا الانفصام الذي حدث في شخصية يوثيل، بل إنها حينها وصلت إلى إسرائيل اكتشفت أنها مازالت تحمل ماضيها نيرا على أكتافها ولم تستطع التخلص منه. فعاشت في حالة غريبة متناقضة بين احتفاظها بهاضيها القيمي وحاضرها الحديث. وقد أدى ذلك إلى حالة غريبة من التوتر النفسي سيطرت على سلوكيات الشخصية المهودية المعاصرة.

ويمكن أن نرى خصائص هذه الشخصية اليه ودية لدى الأديب أهارون أفلفيلد في مجموعته «دخان» و«صقيع في الأرض». حيث تبرز فيهما بوضوح هذه الشخصية وهي مرتبطة بعلاقة قوية بهاضيها لا تستطيع الخلاص منه. ويظل هذا الماضي يطاردها رغها عنها. في كل مكان وكل زمان.

ففي قصته «برتا» (٤٩) الواردة ضمن مجموعة «دخان» نجد البطل «ماكس» الوكيل التجاري المتجول والهارب من أحداث النازي، يحمل معه في تجواله فتاة متخلفة تدعى «برتا» وهذه الفتاة عشر عليها ماكس بلا عائل بعد أن فقدت أسرتها في أحداث النازي، فأخذها لتعيش معه، ومنذ أن أبقاها في بيته وهو لا يستطيع الانفصال عنها ولا يستطيع أن يحيا حياة جديدة مستقلة بدونها. ويحاول أن ينفصل عنها بعدة طرق ولكنه يفشل في ذلك تماما. فهي تعود إليه دائها، لا تريد أن تتركه لحال سبيله بعد أن ارتبطت به وأصبحت كالنير المعلق في رقبته والذي فرض عليه أن يحمله ما تبقى له من عمر أينها حل. وبعد أن مرضت ولفظت أنفاسها في المستشفى يفاجأ بإدارة المستشفى تسلم جثتها له ووجد نفسه مرة أخرى يحملها بين يديه جثة هامدة كها سبق وأن حملها وهي على قيد الحياة.

وليس هناك من شك في أن هذه القصة تجسد واقعا نفسيا يعيشه البطل الممثل للجيل اليهودي الذي نجا من أحداث النازي، فهو لايزال يحمل ذكريات طفولته في أوربا. وهي ليست مجرد ذكريات طفولة، وإنها هي مغروسة في حياته اليومية لا يستطيع الفكاك منها. وهو لا يهرب إلى هذه الطفولة، كما فعل «يوئيل» بطل عميصاي، بل إنه جلب هذه الطفولة معه ومازالت حية في ذاكرته، تحول بينه وبين التأقلم مع الأوضاع الجديدة في المجتمع الإسرائيلي بهاله من قيم تختلف عن قيمه القديمة التي عاش بها في أوربا.

وبالتالي ليس هناك فرق كبير بين ماكس ويوئيل. فكلاهما يعيش في حالة نفسية مرضية. يوئيل أصيب بانفصام الشخصية وتمزق بين الحياة الحاضرة بكل ما فيها من قيم جديدة وطفولته الماضية بكل ما تحمله من ذكريات جيلة تمثلت في روث الصغيرة التي خرج يبحث عنها. أما ماكس فقد عاش فترة ما بعد أحداث النازي، إلا أن ماضيه المتمثل في «برتا» المريضة مازال نيرا على كتفه. ومن هنا فإنه يعيش أيضا مثل يوئيل شخصيتين في آن واحد. شخصية حاضرة تثن تحت عبء الماضي الذي يفرض سيطرته الكاملة على سلوك الشخصية الحاضرة.

وفي مجموعته «صقيع في الأرض» نجد قصة تعبر عن هذه الحالة النفسية بصورة جيدة، وهي قصة « في جزر سان جورج».

بطل القصة «ليبل تشوحفسكي»، أحد الناجين من أحداث النازي في ألمانيا يكتشف بعد نجاحه في الهرب أنه قد هرب بجسده فقط سليا، أما روحه فقد خرجت من هذه الأحداث مدمرة تماما. وكانت أسباب نجاته هي التي فرضت عليه هذا المرض. فخلال رحلة الهروب من معسكرات النازي اقتنع بأن الغاية تبرر الوسيلة. فلم يعد هناك عبال لقيم أو سلوكيات تحكم تصرفات الإنسان اليهودي بعد كل ما تعرض له في معسكرات النازي، فلجأ إلى كل الطرق غير الشريفة لكسب العيش ولكنه في كل مرة يفشل ويلقي القبض عليه ثم يعاود الهرب من جديد ليبدأ بعد ذلك سلسلة طويلة من الصراع من أجل البقاء. وهكذا حكم عليه أن يعيش في حالة هروب دائم على طول القصة إلى أن وصل في النهاية إلى مجموعة من الجزر المهجورة في البحر الأبيض تدعى جزر «سان جورج»، واستقبر فيها بعض الوقت. وحاول بعد أن شعر بالاستقرار إلى حد ما أن يعيد حساباته مع نفسه عن ماضيه ومستقبله. ويكتشف أنه لا يستطيع التخلص من ذكرياته الماضية ولا من الخصال التي زرعت في داخله، فيجد الحل في الانسحاب فيه وأنه لن يستطيع أن يبدأ حياة جديدة بكل هذه الرواسب التي تركها ماضيه في داخله، فيجد الحل في الانسحاب من الحياة والدخول في حياة الرهبنة، فيحتل مكان راهب منعزل، كان يعمل حارسا لدير مسيحي. وظن أنه يمكن من الحياة والدخول في حياة الرهبنة، فيحتل مكان راهب منعزل، كان يعمل حارسا لدير مسيحي. وظن أنه يمكن أن يعثر بذلك على خلاصه. إلا أن ذكرياته ظلت تطارده وتـ ورق حياته مما دفعه إلى أن يبدأ من جديد رحلة تجواله بحثاً عن مكان يجد فيه راحته النفسية المنشودة.

وهذه الحالة الهروبية التي عاشها البطل على مدار القصة إنها هي تجسيد للواقع النفسي غير المستقر الذي يعيشه هذا البطل، والممثل للجيل اليهودي الحديث. وحتى حينها وصل إلى جزر سان جورج، والتي قد ترمز في هذه القصة إلى فلسطين، فإنه لم يجد فيها أيضا راحته النفسية، حتى وإن خلافيها إلى نفسه في محاولة للتقوقع على ماضيه الديني الذي أشار إليه المؤلف هنا بالدير المنعزل، إلا أنه يفشل في ذلك أيضا لأن دولة إسرائيل - بواقعها العلماني - لم تستطع أن تمنحه الخلاص الديني الذي طالما تشدقت به في محاولة لجذب المزيد من اليهود للاستقرار فيها. وبالتالي فلا هي ربطته ولا هي خلصته من عقدة الهروب الدائم. فعاد البطل/ الجمعي من جديد يبحث عن ملجأ آمن لنفسه بعد أن وجد الوهم في جزر سان جورج/ إسرائيل.

وهكذا نجد أن هناك قاسما مشتركا بين كل الأبطال الذين عرضناهم حتى الآن (يوثيل ـ ماكس ـ ليبل) فهم جميعا في حالة هروب. يوثيل يهرب من الماضي إلى الحاضــر. وماكس من الماضي إلى الماضي، حيث لا يمكنه الخلاص من ماضيه ولا يستطيع أن يحيا اللحظة الحاضرة بدون هذا الماضي الذي يسيطر عليه. أما ليبل فهو في حالة هروب دائم تؤدي به في النهاية إلى الانسلاخ من الحياة ذاتها.

وبالتالي فإنه من خلال هذا العرض نلحظ حدة الاغتراب لدى اليهودي في فلسطين. فلا هو تخلص من ماضيه ولا هو تأقلم مع واقعه الجديد. الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى مواصلة الرحلة من جديد بحثا عن هوية خاصة بهم بعد الإحباط الذي أصابهم من الواقع الجديد في فلسطين. وهنا تتحول الرؤية من الهجرة إلى . . . إلى النزوح عن .

الاغتراب عن الزمان والمكان

إذا كان هزاز قد قرر الانغلاق داخل دائرة الـذات، وإذا كان عميحاي قد قرر الهجرة إلى الماضي لترسيخ قيمة بعد أن تفسخ في المجتمع الجديد. وإذا كان أفلفيلـد قد أعلن انتصار الماضي على الحاضر بعد أن أحبط

من الواقع الجديد، فإن جدعون تلباز يعبر بوضوح عن أزمة الإسرائيل/ اليهودي خارج إسرائيل، حيث خرج يبحث عن ذاته فضاع وسط الزحام وترسخ لديه الشعور بفقدان الزمان والمكان في آن واحد.

ففي قصته «زواج نانسي» (٥٠٠) يطلق على بطل القصة اسم «نوح بن عمي». وإذا ترجمنا هذا الاسم فإنه يعني «نوح ابن شعبي». وبالتالي فإننا يمكن أن نشعر في هذه القصة وللوهلة الأولى، أننا أمام شخصية ممثلة لكل اليهود الإسرائيليين ومشبهة بسيدنا نوح والطوفان.

«نوح بن عمي» رسام إسرائيلي يتزوج من فتاة يهودية من الولايات المتحدة ويهاجر معها إلى أمريكا حيث تقيم أسرتها هناك. أما «نانسي» التي تتزوج في هذه القصة فهي أخت زوجته «اودري» والمحور الرئيسي الذي تدور حوله القصة هو تصوير جو العلاقات الأسرية في ظل هذا الزواج بين الإسرائيلي ويهودية. وتنتهي القصة بإخفاق نوح في تحقيق استيعابه داخل المجتمع الأمريكي. وداخل أسرة زوجته أيضا. وبالتالي فإن دائرة علاقاته الأسرية (اليهودية) وعلاقاته مع العالم الخارجي اتسمت كلها بالفشل.

ولقد نجيح تلباز في تجسيد أحاسيس وانفعالات البطل بهذا الفشل. ويتجلى ذلك في الفقرة التالية:

«ثقلت قدماي، شعرت انني مرهق للغاية. لو استطعت أن انسحب من هنا وأترك كل شيء واختفي. لو استطعت أن أكون واحدا في أي مكان. وحيدا، بلا التزامات، بلا ارتباطات وبلا وصاية، كما كنت في وقت ما». . شعر بنفسه ينساق إلى داخل دائرة سحرية مغلقة. وأحس بالثمن الذي يجب أن يمدفعه لأنه وافق أن يدخل في نمط حياة لا يثلاءم معه. «إن آجلا أو عاجلا سيقضى على . وربما يكون قد قضى على فعلا».

ولنا أن نطرح هذا السؤال. هل يعني تلباز بهذه التعبيرات «انسحب من هنا» أن أكون وحيدا في أي مكان. «بلا التزامات، بلا وصاية»، «كما كنت في وقت ما»، الانسحاب من الحياة الأمريكية والعودة إلى الحياة الإسرائيلية أم أنه يريد أن ينسحب من الحياة عامة بعد أن فقد كل شيء. فقد الماضي وفقد الحاضر ولم يعد لديه ما يمكن أن يعيش من أجله؟

نعتقد أنه بعد أن ترك إسرائيل نتيجة الإحباطه من القيم الصهيونية وذهب للحياة في أمريكا لا يريد العودة مرة أخرى إلى إسرائيل. ويتضح ذلك في تعبير "كما كنت في وقت ما"، فقد يعني هذا التعبير العودة إلى ما هو أبعد من إسرائيل، إلى الحياة "الأوربية" مرة أخرى، بلا ارتباطات وبلا وصاية (صهيونية) فرضت عليه في إسرائيل.

وإخفاق البطل في علاقاته الشخصية والأسرية بعد انتقاله إلى أمريكا يؤثر على قوة إنتاجه. أو لنقل لأن نوح «البطل»، لم يحرز النجاح الذي توقعه في أمريكا. لذا فقد نقصت قيمته في نظر البيئة المحيطة وضاع احترامه وهيبته. وعلى الرغم من أن زوجته «أودري» تحاول بكل ما لديها من قوة أن تغطي هذا الفشل المزدوج، فشل العلاقات الشخصية وفشل الحياة العامة، إلا أن نوحاً يفكر في تقصيره الفني وفقدان الوطن، فيقول:

«من أين لي هذا الفشل؟ هل لأن عددا من الأقلام التافهة ذكرت اسمى بمداهنة في صحف تل أبيب؟ الأنهم منحوني قدرا من التشجيع؟ هل لأنني بعت كل ما رسمته في إسرائيل؟ ولكن اسم من لا يظهر في

صحف تل أبيب؟ ومن لم يحصل هناك على جوائز تشجيعية؟ إن أي رسام غير معروف يمكنه أن يضع كل ما يرسمه على للحوحة. في إسرائيل كل شيء مختلف. يمكنك أن ترسم طوال النهار ويوما بعد يوم. ولكن لا يمكن أن تخدع نفسك بالحرية. فالحرية هدية لا يمكنك أن تقدرها إلا إذا فقدتها».

وعلنا نلحظ هنا إحساس الإسرائيلي بالاغتراب المزدوج. اغترابه داخل إسرائيل واغترابه خارجها. حتى وإن كان يعيش داخل بيئة يهودية. فالإسرائيلي ـ متمثلا في بطل هذه القصة ـ حينها كان يعيش في إسرائيل كان يشعر بفقدانه لذاته وأن كل ما حوله ما هو إلا مداهنة، وحينها ترك إسرائيل شعر بأنه فقد حريته.

ولابد لنا هنا من أن نتوقف قليلا عند مفهوم «الحرية» التي يتحدث عنها الأديب، خاصة وأن هناك من النقاد الإسرائيلين، من حاول أن يضفي على هذا النص بعدا صهيونيا من خلال تفسير خاطيء لمفهوم «الحرية» التي يتحدث عنها بطل القصة فيقول:

«إن شخصية نوح، كما وردت في هذه القصة، لا يستهدف بها أن تكون شخصية نموذجية. وإنها يبدو أن تلباز نجح في التعبير بها عن إحساس كثير من الإسرائيليين بالاغتراب. فكثير منهم يشعرون بالاختناق وفقدان الحرية والتقيد والضعف، مثل نوح بن عمي. وكان هنا يريد القول ان إسرائيل هي البلد التي تمنح إحساسا واضحا بالحرية لأبنائها المقيمين في حدودها. ومن هنا يظهر الإحساس بفقدان الحرية لدى نوح ومن على شاكلته». (٥١)

إن الحرية التي يعنيها البطل تختلف تماما عن الحرية التي يتحدث عنها هذا الناقد. فالناقد هنا لم يتنبه إلى عمل النص، أو لنقل إنه تعمد إغفال مجمل النص. وركز فقط على الجزئية الأخيرة منه. « الحرية هدية لا يمكنك أبدا أن تقدرها إلا إذا فقدتها». وحاول أن يستنبط منها شعور البطل بالإحباط من الحياة في أمريكا. ولذا فقد تذكر الحرية التي فقدها في إسرائيل. ولكن من خلال قراءة مجمل النص يتضح أن البطل محبط أيضا من الحياة داخل إسرائيل. فقد بدأ حديثه بالتساؤل عن مصدر الفشل المحيط به. وفي معرض تساؤلاته يطرح هذا السؤال: ولكن اسم من لا يظهر في صحف تل أبيب. ومن لم يحصل هناك على جوائز تشجيعية؟.

ومن الواضح أن هذه التساؤلات ليست استفهامية ولكنها تساؤلات استنكارية وبالتالي فلابد من ربطها ببحث البطل عن مصدر فشله، والبطل هنا لم يشعر بالفشل لأنه ترك إسرائيل. وإنها يشعر به لأنها ضخمت فيه الإحساس بالذات الإسرائيلية بها يتجاوز الواقع الفعلي لها. وبالتالي فإن شعوره بالفشل في أمريكا يرجع في المقام الأول إلى شعوره بأنه حصل على إطراء ومديح لا يستحقه، وحينها خرج ليواجه المجتمع العالمي شعر بخوائه النفسي وبالوهم الذي زرعته فيه إسرائيل الصهيونية، فعجز عن التأقلم مع المجتمع العالمي، بل وحتى مع المجتمع اليهودي في أمريكا متمثلا في أسرة زوجته. وتفاقم لديه الشعور بالضياع فتذكر الحرية التي فقدها قبل أن يتحول إلى إسرائيل، أي الحرية التي تمتع بها حينها كان يهوديا فقط وقبل أن يتحول إلى مسخ إسرائيلي على يد الصهيونية.

و إن كان كان تلباز قد حقق شيء من النجاح في هذه القضية، فإن نجاحه يرجع إلى إلقائه الضوء على هذه المشكلة من زاوية رؤية خاصة. حيث نجد أن تخبطات البطل «نوح»، تبرز بالتحديد في خلفية الزواج الشكلة من زاوية رؤية خاصة. حيث نجد أن تخبطات البطل «نوح»، تبرز بالتحديد في خلفية الزواج الشريب الأخت زوجته، نانسي، الطالبة الصغيرة، ابنة العشرين ربيعا، التي ستتزوج من «كلاين» الذي يبلغ

خسة وأربعون عاما. وهو مطلق وأب لثلاثة أبناء ويعمل أستاذا بالجامعة، بالإضافة إلى أنه دبلوماسي شهير. ولكنه مسيحي كاثوليكي، ونانسي بالطبع يهودية. وبالتالي فإن زواجها يعد مشكلة. ومن هذا المنطلق يتضح أن زواج نوح كان قياسيا ومثاليا من الناحية الشكلية، وإن كانت تكتنفه بعض الصعوبات من الناحية العملية. فعلى الرغم من النجاح الشكلي لهذا الزواج إلا أنه فاشل في مستوى العلاقات الزوجية، بالإضافة إلى المعملية. فعلى الرغم من النجاح في أمريكا على المستوى الاجتهاعي، فلا يزال بلا شهرة وفي حاجة إلى الدعم غير المباشر من والدي زوجته.

وعلى الرغم من النجاح الشكلي لزواج نانسي من كلاين والذي يتجلى في سعادة الأم بهذا الزواج، إلا أن الأب يبدو غير مبالي بهذا الزواج، لدرجة أنه يصاب بأزمة قلبية ليلة الزواج، فيضطر نوح لقيادة نانسي إلى الزواج وهي ترتدي فستان زفاف أودري (زوجته).

وكأن الكاتب يسريد أن يقول بهذا المشهد إن السزواج المتلاحم اليهودي/ الإسرائيلي فساشل، وغير قادر على البقاء. وبالتالي فإنه لم يبق أمامه إلا أن يزف اليهودي بنفسه إلى أحضان الشتات مرة أخرى.

ويمكن أن يستدل على ذلك بصورة أكثر وضوحا من موقف ما بعد القران. حيث إنه في زحمة الانفعالات والبهجة والسرور ينسى نوح ولم تلتقطه أي من السيارات الكثيرة، فينظر نوح من الشرفة إلى الجمهور المبتعد وإلى المطر الذي بدأ ينهمر.

«لم يمض وقت طويل حتى زاد سمك حبات المطر، زادت حدته. وأخذت أشجار الصنوبر تخبط في عواميد الشرفة البيضاء. وجعل المطر نوحا منوما مغناطيسيا وبعيون الرسام رأى فرشاة ضخمة تلطخ بوحشية على قطعة القياش على قطعة القياش التي كان هو ذاته جزءا منها. وفجأة هبطت ظلمة على الأرض وتغطت قطعة القياش بالسواد واختفت الجبال والبحيرة أيضا وفتحت أبواب السهاء وأخذ الفيضان في الانحسار». (٥٢)

وهكذا تنتهي هذه القصة حيث يفقد نوح العصري طريقه في الغربة وينظر في الفراغ إلى طوفان رمزي.

و إذا كان الكاتب هنا يستخدم «الطوفان، المطر، قطعة القهاش السوداء، أشمجار الصنوبر»، رموزا لأشياء أخرى فإنه يمكن القول إنها ترمز إلى الآتى:

المطر، الذي نوم نوحاً تنويها مغناطيسيا، هو اتجاهات التغريب في الحياة اليهودية/ الإسرائيلية. والفرشاة الضخمة هي التقاليد اليهودية/ الإسرائيلية، التي تفرض على الإسرائيلي نمط حياته. أما قطعة القهاش التي بدأت تلطخ عليها هذه الفرشاة بوحشية، فهاهي إلا اللهات الإسرائيلية التي بدأت تعاني من هذه التقاليد المفروضة عليها. ولم تجد هذه الذات الإسرائيلية أمامها إلا الظلمة بعد أن تغطت بالسواد.

أما الجبال والبحيرة التي اختفت مناظرها فهي: الجبال: ترمز إلى ما كان يفتقده اليهودي من شموخ في هـذه الهوية بعـد أن تحول إلى الحياة الإسرائيلية. والبحيرة: ترمز إلى فيض الحياة التي كان يأملها الإسرائيلي الجديد ولكنها كلها تلاشت ولم يتبق له في حياته إلا أن ترحمه السهاء من هوة هذا الضياع.

وهكذا يمكن القول أن الهوية اليهودية حينها انسلخت ـ سواء برضاها أو رغها عنها ـ من الواقع الأوربي الذي تأقلمت عليه عبر سنوات طويلة ، وسارت إلى الوهم الذي زينته لها الصهيونية بالحياة في إسرائيل في ظل

## \_\_\_ عالمالفكر

الذات الإسرائيلية الجديدة، فقد أصيبت بالإحباط التام بعدما تكشفت لها الأبعاد الحقيقية لهذا الوهم. فخرجت تبحث عن طفولتها الضائعة وماتت «بلغم من غير المكان وغير الزمان». أما من حاول أن يبحث عن المستقبل بدلا من الطفولة الضائعة فقد أحبط أيضا، لأنه لا يملك أصلا المقومات الإنسانية التي تؤهله للدخول في حياة المستقبل بعد أن أصبح إنسانا بلا هوية واضحة، فعجز عن الانخراط في المجتمع الإنساني وغاص في هوة الضياع السحيقة.

وبهذا يمكن القول إن الشخصية اليهودية/ الإسرائيلية شعرت بالغربة والعزلة حينها انسلخت عن واقعها «الإسرائيلي» التي هي في الواقع رافضة له وعاجزة عن التجاوب معه لأن هذا المجتمع لا يملك أصلا المقومات التي يمكن أن يمنحها لأبنائه ليحيوا حياة سوية. وبالتالي فقدت هذه الذات هويتها في رحلة اغتراب لا نهائية.

```
المصادر والمراجع
                                                                          (١) الفيروز آبادي، القاموس المحيط (بدون تاريخ).
الجوهري، أسهاعيل بن حماد. تاج اللغبة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبيد الغفور عطيار. الطبعية الأولى، مادة غرب. دار العلم
للملايين. بيروت ١٩٥٦ ابن فارس، أبو الحسين أحمد. مجمل اللغة (تحقيق الشيخ هـادي حسن حمودي)، مادة غريب. المنظمة العربية
                                                                               للتربية والعلوم والثقافة. الكويت ١٩٨٥.
                  (٢) حنفي، حسن. الاغتراب الديني عند فيورباخ. عالم الفكر. المجلد العاشر العدد الأول ص ٤٤. الكويت ١٩٧٩.
                                                                                                       (٣) نفس المصدر.
                                                  (٤) رجب، محمود. الاغتراب. منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧٨. ص ١٥.
                                                                                               (٥) نفس المصدر ص ٢٠.
                                                                                               (٦) نفس المصدر ص ٢٢.
                                                                                               (٧) نفس المصدر ص ٤٨.
                                                                         (٨) حنفي، حسن. الاغتراب الديني. مصدر سابق.
(٩) لمزيد من الإيضاح راجع النوري، قيس. الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا. عالم الفكر. المجلد العاشر. العدد الأول. الكويت
                                                                                                           . 1979
                                                                               (١٠) الكتاب المقدس. سفر التكوين ٢٢/ ٩.
                                                                               (١١) الكتاب المقدس سفر التكوين ١٥/ ١٣.
                                                                                 (١٢) الكتاب المقدس سفر التكوين ١٧/ ٨.
                                                                                (١٣) الكتاب المقدس سفر التكوين ٢٠/ ١ .
                                                                               (١٤) الكتاب المقدس سفر التكوين ٢٦/ ١٠ .
                                                                               (١٥) الكتاب المقدس سفر التكوين ٢٧/ ١٠.
                                                                         (١٦) الكتاب المقدس سفر الجامعة . الإصحاح الأول .
                                                                         (١٧) الكتاب المقدس سفر المزامير. مزمور ٢٢/ ١ـ٩.
                                                                            (۱۸) الكتاب المقدس سفر المزامير. مزمور ١/١٠.
                  (١٩) رسالة مؤرخة بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٩١٩ وردت في كتابه على حافة الظلام (عل ساف هاحوشيخ) تل أبيب ص ١٤١.
(٢٠) جوردون، يهودا ليفّ. كل أشعار جوردون (كل شيري) قصيدة صدقيًا هو في السجن (صدَّفيا هو ببيت هابقودوت). دار نشر دفير. تل
                                                                  (٢١) الكتاب المقدس، سفر حبقوق. الإصحاح الأول ٢/ ٣.
```

- (٢٢) يلاحظ أن كلمة دولاب (آرون) في العبرية تحمل معنيين: دولاب/ خزانة، وتـابوت الموتى. وكأن الشاعر هنـا يلمح إلى أن هذه الكتب الدينية اليهودية، حينها جاء إليها يزورها ويستمد منها العون وجدها راقدة في تابوت، مثلها مثل الأموات.
  - (٢٣) كورتسفيل، باروخ. بيالك وتشرنحوفسكي. دار نشر ما ساده ١٩٧٠ ص ١٢٢.
- (٢٤) بيالك، حاييم نحمان. كل أشعـــــار بيالك (كــل شيري بيالك) قصيــدة من أنا ومــا أنا (مي أني وماه أني). ودار نشر دفير، تل أبيب.
  - (٢٥) يوجد في اللغة العبرية أداة للنفي وأخرى للنهي، استخدمهما الشاعر في هذه القصيدة.
    - (٢٦) راجع الكتاب المقدس. سفر التّكوين الإصحاح ٢٨/ ١٢.
    - (٢٧) راجع الكتاب المقدس. سفر التكوين الإصحاح ١٥/ ١٢\_١٤.
    - (٢٨) بيالكَ . المرجع السابق. قصيدة (واحدا واحدا ولا مأوى؛ (ايحاد ايحاد في اين مطيه) .
      - (٢٩) بيالك . المرجع السابق (عرفت في ليل الضباب؛ (يدعتي بليل عرافيل) .
        - (٣٠) المرجع السابق.
  - (٣١) شنياؤور، زلمان. اغتارات شعرية، (ميفحار شيريم) قصيدة اعلى شاطىء نهر السين، (على ساف هاسيناه).
    - (٣٢) نفس المرجع (العصور الوسطى تقترب) (يمي بينايم متقرفيم).
    - (٣٣) برينر، يوسُّف حاييم. «كل كتابات» (كل كَتْفَى) (من هنا وهناك؛ (ميكان فيكان).
      - (٣٤) الهجرة الثانية من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ . الهجرة الثَّالثة من ١٩١٩ إلى ١٩٢٣ .
  - (٣٥) رسالة مؤرخة بتاريخ ٣٧/٣/ ١٩١٩ وردت في كتاب دعلى حافة الظلام» (عل ساف هاحوشيخ) ص ١٤١ .
    - (٣٦) يوسف حاييم برينر. مرجع سابق. «في الليل» (باحوشيخ). ص٧.
      - (٣٧) المرجع السابق. «الثكل وآلفشل؛ (سخول فا كشالون) ص ٣٨٣.

- (٣٨) المرجع السابق (حول نقطة) (سفيف نقوداه) ص ٧١.
- (٣٩) نفس المرجع . لامن البداية» (مي هاتحالاه) ص ٥٨٥ .
- (٤٠) نفس المرجع. «من المضيق» (مي ميصار). ص ٢٥٨.
- (٤١) نفس المرجع . «من هنا وهناك» (مي بو في شام) ص ٣٣٦.
- (٤٢) النوري، قيَّس. الاغتراب اصطلاحًا ومفهوماً وواقعاً. عالم الفكر. المجلد العاشر عدد ١ ص ١٧.
  - (٤٣) هزاز، حاييم. كل كتابات (كل كيفي) «المُوعظة» (هدراشاه) ٢٩٧٢.
  - (٤٤) شاكيد، جرشون. موجة جديدة في القصة العبرية (جل حداش بسبورت هاعفريت).
    - سفريات بوعاليم. تل أبيب. ١٩٧١ ص ٩٠.
- (٤٥) بابلي، هليل. «الأدب العبري المادي» (هاسبورت ها عفريت هاما ترياليت). مساده تل أبيب. ١٩٧٤ ص ٦٩.
- (٤٦) كورتسفيل، باروخ. البحث عن الأدب الإسرائيلي (حبوس هاسفروت هايسرائيليت) جامّعة بارايلان. ١٩٨٧. ص ٢٤٨.
- (٤٧) عميحاي، يهوداً. اليس من الآن ولا من هنا، (لو مي عخشاف في لو مي كان) دار نشر شوكن، تل أبيب. ١٩٧٥ ص ٥٩٤.
  - (٤٨) شاكيد، مرجع سابق ص ١٢٩.
  - (٤٩) افلفيلد، مرجع أهارون. ودخان، (عاشان) تل أبيب. ص ٧٦.
  - (٥٠) تِلبِساز، جدعَسُون. زواِج نــانسي (حتــوِناتاه شيل نــانسي) دوريــة قيشــت. مجلد ١٩٦٩ ٢٩ ص ٧٥.
- (٥١) أفنور، جيته، «الموضوع اليهودي في الأدب الإسرائيلي» (هاموتيف هيهـودي بسفروت هايسرائيليت). مجلة موزنايم، مجلد ٢٣ ص ١٣ ــ ١٩٦٦ .
  - (۵۲) تلباز، جدعون. مصدر سابق.

# صورة اليهودي الشرقي في الأدب العبري المعاصر

د. جلاء إدريس

#### تمهيد

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز صورة اليهودي الشرقي من خلال الكتابات العبرية المعاصرة لليهود الشرقيين أنفسهم. كيف عاشوا منذ هجراتهم ونوحهم من البلدان العربية في منتصف هذا القرن، وكيف يحيون حتى الآن في ضوء العلاقات الطائفية المعقدة داخل الكيان الإسرائيلي؟

ما هي نظرة الاشكناز إلى السفاراد؟ ونظرة السفاراد إلى الاشكناز؟ وكيف تتعامل السلطات الحكومية مع السفاراد على ضوء التكوين السوسيولوجي لهذا المجتمع المتنافر؟ وأخيراً، ما هي أبرز السهات التي تتصف بها شخصية اليهودي الشرقي على نحو ما عُبِّ عنها في الأعبال الأدبية القصصية العبرية المعاصرة؟

ولقد اخترت من بين الطوائف الشرقية المتعددة والتي تمثل أكثر من نصف يهود فلسطين، الطائفة اليهودية العراقية ، وذلك لعدة أسباب أهمها عراقة هذه الطائفة من ناحية ، وكبر حجمها إذا ما قورن بالطوائف الأخرى من ناحية أخرى ، كما لا يخفى على المطلع على الأدب العبري المعاصر أن يلاحظ بروز العديد من أبناء هذه الطائفة في مجال الأدب العربي والعبري داخل الكيان الإسرائيلي ، ناهيك عن «خصوصية» هذه الطائفة سواء في ماضيها العراقي ، أم في ظروف هجرتها ومعاناتها بعد الهجرة .

## تحديد المصطلح

يطلق مصطلح السفارديم على اليهود الشرقيين بعامة، وذلك في مقابل مصطلح الاشكنازيم الذي يطلق على يهود الغرب، ولن نسعى في هذا المقام إلى تأصيل هذه التسمية، وإنها فقط ننوه إلى أنها قد تطلق وتعني اليهود الذين ينتمون إلى أصول غير غربية، وهذا في حد ذاته لا يشير بوضوح إلى الانتهاء العرقي والحضاري بشكل واضح.

فموضوع هذه الدراسة يرتبط باليهود السفارديم، وباليهود الشرقيين من بين السفارديم، وبيهود العراق من بين الشرقيين.

#### يهود العراق. . لمحة تاريخية

لا نبالغ إذا قلنا إن الطائفة اليهودية العراقية من أقدم الطوائف اليهودية في العالم، ويورخ لوجودها بعهد الامبراطورية الآشورية الأخيرة والذي استمر ثلاثة قرون كاملة ما بين عام ٩١١ ق.م، وعام ٢١٣ ق.م وذلك في أعقىاب عدة حملات آشورية قاموا بها على فلسطين وحرروها من اليهود ونقلوا من فيها إلى شهال العراق في أماكن جبلية نائية. (١)

وتحل الدولة الكلدانية محل الآشورية في بابل حيث استمرت من ٢١٢ ق . م إلى ٥٣٩ ق . م وكان من أهم أعمالها القضاء على مملكة يهوذا في فلسطين وسبي يهودها إلى بابل على يدي نبوخذ نصر الثاني الذي حكم البلاد فيما بين ٥٠٠، ٥٦٠ قبل الميلاد . (٢)

ومنذ ذلك الوقت والتواجد اليهودي في بابل (جنوب العراق) مستمر ومتصل، الأمر الذي منح هذه الجالية مكانة مرموقة بين شتى الجاليات والطوائف اليهودية في العالم كما أصبحت في عصر التلمود مركزاً لليهودية، والموجه الديني والروحاني ليهود الشتات في العالم كله ولعصور متتالية عن طريق مراكزها العلمية الشهيرة في نهر دعا وصورا وبومباديتا.

وقد كان للجالية اليهودية بالعراق على مر العصور حياة دينية وثقافية بالرغم من ندرة المصادر عن هذه الحياة حتى نهاية القرن الثاني الميلادي، كما حظيت هذه الجالية بالحكم الذاتي التام في معظم فترات تاريخها تحت قيادة «رأس الطائفة» الذي ينتمي في العادة إل نسل ملوك بيت داود الذين تم جُلاُؤهم إلى بابل مع خراب الهيكل الأول على أيدي الأشوريين. (٣)

وبرز من بين أبناء يهود العراق طبقات من علماء التوراة قاموا إلى جانب إخوانهم في فلسطين بشرح كثير من نقاط وقضايا المشناه حتى تجمعت هذه الشروح والتفاسير من جيل إلى جيل مكونة ما يسمى بالتلمود البابلي الذي شمل أيضاً كل سلوك وحياة الطائفة خلال مئات السنين بها فيها مشاكل وحلول فكرية وقانونية.

وتقلبت أحوال الجالية وفقاً لأحوال الامبراطورية الفارسية حتى جاء الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع المسلادي، وقد رأى يهود بابل في ذلك الفتح طوقاً للنجاة من الاضطرابات والاضطهادات الفارسية لهم، فاستقبلوا الفاتحين بالرضا والسعادة، وقد تحقق لهم ما توقعوه وعاشوا فترة من الازدهار والأمان في ظل

الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية، وبلغت قمة الازدهار اليهودي في العصر العباسي بوجه عام، وفي عهد بعض الخلفاء على وجه الخصوص.

وقد عانى اليهود العراقيون كغيرهم من سكان البلاد من اضطهاد المغول بعد سقوط بغداد، كما شهدوا فترة حرجة إبان الصراع بين الفرس والأتراك للسيطرة على العراق حتى آل الأمر للأتراك عام ١٦٣٨، ودخل السلطان التركي إلى بغداد، واعتبر اليهود يوم دخوله «يوم معجزة»، واستطاع اليهود العراقيون خلال فترة الحكم العثماني (١٦٣٨ - ١٩١٧) أن ينعموا بالحرية التامة، وانتعشت أحوال الطائفة، وشهدت مدن العراق تآلفاً وعلاقات وطيدة بين مسلمي العراق ويهودها، كما صدرت في تلك الفترة قوانين عديدة منحت اليهود حقوقاً سياسية مساوية لأهل البلاد، كما تمتعوا بالاستقلال الذاتي في سائر الأمور الدينية والشخصية، وهذا ما أكدته المصادر المختلفة. (٤)

ولتفسير كثير من الظواهر التي انعكست من خلال كتابات يهود العراق في الأدب العبري المعاصر، ينبغي علينا أن نعرض بإيجاز لبعض ملامح حياة هؤلاء اليهود في العراق والدوافع التي أدت إلى هجرتهم على الرغم من استقرارهم في أرض الرافدين.

## أولاً: التنظيم الطائفي والديني ليهود العراق

تمتعت الأقليات الدينية باستقلالها الذاتي في ظل الحكم العثماني بوجه عام، في الوقت الذي لعبت هذه الأقليات دورها في النسق العام للدولة، وقد ترأس الطائفة اليهودية جهاز ديني مدني، وكانت الأمور الدينية بيد رئيس الحاخامية (حاخام باشي) والذي يعين من قبل الباب العالي، أما الإدارات الطائفية فكانت بيد إحدى الشخصيات التي تنتمي إلى عائلات يهودية رفيعة المقام ويسمى «ناسي» أي الرئيس، وكان الحاخام باشي يمثل الطائفة كلها أمام الحكومة.

ويأتي بعد هذين الزعيمين مجلس مليّ مكون من عشرة أشخاص ومحكمة حاخامية برئاسة الحاخام باشي، كما كان للطائفة اليهودية في بغداد مؤسساتها الخيرية والدينية والتعليمية التي تتلقى الدعم المادي من صندوق الطائفة.

وبما يذكر أنه كانت هناك جمعية دينية ليهود بغداد تسمى «شومري متسفا» أي «المحافظون على الشريعة» تأسست عام ١٨٦٨ بهدف تطوير التعليم اليهودي وبخاصة فيها يتعلق بأبناء الفقراء من الطائفة، وجمع التبرعات من الأغنياء وتقديمها إلى مستحقيها، وتحسين الخدمات التي يتلقونها . . . (٥) .

## ثانياً: أحوال اليهود الاقتصادية

برزت مكانة اليهود. وبخاصة خلال الفترة الأخيرة من الحكم العثماني. في مجال التجارة والأعمال، وكان رئيس صيارفة الوالي المعروف باسم «صراف باشي» يهودياً.

وقد انتشر يهود العراق في المدن والقرى العراقية بالإضافة إلى العاصمة بغداد، وكانوا يقومون بشتى الأعمال الاقتصادية فيجلبون البضائع ويوزعونها ويشترون المنتجات المحلية ويصدرونها ويقرضون الزراع على محاصيلهم ويقومون بتحويل النقود داخل البلاد وخارجها، كما كانت لهم صلات تجارية وثيقة بالهند

وإيران (٢)، واستمر هذا الدور الاقتصادي اليهودي في العراق، وازدهر مع افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٨ كما تعاظم هذا الدور إثر الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ وذلك بفضل علاقاتهم الطيبة مع الانجليز ومعرفتهم للغات الأجنبية وخبرتهم الطويلة في مجال التجارة. (٧)

وقد تولى العديد من يهود العراق رئاسة المصالح الاقتصادية والمكاتب التجارية الحكومية كما كان لهم العديد من البنوك مثل بنك زلخة وبنك كريديه وبنك ادوارد عبودي وغيرها، كما احتكروا عدة صناعات كالأخشاب والأدوية والأقمشة والتبغ والجلود والأثاثات، وبالإضافة إلى ذلك، عمل يهود العراق بمعظم المهن الحرة كالطب والصيدلة والطباعة والصحافة وفي الوظائف الحكومية (٨).

وقد بدأت هذه الصورة الاقتصادية المزدهرة لليهود في الاضمحلال في الأربعينيات من هذا القرن لعوامل عديدة سادت في تلك الفترة.

# ثالثاً: الوضع الاجتماعي والسياسي ليهود العراق

اعتبرت الطائفة اليهودية العراقية نفسها جزءاً متمهاً للشعب العراقي، استناداً إلى قدم وجودها في هذه البلاد وإلى ضخامة عددها، الأمر الذي قلل من اختراق التأثيرات الغربية لأفراد هذه الطائفة على عكس ما حدث لإخوانهم في بلاد عربية أخرى كمصر مثلاً. وعلى الرغم من وجود مدارس الأليانس الفرنسية الثقافة، والرابطة الانجليزية اليهودية، فقد ظل يهود العراق يغلب عليهم الطابع العربي. (٩)

وكان للطائفة اليهودية العراقية مؤسساتها الخيرية الخاصة التي تقدم الأفرادها الخدمات الاجتهاعية والتعليمية.

لم تفرض السلطات التركية الخدمة العسكرية على يهود العراق، وكانت الحكومة التركية تقدر مبلغاً سنوياً معيناً تدفعه الطائفة ويعرف بيدل العسكرية مع إعفاء لرجال الدين وأولادهم من دفع هذه الضريبة (١٠)، واستمر هذا الوضع حتى أصدرت الحكومة في بداية الثلاثينيات بياناً ضمن حقوق الأقليات ومنحها المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وغرها. (١١)

وكان للطائفة اليهودية في العراق مجلس ينتخب أعضاؤه من بين أفراد الطائفة مرة كل أربع سنوات، ثم أصبح كل سنتين فيها بعد، كما كان لليهود مندوب تنتخبه الطائفة ليمثلها في مجلس «المبعوثان» الذي افتتحه الأتراك عام ١٨٧٦، كما كان لهم مثل سائر الأقليات ممثلون في مجلس النواب والأعيان في العراق.

وهكذا كانت أحوال اليهود مزدهرة في العراق، ولم يكن ثمة تمييز عنصري ضد اليهود، وكانوا متواجدين في كل مكان: في البرلمان، في الوظائف، في الوزارات، وفي الجيش (١٢)، ولم تكن هناك قيود على حريتهم وأعمالهم، على عكس ما كان يعيش فيه إخوانهم في أوربا، وباستثناء بعض الحوادث التي وقعت نتيجة عوامل خارجية، لم يواجه اليهود أية مصاعب من قبل المسلمين حتى كانت الهجرة الجماعية في منتصف هذا القرن.

# رابعاً: التعليم والثقافة عند يهود العراق

منذ أن أغلقت «اليشيفا» (١٣) في العراق في القرن الثالث عشر اقتصر التعليم اليهودي على «الحيدر» (١٤)،

ولم تكن هناك صورة منظمة للالتحاق بهذه المؤسسات، وقد استطاع بعض رجال الطائفة افتتاح أول «مدراش» (١٥) لتعليم التوراة في بغداد في الربع الثاني من القرن التاسع عشر بما كان له أكبر الأثر في اتساع نطاق الثقافة بين أبناء الطائفة وتحديث مجالاتها. (١٦) وقد انتشر «الحيدر» في شتى أنحاء العراق واقتصر على العلوم الدينية، وكان المتفوقون يستكملون دراساتهم في «يشيفا زلخة» التي تأسست عام ١٨٤٠ أو في «يشيفا ماثير الياهو»، وكانت مناهج الدراسة كلها تدرس باللغة العربية (١٧).

وقد برز من بين أبناء الطائفة معلمون وعلماء خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين تفوقوا في علومهم الدينية والفقهية، وكانوا نبراساً لسائر اليهود في الشرق كله.

وشهدت الطائفة تحولاً كبيراً بإنشاء مدارس الأليانس عام ١٨٦٤ والتي ركزت على الثقافة العامة واللغات الأجنبية، وانتشرت في شتى أنحاء العراق، وكان لها أكبر الأثر في نشر الثقافة بين أبناء الطائفة.

ومن ناحية أخرى، أنشئت في العراق مطابع عبرية عديدة كان أولها عام ١٨٦٣ وقامت بطبع العديد من الكتب العبرية التي انتشرت خارج حدود العراق.

## خامساً: النشاط الصهيوني في العراق

كانت العلاقة بين أفراد الطائفة اليه ودية وبين سائر أبناء الشعب العراقي على المستوى الرسمي والشعبي جيدة وطيبة للغاية، ولم يكن هناك ثمة ما يعكر صفو هذه العلاقة، ولم يفكر يهود العراق في ترك البلاد خلال العصور المختلفة، وجميع من هاجر خلال القرنين الماضيين كانت دوافعهم تجارية حيث اتجهت بعض العائلات أيضاً إلى فلسطين منذ منتصف العائلات أيضاً إلى فلسطين منذ منتصف العائلات أيضاً إلى فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولا نعتقد أنه كان بالإمكان لهذه الطائفة العريقة أن تترك أرض الرافدين بتلك الصورة الجهاعية لو لم تكن تلك الأحداث الخارجية قد وقعت واعني بها تسرب الفكرة الصهيونية إلى يهود العراق وإقامة إسرائيل.

فحتى الحرب العالمية الأولى كانت أغلبية يهود العراق معزولة عن الحركة الصهيونية التي ظهرت في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر، وقد اتخذت العلاقة المحدودة بين الجانبين شكلاً بسيطاً لم يتجاوز قراءة الصحف الصهيونية والاطلاع على أدبها، أما العلاقات مع يهود فلسطين فكانت دينية بالدرجة الأولى.

ولقد كان وعد بلفور البريطاني بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بمثابة الشرارة الأولى التي أعطت للصهيونية أبعاداً عملية في العراق، فتأسست عام ١٩٢٠ اللجنة الصهيونية في وادي الرافدين بهدف نشر الثقافة اليهودية واللغة العبرية، إلا أن هذا النشاط لم يلق تأييداً من رؤساء الطائفة في بغداد خاصة وأن جهود المنظمة الصهيونية العالمية كانت مركزة آنذاك على الدعم المادي من قبل أفراد الطائفة أكثر من هجرتهم إلى فلسطين . (١٨)

وشهدت العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن تأسيس العديد من الجمعيات ذات الطابع الصهيوني فكانت جماعية «فكانت جماعية «فكانت جماعية «فكانت جماعية «فكاني» و «القوة» و «ناشرو اللغة العرية». (١٩٢٩

ولقد أحست السلطات العراقية بخطر النشاط الصهيوني على أراضيها فحظرت أي نشاط صهيوني ابتداء من عام ١٩٣٥، كما اتخذت بعض الإجراءات المضادة، وتفاقمت الأوضاع حتى انتهت باضطرابات عام ١٩٤٥ والتي راح ضحيتها بعض اليهود، والتي يمكن حصر أسبابها على ضوء ملابسات تلك الفترة في تزايد المد الصهيوني بالعراق، وتأثر بعض الشباب العراقي ببعض التيارات المعادية لليهود والتي تسربت إليهم من أوربا في أعقاب الحملات النازية ضد اليهود.

وقد تمخضت هذه الأحداث عن قيام تنظيمات صهيونية مسلحة تمارس نشاطاتها على الأرض العراقية مثل «منظمة الإنقاذ» و «الاتحاد والتقدم» و «الحركة» والتي تكدست الأسلحة لديها حتى تم نقلها إلى المعابد اليهودية واكتشفتها الشرطة دون أن يلحق باليهود أذى . (٢٠)

وكان لإعلان قرار تقسيم فلسطين في ٢٩/ ١٩٤٧ أثره السلبي على العلاقات بين أفراد الطائفة اليهودية في العراق وسائر السكان، إذ قامت المظاهرات الصاخبة والتي بلغت ذروتها عشية إعلان قيام إسرائيل في ١٥/ ٥/ ١٩٤٨، وتم طرد اليهود من وظائفهم الحكومية، وأعدم أحد كبار التجار اليهود (شفيق عدس) بتهمة الاتصال بالحركة الصهيونية وبإسرائيل في سبتمبر عام ١٩٤٨. وفي التاسع من مارس ١٩٥٠ صدق البرلمان العراقي على قانون يقضي بالسماح لكل يهود العراق بالهجرة إن أرادوا بشرط التنازل عن المجنسية العراقية وعن كافة ممتلكاتهم.

وفي عيد الفصح عام ١٩٥٠ كان الخروج من العراق والذي حمل اسم عملية «عزرا ونحميا» ولم يبق من اليهود سوى خسة الاف فقط.

ويمكن القول بأن هذه الهجرة الجماعية اليهودية من العراق قد جاءت نتيجة تفاعل بين عوامل طرد من الجانب العربي وعوامل جذب من الجانب الصهيوني الإسرائيلي . إن الجهود الصهيونية لدفع اليهود إلى الهجرة قد قامت على مبدأ الدفع والجذب، فالدفع يأتي من اضطهاد اليهود والجذب من الدعوات الصهيونية المتكررة بأن إسرائيل هي «أرض الميعاد» لكل اليهود .

وتشمل عوامل الطرد أيضاً ارتباط اليه ود بالقوى الاستعارية وتدهور الأحوال الاقتصادية في العراق بالإضافة إلى دور المنظات الصهيونية في إشاعة التوتر بين اليهود أنفسهم وهو الدور الذي سياه الفريد ليلينتال بخطة "خوّف واستنفر" أو «ادفع إلى الأمام ثم اسحب» وذلك عن طريق إرهاب أفراد الطائفة بالتفجيرات في الأحياء والمعابد. (٢١)

وأما فيها يتعلق بعوامل الجذب فتتمثل في حرص القائمين على الصهيونية على إعطاء دعوتهم قالباً دينياً عقائدياً من أجل كسب تعاطف وتأييد الطوائف المتدينة من اليهود، بالإضافة إلى الدعوة الصهيونية بالحياة الأفضل في إسرائيل، وإصدار قانون العودة والجنسية مما أغرى الكثيرين بالهجرة.

وكانت الهجرة الجهاعية ليهود العراق، والتي عبر عنها أبناء هذه الطائفة في كتاباتهم العربية والعبرية، تلك الهجرة التي مازالت آثارها في نفوسهم، وصورها المؤلمة مرسومة في كتاباتهم، والتي كان لها الدور الأكبر في رسم صورة اليهودي العراقي في الأدب العبري المعاصر من خلال ما قدمه لنا الأدباء اليهود العراقيون من أعمال أدبية، اخترت من بينها مجموعة متنوعة من كتابات أدبيين عراقيين هاجرا مع المهاجين، وهما سامي ميخائيل (٢٢)، وشمعون بلاص (٢٣).

## صورة اليهودي الشرقي في الأدب العبري المعاصر

إن معالجة صورة اليهودي العراقي في الأدب العبري المعاصر تحتم علينا أن نحدد محورين رئيسيين في التعامل مع هذه القضية، أولما يرتبط بمرحلة ما بعد الهجرة من العراق مباشرة، أو ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الانتقالية لليهودي العراقي، وأعني بها تلك الفترة الزمنية التي عاشها هؤلاء المهاجرون بعد مغادرة العراق وقبل الاستقرار في الدولة الجديدة.

والمحور الثناني يرتبط بمرحلة الاستقرار والمعايشة التامة للمجتمع الإسرائيلي، وذبول ذكريات الماضي الجميل في أذهان هؤلاء المهاجرين.

## المحور الأول: اليهودي العراقي في المرحلة الانتقالية

يجسد لنا الكاتب الإسرائيلي سامي ميخائيل صورة قاتمة الظلال لتلك الخطوات الأولى التي كانت لهاجري العراق على الأرض «الإسرائيلية» فيقول:

"خلال خمس دقائق قصيرة، نجح الوطن الجديد في أن يقلب حال أبي، من بطل يتربع على قمة مجده إلى سقط متاع هرم ذليل. فبينها يهبط من على سلم الطائرة، متلهفاً مثلنا إلى سحر إسرائيل التي حلمنا بها، ظهر من بين أفراد تلك المجموعة التي كانت في استقبالنا واحد يحمل بيديه آلة رش ضخمة. وقبل أن نفهم ماذا حدث، غطت سحابة بيضاء من مسحوق دي. دي. ت أبا شاؤول، الذي كان مواطناً محترماً ووجيهاً بين أفراد طائفة بغداد. . . وبعد هذه اللحظة المهينة، ودون تحيتنا، ودون أية كلمة، وبعد أن تصرفوا إزاءه كها لو كان على رأس قطيع من الغنم، لمحت أبي يقتحم آخر معركة له، من أجل الحفاظ على كرامته الشخصية. كتم العطس، وسالت الدموع من عينيه" (٢٤)

تلك محنة الآباء، ذلك الجيل الذي يعي جيداً نعيم العراق، تلك الآلاف التي ارتوت من دجلة والفرات، وفي الوقت ذاته، حفرت تلك الذكريات الأليمة أخاديدها العميقة في ذاكرة جيل الأبناء والأحداث، فلم ترعرعوا لم يستطيعوا كتمان صرخة الرفض والاحتجاج تجاه هذه الأوضاع، ممثلة في تلك الوثائق الأدبية، وعلى نحو ما وصفها سامي ميخائيل:

«شاؤول. . لقد غسلونا بالمسحوق، كما لوكنا قطيعاً من الغنم مملوءاً بالحشرات».

«شاؤول. . حتى السلام عليكم، لم يقولوها لنا. فقط استقبلونا بالمبيدات. . . »

«في العراق كانوا يضايقوننا، ولكننا لم نكن بأقل منهم. »(٢٥)

ولم تكن صدمة النساء أو الأطفال بأخف وطأة مما سبق، إذ يرسم لنا سامي ميخائيل لوحة أخرى أبطالها جدة وابنه وحفيدة في روايته أكواخ وأحلام حيث يقول:

«في ظلهات الليل شحنوهن مع أسر كثيرة على متن الشاحنات. استيقظ الصغار من نومهم مذعورين صارخين، حاول الكبار أن يهدئوا من روعهم، إذ كانوا واثقين من أن رحلتهم هذه ستنتهي بأرض الأحلام التي وعدوا بها، ولما انحرفت الشاحنات عن الطريق المعبد لتسير في الطرق الترابية، صاح بعض الذين ارتابوا

في الأمر احتجاجاً، غير أن أولئك المخدوعين أسكتوهم فوراً. وواصلت الشاحنات مسيرتها في ذلك الليل البارد حتى توقفت، وسمعوا أصوات السائقين الغاضبة تحثهم على الهبوط في الظلام. لم يصدق الرجال ما يرونه. كانوا على هضبة مكشوفة، والبرق يخلع على الأشجار خوفاً ورعباً... أصاب الهلع الصغار، وأيقن الكبار أنهم ضُللوا، واعتقد الكثيرون أن الرب قد تخلى عنهم. "(٢٦).

ومن صدمة هذا الاستقبال العاصف، إلى صدمة الواقع المرير، والحياة القاسية بشتى أبعادها فيها يسمى بالمعبرة، أو ما أطلق عليه العراقيون «المزبلة» أو «المقبرة» وهي مسميات تعكس بصدق ملامح الحياة بداخلها.

فعلى الصفحة الأولى من رواية شمعون بلاص «المعبرة» يحدد لنا مفهوم البيت وصورته في هذا التجمع السكني من خلال نموذج بيت «شلومو حمرا» فيقول: «وبيت حمرا كسائر بيوت المعبرة، من القياش الأسود السميك، ويسمى كوخاً». (٢٧)

وبيت بهذه الصورة لا يمكنه أن يمنع تسرب الأمطار إليه، أو صدرياح عاتية، ومن ثم كانت الأمطار تبل ما به من متاع وفراش لا يتعدى بطانية واحدة للأسرة كلها، كان لزاماً على أصحابها أن يصيروا كومة من اللحم المتراص حتى ينعم كل منهم بشيء من الغطاء خلال ليل الشتاء الطويل. (٢٨)

وفي وصف لإحدى لياني الشتاء، يقول سامي ميخاتيل:

«جلسنا مدثرين بالأغطية، قريباً من المنضدة، وعظامنا ترتجف من البرد، والمطر يتساقط كنافورات الينابيع بفعل تلك الرياح القوية. انفتحت علينا عيون السياء منذ أيام أربعة، وأصبحت المعبرة كلها مزبلة، وبحيرة من طين تسرب إلى داخل الأكواخ. والجدول الواقع خلف المعبرة، والجاف خلال كل شهور الصيف امتلأ وفاضت مياهه وغمرت الأكواخ القريبة منه تماماً، ونُقل ساكنوها إلى نادي الشباب وإلى المدرسة. والآن، هبت ريح صرصر عاتية اقتلعت الأوتباد من الأرض الوحلة، وأطاحت بالسقوف، وأسقطت الأكواخ»(٢٩).

ويبدو أن هناك من بين سكان المعبرة من جاء ليشارك أصحابها التعاسة والشقاء والمعاناة دون تصريح رسمي من السلطات، حيث استقر البعض على أطراف المعبرة، لكن القائمين على الأمر كانوا يهددونهم دائماً بالطرد من هذا النعيم: «فلا خيام لهم، ولا عمل لهم، ولا طعام لهم، وكل يوم اثنين وخميس يجدد (المسئولون في المعبرة) مطالبتهم لهم بالجلاء عن هذا المكان» (٣٠٠).

وما كان لمثل هذه الأماكن أن يرى بعض ضروب النظافة في ظل انعدام الخدمات من ناحية، وقسوة الظروف المعيشية من ناحية أخرى، حتى شاركت الحشرات هؤلاء البؤساء طعامهم وشرابهم، وما كان لهؤلاء الضحايا أيضاً أن يتركوا ما حصلوا عليه بشق الأنفس من فتات لجيوش النمل والصراصير العاتية، التي تملأ أرجاء المعبرة، ولو قاتلوها.

يقول سامي ميخائيل مصوراً إحدى حالات التعايش بين سكان المعبرة وحشراتها:

«في معبرتنا تتجول جموع الحشرات من آبار الفضلات الآدمية إلى الأطباق التي نحفظ فيها طعامنا البائس.

في الصيف، عندما يتأوه كل سكان المعبرة وهم في حالة إعياء من شدة القيظ المحيط بنا ونحن في الأكواخ، يزعجنا ذلك الطنين الشديد، وفي الشتاء يتجمد معنا الذباب في تلك البرودة العفنة، ويخلون أماكنهم لرفاقهم من البق والبراغيث» (٣١).

أما أطفال المعبرة فيا ويلتهم، ويا لبؤسهم وشقائهم، فقدوا اللحظات التي يعيشونها مثلها فقدوا الأمل في مستقبل أفضل، في ظل تلك الحياة التي فرضتها عليهم سلطات «أرض الميعاد» هم وذويهم.

ويصف سامي ميخائيل حال هؤلاء فيقول:

«مررت بأكواخ مفتحة أبوابها، تتلاعب بها الرياح خاوية على عروشها، وخيام تراخت حبالها دون اهتهام أصحابها، تطلعت إلى عيون الأطفال الجائعين هذا أسوأ ما في الأمر أطفال المعبرة، عيونهم الكالحة تطلعت بيأس إلى المياه العكرة، لم تعد تنتظر أو تطلب شيئاً. استسلمت للواقع ويئست . . . . »(٣٢).

مكان هـذه أوصافه، ما كان يمكن لنا أن نتوقع توافر الخدمات الأساسية لسكانه، بل ولا الحد الأدنى المطلوب للحياة الآدمية.

فالماء مشاكرً وهو شريان الحياة من النوادر في المعابر. ويبدو أن السلطات المستولة تتعمد قطعه عن سكانها البؤساء (٣٣)، وكان الأهاني يجمعون مياه الأمطار لاستخدامها، فإذا نفدت انصفرت الطوابير المتكالبة أملاً في الحصول على قطرات منها (٣٤)، أما من أراد الاستحام فعليه أن ينتظر دوره، وقد تمر ليلة السبت المقدسة دون أن تمس المياه أجساد سكان المعرة (٣٥).

كم لا تعرف المعبرة ما يسمى بالكهرباء:

«ليس هناك كهرباء في المعبرة، وشمعون ذهب أمام جانيت في الظلام» (٣٦)، بل أصبح الحلم بمعايشة نور الكهرباء ضرباً من ضروب المستحيل:

«هل تصدق يا بني أن يأتي يوم ونسكن في بيوت حقيقية يضيئها نور الكهرباء؟»(٣٧).

كيا تحول الأمل في الحياة تحت ضوء الكهرباء من الأماني الغالية في نفوس الصبية: «أنا سأسكن مثلها كنت خارج البلاد، في بيت به كهرباء ومراوح» (٣٨).

وتبلغ المأساة ذورتها عندما تتعرض حياة المرء للخطر ويرفض الآخرون مديد المعاونة له. فزوج نعيم الخباز تمر بظروف قاسية أثناء ولادتها، ويرفض الطبيب أن يأتي إلى المعبرة، بل يمعن في الاستهزاء بأهلها قائلاً:

«لن أدخل إلى هذا الوسخ. فالمعبرة مليئة بالوحل »(٣٩).

لقد خابجت الطائفة اليهبودية العراقية مشاعر شتى في تلك المرحلة القاسية من تاريخهم، فهم مازالوا يحملون في أعهاقهم ذكريات حياة حافلة بالسعادة والراحة، مازال دفء نعيم أرض الرافدين يسري في أوصالهم، ومن ثم كانت الصدمة رهيبة وقاسية على نفوسهم، فالمكرمون أصبحوا أذلة، والأثرياء أضحوا فقراء معدمين، والمتخمون باتوا على الطوى. لقد فقدوا على أرض المعابر الإسرائيلية كل مقومات الكرامة، كها فقدوا كل مقومات القوامة.

يقول الياهو عيني أحد سكان معبرة بلاص:

«إن الأموال لن تحل كل المشاكل، فأزماتنا في المعبرة مضاعفة، يبدو لي أنه منذ النفي البابلي لم تواجه الطائفة البيودية العراقية ضائقة كتلك التي تواجهها في هذه الأيام. لقد امتهنت هذه الطائفة العتيقة، وتشتت في هذه البؤر المسهاة بالمعابر، حتى هذا الاسم الذي وضعوه لها اسم مأساوي كمصيرنا» (٤٠٠).

"يقولون هناك قدر وهذا على ما يبدو قدرنا. لقد امتهنت كرامتنا، وتداخلت الأشياء، وكما يقولون: اختلط الحابل بالنابل، كل شيء امحى من قلوب الناس الحسب والنسب، اسم العائلة، الوضع الاجتماعي، كل شيء. فالأخلاق لم تعد أخلاق الآباء، والمرأة لم تعد هي المرأة، والابن غير الابن، والأب غير الأب. . . ماذا أقول؟ لقد انقلبت الأمور رأساً على عقب» (٤١).

«في العراق كان كل واحد يعرف قدره ومكانته في المجتمع \_ واصل عيني حديثه \_ في لجان الطائفة مثلاً من كان ينضم إليها؟ أناس محترمون، رجال دين، تجار أثرياء، أصحاب الأراضي، كبار الموظفين اليهود في الدولة، باختصار، رجال لكل كلمة تخرج من أفواههم وزن... »(٤٢).

أما أبو نعمان أحد سكان معبرة بلاص فيخاطب ابنه قائلاً:

«لقد أفسدتم علينا حياتنا في العراق حيث عشنا في هدوء. سادة على أنفسنا، حتى جاءت مصيبة فلسطين وقلتم فلنسافر. فلنقتلع كل شيء . . . منذ أن جئنا إلى هذه المعابر والمصائب تتوالى علينا . . . . »(٤٣)

«لقد ألقى بنا من الدرجات العلا إلى الدرك الأسفل. من حياة السادة إلى حياة سكان الصحراء، من حياة الأثرياء إلى حياة العبيد الذين يعيشون على الإحسان...»(٤٤)

وتصور لنا عدسة ميخائيل وأخيه بلاص جابناً آخر من حياة اليهودي العراقي في تلك المرحلة، حيث حدد هذا الجانب كثيراً من ملامح تلك الصورة التي رسمها أمثال هذين الكاتبين لليهودي العراقي في الأدب العبري.

أما هـذا الجانب فيرتبط بالوضع الاقتصادي لسكان المعابر منذ أن وطئت أقـدامهم تلك الأرض الجديدة الغريبة عليهم.

فلقد وضعت الهجرة اليهودية نهاية لـلأعمال والمهن التي مارسها هـؤلاء اليهود في العراق، ولم تقدم لهم البديل المناسب لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

فالبعض حظي بأعمال موسمية مؤقتة ، والبعض الآخر كان عليه أن ينسلخ عن مهنته السابقة ليهارس أعمالاً جديدة لا تتفق وخبراته وإمكاناته ، كما كان على البعض أن يرتضي الانضمام إلى قافلة العاطلين لسبب أو لآخر.

إن مشكلة فقدان العمل، أو عدم التكيف مع الواقع الجديد قد أدت إلى مشاكل عديدة انعكست آثارها على العلاقات الأسرية للمهاجرين، فانزلق الشباب إلى مهاوي الرذيلة، وخرجت المرأة للعمل. بل إلى أدنى الأعمال منزلة كالخدمة في المنازل، وفقد الأب مصدر القوة والسلطة في الأسرة اليهودية العراقية العرامه وهيبته، كما وقفت اللغة العبرية التي كانت شرطاً لتولي بعض الأعمال عائقاً أمام الكثيرين.

وتجسد مأساة البطالة في رواية أكواخ وأحلام لسامي ميخائيل أسرة ذلك الصبي شمعون (٥٥) إنه ذهب إلى خارج المعبرة ليستجدي العمل:

«أنا أبحث عن عمل يا سيدي، أنا أطلب. مستعد للعمل لديك. . . لن أساومك، سأقبل أي أجر عطيه لي . »

ولم يعمل مثل هذا الفتى الصغير؟

«نحن أسرة كبيرة ولا عائل لنا».

والسلطات تحظر عمل سكان المعابر دون إذن منها:

«لكن في مكتب العمل لا يمنحون أبي فرصة عمل لأنه أكبر من السن المقررة وهم يبعدونني لأني أصغر من السن المقررة».

وتلك هي المعضلة!!

غير مسموح للأب بالعمل، وكذلك غير مسموح للابن. فمن أين يرتزقون وكيف يحيون؟ 1

وما يُقال عن أبي شمعون عند ميخائيل، يُقال كذلك عن والدنعان صبحا عند بلاص:

«أنا أجلس مع الكبار إذ ليس هناك عمل: أنا أعمل في البيت» (٤٦).

حتى هؤلاء الذين مارسوا بعض المهن الحرة، ضاقت أرزاقهم لحالة الفقر العامة التي سادت المعبرة . يقول : «ماثير الحلاق»:

«يا أبو صباح. ألا تخبرني ما الأمر؟ ليس لدى الناس نقود. إنهم لا يأتون للحلاقة، وليس من أعمال الخرى. ١٤٧٥)

وأمام هذه الظروف القاسية، خرجت النساء للعمل، وودع الأطفال طفولتهم من أجل الحصول على مورد رزق للأسرة كلها.

فقد اضطرت «نعيمة» زوجة «رئوبين» في رواية «متساوون ومتساوون أكثر» للعمل بعد أن فشل زوجها في العثور على وظيفة ، بعد أن كان رجلاً موسراً في العراق . (٤٨)

أما عند بلاص، فقد خرج الأطفال إلى العمل وسط استهجان أصحاب القلوب الرحيمة . تقول زوج سليان أبو صياخ لجاراتها :

«إنهم رجال ليس في قلوبهم رحمة . . . بنت عمرها عشر سنوات يضربونها ويريدون منها أن تخرج للعمل، وهده الباسة تبكي وترتعد تحت المطر. أين تذهب للعمل؟ هم يقولون لدينا ثمانية أطفال والرجل لا يعمل (٤٩).

كما اضطرت أخت شمعون لأن تخدم في البيوت حيث جلس أخوها وأبوها في صفوف العاطلين: «أبوه كان عاطلاً، وأخته الكبرى تخدم في بيوت الأغراب بالمدينة»(٥٠).

ويرسم لنا شمعون بلاص العديد من الصور الدرامية لأحوال العاطلين في المعابر الذين يحلمون بيوم عمل واحد يلطف قليلاً من آلام الجوع التي تعتصر أمعاءهم وأمعاء نساءهم وأطفالهم (٥١).

كما ينقل لنا سامي ميخاثيل مواقف مفزعة لما سببه الجوع لرجال هذه الطائفة ونسائها وأطفالها، وكيف كان الجوع دافعاً للبعض كي يسرقوا وينهبوا:

«ذات يوم أقمت أنا وبعض الأصدقاء خيمة بالقرب من البساتين، في هرتسليا، بحثنا عن عمل. في الحقيقة، كنا جائعين تماماً. في إحدى الليالي سرقنا دجاجاً، قفز علينا كلب الحراسة، لكننا أرديناه قتيلاً. . . بعد ذلك أكلنا بيضاً حتى شبعنا»(٥٠).

بل لقد دفع الجوع «عبودي» لأن يسرق طعام الكلب الهزيل كي يسد به رمقه ، بعد أن عجز عن إيجاد البديل . (٥٣)

وقد كان لشكل الحياة في هذه المعابر تأثير أخلاقي سلبي للغاية على تلك الأسر المهاجرة، أبناء وزوجات ورجالاً. فلقد انفرط عقد الأسرة اليهودية العربية التي تمسكت في العراق بها عهدت من أخلاق وعادات طيبة أرساها المجتمع الإسلامي ووجد جميع المستظلين بمظلته راحتهم وسعادتهم في العض عليها بالنواجذ.

فلقد تخلت المرأة عن مهمتها الرئيسية المتمثلة في رعاية الأسرة عندما خرجت \_ مضطرة \_ للعمل، بعد أن وجدت زوجها وأبناءها في صفوف العاطلين، بل وكان عليها أن تسوق الأكاذيب كي تستمر في عملها (٥٤).

أما الأب، الأسطورة، فقد انتهى دوره في المعبرة، ويصور لنا الحـــوار بين عبودي وبعض شبــاب المعبرة ما وصل إليه الآباء في الأرض الجديدة:

«في العراق، كنتم أبناء أناس طيبين، قرأتم الكتب وارتديتم الملابس الجديدة في أيام السبت. هنا، أنتم مثلنا جميعاً. أبوكم لن يهتم بكم، لقد حطموه هنا في المعبرة، أعطوه فأساً في يده وطلبوا منه أن يقتلع الحشائش. كان إله هناك، وهو هنا سقط متاع، تصرخ فيه النساء، وتتحرش به البنات»(٥٥).

«في عالم المعبرة حيث تهاوت سلطة الأب، وإنهارت العلاقات الأسرية، . . . . هل يستطيع أطفال مثل أريه أن يصمدوا مثله؟ »(٥٦) .

ولم يكن أمام الشباب العاطل إلا أن يلقي بكل قيمة أرضاً، ويمد يده ليسرق ممتلكات الآخرين من أجل أن يعيش (٥٧)، بل لا مانع لديه من سرقة طعام الكلب الهزيل ليسد به رمقه (٥٨).

أما الفتيات فكان تأثير الحياة الإسرائيلية الجديدة عليهن قاسياً. فتحت ضعف رقابة الأم العاملة، وانكسار الأب نفسياً وفقدانه لسيطرته وسلطاته على الأسرة، انحرف بعضهن إلى الرذيلة.

وتجسد قصة «مادلين» في رواية سامي ميخائيل «متساوون ومتساوون أكثر» صورة بشعبة لذلك الانحلال الأخلاقي الذي نتج عن معطيات الحياة في المعابر.

فمنذ وصول «مادلين» إلى المعبرة ولسانها يقطر ألفاظاً نابية قذرة لم يعهدها السامعون من قبل. (٥٩) ولم يقتصر الأمر عند ذلك، وإنها شقت «مادلين» لها سبيلاً في طريق البغاء المظلم:

«كان ذلك مساء أحد أيام الخريف، عندما انتظرتني مادلين على الطريق بجوار محطة الحافلات. وتحت الضوء الخافت لاحظت هذا الماكياج الصارخ على وجهها، كما أبرز فستانها السرقيق كل مفاتن جسدها. . . . . »

\_ما الأمر؟

\_هيا بنا. سنسافر إلى يافا.

\_ ضمحكت . . . هل أمسكت بأحد؟! هل وجدت أحداً جيوبه مملوءة كي نسافر معه إلى يافا . . . آه؟ ماذا بك يا مادلين؟ . . . .

ـ هيا. . نظرت إليّ وهي تصك أسنانها . . . سنعود من هناك بالمال . .

ولما لم أرد، واصلت: لا تقلق. معي أجرة السفر لكلينا.

\_ أنت تنوين . . . لم أجرؤ على تفصيل الكلام ، ولكن فهمت . لقد قررت مادلين أن تحقق ما تعلمته على أرض الـواقع ، وكان لي دور القـواد . ماذا حـدث . . . لقد كنت بـلا عمل ، ويبدو أنها قـد اختارت الـوقت المناسب . لقد كنا نعيش في كوخنا في حالة من الجوع . والمال هو المال . ولكني خفت من هذا المال .

ـ سأذهب إلى البيت.

ــ لا تكن ابن زانيــة. صاحت في غاضبة. وفجأة هـدأ صوتها مستعطفاً: ديفيـد.. تعال معي، ساعدني...

وبعد تلك السرحلة الصامتة، واصلنا السير على أقدامنا حتى وصلنا إلى الميدان. كلانا مذهول من تلك الأضواء الباهرة، عظامنا ترتعد خوفاً. . . . مشينا وأيدينا متشابكة بقوة . كل ظل يمر إلى جوارنا يرعبنا، . . . . وظهر أحد الرجال من داخل إحدى الخمارات .

- أشارت إليه مادلين قائلة: اذهب إليه.

\_ماذا أقول له؟ اصطكت أسناني بفمي.

\_أخبره أن هناك فتاة . . . . . .

وبقية الحادثة مفهومة، وإنها سقنا مقدماتها هنا لتصوير ما وصل إليه حال الشباب، ذكوراً وإناثاً تحت وطأة الجوع والحاجمة وانعدام الموقابة ووجود الجو المناسب، والبيئة الصالحة لنمو كل فساد، وانتشار كل رذيلة.

و إلى جانب تلك الأوضاع المتردية التي خلفتها الظروف الاقتصادية في المعابر، تبرز ظواهر أخرى من نوع أخر، تتعلق بنظرة الإسرائيلي تجاه هؤلاء اليهود العرب الذين قدموا إلى إسرائيل، وبمشاعر وأحاسيس هؤلاء

المهاجرين، ثم بالعلاقات بين الأشكناز والشرقيين.

ولهذه الظواهر أهمية بالغة، إذ تشكل حجر الزاوية في حياة يهود العراق بعد استقرارهم في الوطن الجديد.

وأول ما يطالعنا في إطار العلاقات الإنسانية بين يهود الغرب والشرق هو تلك النظرة الغريبة والساخرة من الأشكناز ليهود العراق.

وقد أدرك العراقيون ذلك منذ الوهلة الأولى، يقول أحدهم:

«إننا نجعل أنفسنا مثاراً للسخرية. الأيديش "يسخرون منا. العراقيون بدائيون، هكذا يقولون عنا، كل واحد يمسك أخاه من عنقه. لماذا نسمح لهم بفتح أفواههم تجاه الآخرين؟ كل واحد منهم لا يساوي فردة حذاء قديمة في بلادنا، جاء إلى هنا وجعل نفسه سيداً علينا. . . "(٦١)

ويقول في موضع آخر:

«أولئك اليديش الذين يحتقروننا» (٦٢).

ويبدو أن هذه النظرة الاشكنازية المتعالية لم تكن خاصة بمعبرة دون أخرى وإنها هي أسلوب عام في تعامل الاشكناز أو اليديش، مع العراقيين.

ففي معبرة سامي ميخائيل، وعندما ذهب شمعون إلى مساكن هؤلاء الأشكناز، تطلعت إليه سيدة البيت قائلة:

«أنت من المعبرة. . . أليس كذلك؟»

نعم. أجاب شمعون بصوت هامس.

في عيني هذه السيدة، لم يكن سكان المعبرة سوى جمهور من اللاجئين غير المتحضرين، والذين من الأفضل الابتعاد عنهم». (٦٣)

حتى عندماً يقوم الشرقي بعمل جليل، ويعيـد شيئاً سرق من منزل أحـد هؤلاء الأشكناز، فإنــه لا ينتظر منهم جزاءً ولا شكوراً:

«لقد علمته الحياة في المعبرة، أن أصحاب السجادة (المسروقة) لن يستقبلوه بالترحاب، ولن مشكره، . »(١٤)

وعدم الاحترام لليهودي الشرقي من قبل الأشكنازي هو أمرمعتاد حتى ولو كان بين الجانبين عمل مشترك (٦٥) واليهودي الشرقي في نظر الأشكنازي محل شك دائم، فهو متهم حتى تثبت براءته (٦٦)

ويعتقد الأشكناز أن اليهودي الشرقي قد جلب معه الكذب من بلاد العرب، يقول جولد نبرج لـ ديفيد العراقي:

<sup>\*</sup> يطلق يهود العراق هذا الاسم الخاص باللغة التي يتكلمها اليهود القادمون من بعض دول أوربا على الاشكناز أنفسهم.

«لقد تركت للأبد بلاد العرب. هنا لا تستطيع أن تعيش على الكذب. . .  $^{(77)}$ .

وانتهاء اليهودي للشرق، ولبلاد العرب على وجه الخصوص هو ترجمة للتخلف في نظر الأشكناز. يقول دعبول:

«اجتاحتني اليوم فجأة رغبة في الدخول إلى أحد محلات الكتب، لكي اتصفح ما بها، إلا أن صاحب المحل أوصده دوني بذراعيه، وسأل بصوت به نبرة تهديد وخوف عها أريد. لقد رأيت في عينيه أنه واثق من أننى لم أمسك كتاباً بيدي ذات يوم». (٦٨)

وهو نفس الاعتقاد الذي أعربت عنه أسرة اشكنازية في حديثها مع شمعون عندما أخبرهم بأن له أخاً يتعلم في إحدى المدارس فقالوا مندهشين: «ألك أخ يدرس في المدرسة؟!»(٦٩).

إن الاعتقاد الاشكنازي بجهل وتخلف اليهودي الشرقي، ومحاولة إيهام هؤلاء المهاجرين بعدم صلاحيتهم للعلم والتعلم، إنها يأتي في محاولة من هؤلاء الأشكناز لتوظيف الشرقيين في مهام معينة.

فالقائد والزعيم الديمقراطي الاشكنازي يندهش ويتعجب عندما يلتقي بيهودي شرقي يحمل شهادة جامعية، ويسعى لمزيد من العلم، ويصدمه بقوله: «محام. . . مدير حسابات . . . ومن يقوم بالعمل حقاً؟ مثل ماذا؟

آه. . . مثل . . . . الزراعة ، المستوطنات الجديدة ، الأيدي العاملة في الصناعة »(٧٠)

ولقد زرع هذا الشعور الاشكنازي المتضخم تجاه الشرقيين كثيراً من المظاهر السلبية الأخرى في واقع الحياة.

فالشرقيون وباء ينبغي الابتعاد عنهم، وعدم اقتراب الأبناء منهم (٧١)، وقد استطاع سامي ميخائيل أن يرسم لنا مشهداً رائعاً يجسد هذا الإحساس والشعور المزوج بالاحتقار لأبناء المعابر، وذلك عندما استطاع «شمعون» أن يروض ذلك البغل الجامح حيث:

"جاءت البنات الثلاث لرؤية ذلك المخلوق الغريب القادم من المعبرة، هذا المكان الذي كثيراً ما سمعن عنه ولم يرونه. كن يعتقدن أنهن سوف يرين شخصاً حافي القدمين، يرتدي أسيالاً بالية، خفيف العقل. لقد حذرتهن أمهاتهن من الاقتراب إلى مثل هذا الكائن، الذي لايمكن معرفة ما قد يفعله، وكان هذا في حد ذاته سبباً كافياً لإثارة فضوفهن كي يقتربن منه"(٢٢).

ولم تكن نظرة اليهود العراقيين لـ الأشكناز بأفضل من نظرة الأشكناز إليهم. فالإحساس السائد بين العراقيين أن هؤلاء أغراب .

«لقد كنا هناك شعباً آخر، ونحن هنا طائفة أخرى. هناك ساد علينا جوييم\*، وهنا يحكمنا يهود كالجوييم»(٧٣)

<sup>\*</sup> لفظة جوى في العربية تعني الجيفة، وتطلق على الكافر والغريب وكل من هو غير يهودي.

كما لا ينتظر اليهودي الشرقي من المرأة الاشكنازية أن تلتزم ببيتها لتراعى أمور أسرتها:

«عندما يتزوجون من أشكنازية ، فلا يمكن لهم أن يجدوها دائهاً مستقرة في البيت». (٧٤)

وفي هذا الاعتقاد ترجمة غير مباشرة لوجهة نظر الشرقي تجاه النساء الأشكنازيات، وهي ـ على نحو ما نفهم من العبارة ـ وجهة نظر سلبية . وللكراهية المتعمقة في نفس اليهودي الشرقي تجاه الأشكنازي أسباب، يقول ديفيد اليهودي العراقي :

«لقد كانت كراهيتي لتسبورة شيئاً غريزياً، واليوم فقط، أستطيع أن أحدد سبب ذلك. بخلاف الفروق الحضارية واللغوية والثقافية، شعرت منذ الوهلة الأولى بموقفها تجاه سائر أهالي المعبرة. إن مهمة موظفة الصحة التي تقوم بها ليست إلا تعبير خارجي عما يحدث بداخلها. لقد كانت تؤمن بأنه لا ينبغي فقط تنظيف وتطهير دورات المياه والحمامات الخاصة بنا، وإنها كان على هؤلاء المسئولين أيضاً مهمة تطهيرنا وتنظيفنا نحن بصورة أساسية». (٧٥)

ويعكس الأدب العبري المعاصر صورة صارخة من الصور المزرية التي تفند ادعاءات الساسة الصهاينة الزاعمين بديمقراطية دولتهم، تلك هي صورة التفرقة العنصرية، والتي تجلت في تقسيم سكان «إسرائيل» إلى نوعين – وربها أكثر من نوعين – من المواطنين. أولهما يتمتع بالخدمات الإنسانية والحياة المرفهة، والثاني محروم من أبسط الحقوق، ويفتك الجوع والجهل والمرض به.

أما الأولون فهم الأشكناز ثم يهود فلسطين، وأما الآخرون فهم هؤلاء اليهود الشرقيون بعامة، والعرب منهم على وجه الخصوص.

ولمقد جسدت كتابات يهود العراق بعض أبعاد هذه المأساة التي ذاقوا ويلاتها، وتجرعوا مرارتها منذ اللحظات الأولى لهم على «أرض الميعاد»، لا لعيب فيهم، أو لخطأ منهم، ولكن لأنهم ينتمون إلى ذلك العالم العربي الذي يمثل «عقدة» محكمة في نفوس سائر يهود العالم. فأي ذنب جناه هذا اليهودي العربي، وقد خُلِقَ أسود البشرة، لا يشبه أولئك الأسياد من الأشكناز:

«ليس من المحبب أن تكون أسود في إسرائيل» (٧٦)

فالعبارة السابقة على إيجازها، تعكس الكثير من النتائج التي يمكن أن نتوقعها لإنسان، شاءت الأقدار أن يكون أسود البشرة.

والشرقي، يدرك بحساسيته ماذا تعني كلمة «أسود» عندما تخرج من أفواه الأشكناز، فهي تحمل من المعاني ما لا تحمله نفس الكلمة لو خرجت من أفواه أبناء جلدته، يقول ديفيد:

«أنا لا أرد على سباب اليهودي الشرقي لي كردي على ما يخرج من أفواه الأشكناز. فالأسود لا يشعر بإهانة من هو على شاكلته إذا ما سهاه هذا بالأسود. . . . »(٧٧).

لقد أدرك العراقيون منذ وصولهم إلى إسرائيل أنهم قد صُنفوا في مرتبة أقل من غيرهم، وهذا ما عبر عنه شاؤول بقوله:

«اعتقدنا أننا سنعود، كمن يعود إلى بيته. يهود أبناء يهود. شعب واحد. ولكن هناك من يقسم الجميع

هنا إلى شعبين. أتذكر؟ في العراق ضايقونا، ولكننا لم نكن بأقل منهم! هنا لا يطاردون اليهود، الحمد لله ـ ولكن قبل أن نجيء ـ كانوا قد حددوا لنا وضعاً آخر، طبقة من الدرجة الثانية. . . . . ، ، «٧٨)

ولم يكن وراء هذا الاعتقاد ثمة مبالغة «شرقية»، لأن الواقع يؤكد ذلك التقسيم، وحياة المعابر تجسد هذه التفرقة.

«إنها اليد الخفية التي شعر بها أبي منذ اليوم الأول، القوة غير المرئية وغير المعروفة التي فصلت بين المتساوين، وبين المتساوين أكثر. هذه اليد، عادت وظهرت ساعة أن وقفنا متوترين أمام ذلك الكوخ الأخضر التابع لمكتب العمل في المعبرة. لقد وقف المهاجرون من بولندا والمجر في صفوف متاسكة بعيدين ومعزولين عن الباقين، أصحاب الوجوه السمراء، ومن خلف الشباك الحديدي، داخل الكوخ، جلس الموظف، أشكنازي طبعاً. . . . »(٧٩)

لقد جسدت رواية «المعبرة» لشمعون بلاص التطبيق الفعلي لسياسة التفرقة العنصرية من جانب المسئولين وذلك في صورة التفاوت البائن في مجال الخدمات.

ففي الوقت الله يعيش فيه اليهود الشرقيون في شبه إظلام تام، تنعم حظائر الدجاج الاشكنازي بالكهرباء.

«كل شيء من أجل اليديش. كل شيء، كل الدولة من أجلهم، حتى دجاجهم يعيش أفضل منا. »(٨٠)

المحور الثاني: اليهودي العراقي في المجتمع الإسرائيلي

لم تفلح سنسوات الحياة داخل المجتمع الإسرائيلي في تغيير الكثير من جوانب الشخصية اليهودية العراقية.

ولعل أول ما يطالعنا بعد «الاستقرار» في هذا الكيان الجديد، هو استقرار واستمرار الأوضاع على ما كانت عليه، فقيد فشل «المشروع الصهيوني» في تحقيق الاندماج الطائفي، بل لقد زادت حدة «الفجوة الطائفية»، وانتشرت أعراض ذلك المرض العضال، ولم تفلح «حالة الحرب الدائمة» مع العرب، والتي يسعى القادة الإسرائيليون للإبقاء عليها للتخفيف من حدة الصراع الطائفي، لم تفلح في استئصال، أو حتى تهدئة هذا الصراع على الإطلاق.

لقد أدرك «شاؤول» وهو اللذي سبق أسرته بالهجرة من العراق أنه قلد يحقق المساواة بينه وبين الآخرين من اليهود إذا ما استطاع أن يظفر بعمل. يقول لوالده:

«أتفهم يا أبا شاؤول، لا يهمني الأجر، العمل فقط . . . وبيت لنا . المهم لشعبي أن يكون أفراده على قدم المساواة . أن يسير برأس مرفوعة . آه! هل تعلم ماذا يعني أن تعيش في حرية . . . تتمتع بكل الحقوق . . . »(٨١) .

ولقد كانت سياسة الأشكناز منذ الوهلة الأولى تعتمد على «عدم الاندماج» مع السفاراد. مادياً ومعنوياً.

«فبصورة خفية غير محسوسة تقريباً، يتسلل البولنديون والرومانيون والمجريون من المعبرة، وبدون أن نشعر كيف، وعلى أي نحو، ومتى تتحول مدينة الفقراء إلى كتلة من السود؟»(٨٢)

هكذا لم يطق الأشكناز مجاورة السفاراد، ففروا من المعبرة كما يُفَرُّ من الجمل الأجرب.

حتى في تلك الفترة القصيرة التي اضطر الأشكناز للمعيشة في معابر الشرقيين، سعى الآباء إلى غرس وتعميق جذور العنصرية في نفوس الأبناء. يقول ديفيد:

«منذ أن جئنا إلى المعبرة وقد غرست تسبورة في قلب ابنتها شعوراً بالتفوق الطائفي»(٨٣)

ويضيف في موضع آخر:

«لقد عشنا في بلد يحكمه عنصر متعالي» (٨٤)

وعندما تتملك قوة الحب من النفوس رغم أنف «الطائفية»، فالأحباء لا ينسون على الإطلاق حقيقة أوضاعهم.

يقول ديفيد لمرجليت:

«لو كان جلد وجهي أبيض مثلك لاستطعت حينثا أن أطرق بابكم، ولدعتني أمك إلى الداخل وأعدت لي كوباً من الشاي» (٨٥٠).

لقد ذاق «ديفيد» مرارة الطائفية في إسرائيل، وكان ـ على الرغم من صغره ـ يدرك ما لا يدركه أخوه الأكبر شاؤول، الذي حاول أن يتفوق ـ بدافع طائفي أيضاً ـ ليثبت للآخرين أنه ليس بأقل منهم.

يقول ديفيد لشاؤول:

«انظر قليـالاً إلى المدارس المتوسطة، وإلى الجامعات على وجه الخصوص، كم من أبناء الطوائف الشرقية ستجد بها؟ ونحن أكثرية في البلاد، التفرقة قائمة في كل مجال. الاحكام.

ولقد اعتقد أصحاب الفكر الصهيوني، قادة وزعهاء إسرائيل، أن مشروع الكيبوتس يمكن أن يحل تلك المشكلة، إلا أن المشكلة ظلت باقية: «في الكيبوتس، الكل متساوون، ولكن. . . يوجد (لكن) هناك أيضاً» . (٨٧)

«هناك (في الكيبوتس) أيضاً السود، وهم مواطنون من الدرجة الثانية، كانوا يتابعونني كل الوقت، كما لو كنت لغماً موقوتاً أو قنبلة من الروائح الكريهة» (٨٨)

واعتقدوا أيضاً \_ كها أشرت آنفاً \_ أن الحرب، ستقضي على تلك المشكلة وتستأصل شأفتها، لكن ديفيد، اليهودي الشرقي، يسجل لنا فشل هذه الفكرة برمتها حين يصف لنا مشاعره قائلاً:

النحن الآن نرتدي جميعاً نفس الملابس، ويعفر أجسامنا نفس التراب، كبار القادة وصغار الجنود. . . . . البيض والسود، هناك قوة عليا محت بصورة خفية ذلك الخط الفاصل بيننا. . . . .

لكنهم يضللونني . . . لم أخرج لهذه الحرب كيهودي ، ولا كإسرائيلي ، وإنها كسف ارادي (أسود) ، وإذا

عدت منها حياً، سأعود إلى وضعي السابق، حيث محفور على جبهتي أصلي ولون جلدي وعلامة طائفتي . . . »

ولم يكن الحديث عن «التفرقة» بخفي حتى في لحظات الحرب. فطاقم الدبابة الإسرائيلية والذي يضم الاشكنازي «يورام» القائد، والجندي الشرقي اليمني، والعراقي، يتحاور ويتخيل أن يصل عدد اليهود في البلاد إلى ثلاثة ملايين، ويتخيلون كيف سيتم استقبال ذلك اليهودي الذي سيكمل هذه الملايين الشلائة، حيث ستتسابق الهيئات والمؤسسات في تكريمه والاحتفال به.

«... تخيل لو تم ذلك. أي حظ لهذا المهاجر الذي سيكمل الملايين الثلاثة. شركة «امكور» سترسل له ثلاجة مجاناً، و «رسكو» ستعطيه شقة..... و «أجاد» ستمنحه تـذكرة سفر مجاناً طيلة حياته.... ستظهر صورته في الصحف والتليفزيون، ويتحدثون عنه في الراديو.....

وستسمع عن خيبة الأمل الكبرى التي ستلحق بهؤلاء الاشكناز إذا ما اتضح أن هذا المهاجر كان يمنياً . . . أو مغربياً . . . لعلك تتخيل مدى هذه الخيبة . . . »

ويقول آخر معلقاً:

«أعرف ماذا سيفعلون. سيخفون هذا الأسود المكروه وراء الأستار، وسيجدون على الفور أحد هؤلاء الملاعين المهاجرين من أوربا أو ما أشبه ذلك، عندها فقط سيعطون إشارة البدء للجوقة الموسيقية كي تبدأ عزف ألحانها» (٨٩).

ومع هذا فاليهود الشرقيون يدركون أنهم هم الباقون على هذه الأرض، إذ لا موطن آخر لهم:

«فعندما يدمر كل شيء في البلاد، فلنسمع إذن من سيستخرج جوازات السفر، ومن سيهرب إلى خارج البلاد؟ اليمنيون؟ المغاربة؟ العراقيون؟ لا. سيغترب الاشكناز، وسيبقى السفاراد. ليس لهم من مكان يهربون البه». (٩٠)

وتظل مشكلة «التفرقة الطائفية» قائمة في المجتمع الإسرائيلي بعد عشرات الأعوام من «التعايش الظاهري» بين يهود الشرق والغرب حيث تجد لها انعكاساً في الأدب العبري المعاصر في أواخر الثهانينات وهو ما عرضته لنا رواية «الوارث»لشمعون بلاص، حيث يقول «داني» أحد أبطالها:

ويتضح من الفقرة السابقة استمرارية «الهوة الطائفية» وتطورها. فلم تعد القضية عمثلة في فرصة عمل أو

سكن يحظى به جانب دون آخر، وإنها تطورت لتصبح الهوة فكرية وعاطفية.

فالكراهية والتعالي من قبل الأشكناز تجاه السفاراد هي أمور مازالت قائمة .

والسفاراد يتطلعون إلى الحكم وزحزحة الأشكناز كي يحلوا محلهم، إذ يرون في أنفسهم عنصراً أقدر وأكفأ لحل الصراع القائم مع العرب.

ويتضح لنا أيضاً أن السفاراد قد بدأوا يستوعبون الفكرة الصهيونية ويسعون لصبغها بالطابع الشرقي الذي يتلاءم وطبيعة المنطقة التي يعيشون فيها، ويكون أكثر قدرة على التفاعل بانسجام مع آليات الصراع في المنطقة.

ومع أن رواية «الوارث» قد ألقت ظلالاً على الفجوة القائمة بين «الأشكناز والسفاراد» إلا أنها أيضاً قد كشفت عن سلبية الشخصية اليهودية السفارادية. يقول داني:

«كان الأشكناز دائهاً على رأس القائمة. هم الذين قادوا، هم الذين حكموا، وهم الذين خططوا، واليوم أيضاً الحاخام ليفنجر وجوش أمونيم والحاخام كهانا، هؤلاء يصنعون تاريخاً. هم يقودون ويدفعون للأمام. من عمل الحركة الصهيونية وبنى البلاد؟ السفاراد؟ مثل هذه الحركة لا يمكن أن تقوم بين يهود الشرق. »(٩٢)

و يكشف لنا «داني» مزيداً من جوانب صورة اليهودي الشرقي بعد قرابة نصف قرن من الحياة في إسرائيل فيقول:

«لقد قام جيل جديد، ليس كجيل الآباء... جيل يؤمن بقوته، ويعرف أن هنا المكان الملائم له، وهنا يجب أن يثبت ذاته، وإنها أقول إن هذا الجيل قد تعلم من الأشكناز. تعلم أساليبهم، ولذلك فهو يستطيع أن يتعامل معهم وأن ينتصر. إن الجيل الجديد من الشرقيين محرر من شيئين: التباكي والتبعية، وهما اللذان ميزا جيل الآباء، ثم التعقيدات والتردد وهما اللذان ميزا الأشكناز، وسيسود هذا الجيل البلاد». (٩٣)

وتبدو ملامح «طراز جديد» من اليهودي الشرقي، تمثله شخصية داني، التي تمشل بلا شك قطاعاً لا يمكن تجاهله بين اليهود الشرقيين في إسرائيل، وقد استفاد هذا «الطراز» من أخطاء الفريقين الأشكنازي والسفارادي على السواء، لكن الفقرة السابقة تشير في نفس الوقت إلى استمرارية الصراع القائم بين الطائفتين، وهو ما عبرت عنه رغبة «داني» اليهودي الشرقي وتطلعه «للانتصار» على الأشكناز.

وتحاول شخصية «اليهودي الشرقي» أن تجد لها مكاناً وأن تحدد لها دوراً على الساحة، وذلك من خلال سياسة واضحة يعرفها «داني» بوضوح حيث يقول:

«اليهودي المؤمن ليس عليه فقط أن يتعلم ويصلي . . إنها عليه أن يـؤمن أننا شعب الله . . . . عدنا لنبني الأرض التي وعـدنا إيـاها . لتـلاميذ الحاخـامات كل الاحترام ، ولكن ليس من المكن أن يتحـول كل شعب الأرض التي وعـدنا إيـاها . لتـلاميذ الحاخـامات كل الاحترام ، ولكن ليس من المكن أن يتحـول كل شعب إسرائيل إلى تلاميذ حـاخامات . من يدافع عن البلاد؟ من يعمل؟ من يبني؟ هل تريدون إعادتنا إلى المنفى؟ في أرضنا نعود إلى المنفى؟ هذا خطير . . . إن اليهودي الكامل هو اليهودي المؤمن ، هو يهودي سليم في نفسه ، وسليم في جسده . الجسد هام . المزارع ، العامل ، الجندي ، الموظف ، يجب عليهم جميعاً أن يكونوا أصحاء ، وفي ساعة الصلاة يتوقف الجميع عن العمل لأداء الصلاة . . . . "(١٤) .

ومما لا شك فيه، أن صورة اليهودي الشرقي التي تجسدها العبارة السابقة، هي صورة متطورة للغاية عن ذلك النمط الذي عرضت له في المرحلة الانتقالية، فهو يردد هنا أفكاراً لم يسبق له أن رددها، وتعكس بوضوح تأثير التيارات الفكرية المحيطة به كحركة جوش امونيم وغيرها (٩٥).

وتعكس الكتابات العبرية المعاصرة جانباً آخر من جوانب صورة اليهودي الشرقي في المجتمع الإسرائيلي، وذلك من خلال الصفات والنعوت السيئة التي لصقت به، والتي كان مبعثها تلك الكراهية الكامنة في نفوس الأشكناز من ناحية، وتلك الأفكار الخاطئة المتمكنة من عقولهم من ناحية أخرى.

فاليهودي الشرقي إنسان كسول. يقول «الياهو عيني» أحد المهاجرين العراقيين: «عندما عدت من تل أبيب اليوم، قابلت مدير المعبرة وقلت له: إلى متى تقسون علينا وكأننا أصبحنا عبيدكم؟ فقال لي: أنتم لستم كما ينبغي. أنتم تجلسون في المقهى تنتظرون من يأتي لينقذكم». (٩٦)

وقد أدرك اليهمودي الشرقي هــذا المفهوم الأشكنازي المتمكن في نفوسهم وعقولهم . يقول «حاييم فعد»:

«اليديش يسخرون منا، يقولون أننا وحوش، كسالي»(٩٧).

أما في رواية «الوارث» فيتكرر نفس المفهوم.

«فاليه ود الشرقيون يعرفون الكلام فقط. يشعلون البخور ويبكون. وهم في هذا لا يختلفون عن العب» (٩٨).

إن اليهودي الشرقي في نظر الاشكنازي غير قادر على الإبداع والابتكار، ومن ثم فهو خطر على المجتمع:

«إن مشكلة الشرقيين أنهم يعرفون التقليد فقط. ليس لديهم إبداع خماص بهم، ومن ثم فإنهم يبدون عتقرين لكنهم خطرون، مثل الغرغرينا في الجسد». (٩٩)

وهذه الفكرة لا تختلف كثيراً عن فكرة مدير المعبرة منذ مايقرب من أربعين عاماً، عندما خاطب أبناء الطائفة العراقية قائلاً:

«أنتم أناس سذج، لا تعرفون كيفية إدارة أموركم، ليس لديكم فكرة عن الحياة الديمقراطية، تعرفون فقط الطعن من الخلف وكل أنواع الكلام»(١٠٠)

ولقد جسدت علاقات «ديفيد» اليهودي العراقي، بأم زوجه «تسبورة» الاشكنازية عمق النظرة المتدنية التي يرى الاشكناز من خلالها أبناء الشرق.

فعلى الرغم من زواج «ديفيد» من «مارجليت» ابنتها، إلا أن ذلك لم يغير من الأمور شيئاً، فسيبقى يهودياً شرقياً، وستبقى الخاصة شرقياً، وستبقى هي وابنتها المكنازيتان، ومن هذا المنطلق تأتي مجموعة من الصفات والنعوت الخاصة باليهودي الشرقي على لسان «تسبورة»:

«ابعدي هذا (الأسود) عنك»(١٠١)

هما رجليت لن تكون لهذا الأسود القدر. »(١٠٢)

«على جثتي. . أي أسود قذر هذا» . (١٠٣)

وتبلغ الأمور ذروتها عندما تنعكس هـذه الكراهية وتوجه «للرضيع» لا لـذنب اقترفه سوى أنه من نسل أب شرقى:

«هذا الرضيع يحطمك، سيدمر لك صدرك». (١٠٤)

«أوقفي رضاعته يا مارجليت، سيشوه صدرك» (١٠٥).

«ابعدي هذه الأفعى السامة» . (١٠٦)

أما إذا شاءت الظروف واضطرت الجدة الاشكنازية لحمل حفيدها، فكان لها تصرف آخر:

«في الحالات النادرة، عندما كانت مارجليت تودعه بين ذراعيها كي تسرع إلى المطبخ، كانت تسبوره تمسكه بعيداً عنها لئلا يمس ثدييها النحيفين وكأنها تحمل بيدها قنبلة موقوتة فرضت عليها». (١٠٧)

إن الشعور بالغربة قد لازم اليهودي الشرقي في «إسرائيل»، فالأرض ليست أرضه، والبلد ليس بلده، والناس من حوله ليسوا بأهله ولا رفاقه.

هذه الأحاسيس قد راودت الكثير من يهود العراق بعد تهجيرهم إلى إسرائيل، يقول سامي ميخائيل وهو يصف أحد أبناء الأشكناز وشمعون:

«تطلع كنبتة غريبة فيمن حوله من الناس، إنسان واثق بنفسه، يقف على أرض يشعر أنها له. نظر إلى رجال الشرطة بلا وجل، وعندها شعر شمعون بمرارة الغيرة، خارج البلاد كان يقف كذلك، أما هنا فعليه أن يحذر من كل كلمة تخرج من فمه، كان عليه أن يميل وينحني حتى يحصل على مراده، وربها لا يحصل عليه أن ١٠٠٨)

وإذا كان بعض المهاجرين قد اعتقد أن مجرد تعلم اللغة الجديدة والانخراط في المجتمع بإمكانه أن يحقق الشعور بالانتهاء والأمان الاجتهاعي ويقتل الغربة المسيطرة على نفوسهم، إلا أن الواقع الإسرائيلي قد أثبت فشا, تلك المحاولات:

«في بداية حياته في البلاد أحب (شمعون) هؤلاء الناس (الأشكناز) واعتقد أنه ليس عليه إلا أن يتعلم اللغة العبرية ويصبح كواحد منهم، وتسقط الحواجز ويقبلونه في جماعتهم ويحترمونه كما يحترمهم. وها هو قد تعلم لغة البلاد وحتى الآن مازال غريباً ومتهماً وغير مرغوب فيه»(١٠٩)

وعندما فشل شاؤول في مقابلة المهاجرين المعتقلين من «معبرة بلاص»، عاد وهو يشعر بنفس الغربة التي شعر بها شمعون عند رفيقه ميخائيل: «كان كإنسان غريب..»(١١٠).

لقد ساهم الحاجز اللغوي بين المهاجر العراقي، وبين المستوطن الاشكنازي بفلسطين في تعميق ذلك الأخدود الفاصل بين هذا المهاجر وتلك البلاد، وعمق من تلك الهوة الشاسعة، وساعد على تقوية «الانفصام» بين اليهودي الشرقي، وإسرائيل. يقول سليم في رواية «المعبرة» لبلاص:

«إنني لا أتحمل هذه اللغة . عندما أسمع هؤلاء اليديش يتكلمون بها أشعر بالغثيان . إنها ليست لغة رجال كالعربية ، التي لكل كلمة فيها وزنها ، ولا حتى كالإنجليزية الثرية والبلاغية . . . »(١١١)

كان هناك دائهاً «نحن» و «هم»، حتى في المواقف التي ينبغي أن تزول فيها مثل هذه التفرقة، في القضاء مثلاً. فالمهاجر الشرقي يفتقد الثقة في القضاء فـ «القاضي منهم». (١١٢)

وهو نفس الشعور الذي أحس به المهاجرون الشرقيون حين وجدوا مدير معبرتهم اشكنازياً:

«فلیکن لنا مدیر منّا»

«فليكن لنا مدير عراقي». (١١٣)

«فمدير عراقي أياً كان أفضل من مديرنا الأشكنازي». (١١٤)

وقد أدرك مهاجرو الأكواخ عند سامي ميخائيل وجود ذلك الانفصام، ووجدنا تعبيراً له على لسان شمعون حيث يقول:

«إنهم (الاشكناز) ليسوا مثلنا . »(١١٥)

فهم بالنسبة لشمعون وسائر المهاجرين «غرباء» . (١١٦)

ويبقى لنا جانب هام من جوانب شخصية اليهودي الشرقي كما صوره الأدب العبري المعاصر، ذلك الجانب الذي يعكس تمسك هذا المهاجر بالكثير من العادات والقيم العربية والإسلامية، والتي حافظ عليها هؤلاء المهاجرون بقدر استطاعتهم على الرغم من عوامل «الانسلاخ» المحيطة بهم في المجتمع الإسرائيلي.

فهناك مفاهيم شرقية خاصة ترتبط بالعلاقات الأسرية . فالأب على سبيل المثال له مكانة خاصة يفتقدها في كثير من المجتمعات الأخرى .

«أبي، الشخصية القوية، حجر الأساس للأسرة، والسلطة العليا بيننا» (١١٧)

ويتأكد هذا المفهوم، حيث سلطة الأب داخل الأسرة، وكلمته الحاسمة في حل ما يطرأ من نزاع أو خصام بين أفرادها(١١٨)

ولعل هـذا المفهوم يرتبط بالاعتقاد العام بضرورة وأهمية الرجل في البيت الشرقي والذي عبر عنه سامي ميخائيل في موضع آخر حيث قال:

«لا فائدة في الأرض الطيبة ما لم يكن في البيت رجل». (١١٩)

كها تتسم الأسرة الشرقية بالترابط والتعاطف بين أفرادها، وكذلك الاحترام المتبادل بين أعضائها.

فالابن بار بأمه في كبرها:

 $^{(17.)}$  . . . . . اقترب عبدالله البحار وهو يحمل بين ذراعيه القويتين أمه المشلولة  $^{(17.)}$ 

«وفي ساعات يقظته كرّس كل ذاته من أجل أمه. . . » (١٢١)

«ويقف عبدالله إلى جوار أمه طارداً الذباب عنها»(١٢٢)

ويمثل الابن نقطة تحول في حياة الأسرة الشرقية، ووجوده يعني الكثير بالنسبة للأب على وجه الخصوص، فإذا مات هذا الابن، فإن موته يمثل تغيرا خطيرا في حياة الأب، وبتعبير أدق: أن موت الابن يحطم آمال الأب التي طالما تمناها من وراء وجود هذا الابن، وقد عبر شمعون بلاص عن ذلك بقوله:

«إن موت ابنه قد كسر ظهره» (۱۲۳)

وإن عباش الابن، وكبر وصار رجلاً، فهو يظل في عين أمه محتاجاً لرعبايتها واهتهامها. وهكذا كبان «دعبول» في نظر أمه: «ستبقى في نظر أمك دائها كالطفل». (١٢٤)

واليهودي الشرقي كزوج، مازال متمسكا برجولته ومقتضياتها، لم يفرط فيها رغم قسوة الظروف المحيطة به وبأسرته:

«ومنذ هذه اللحظة وقد انتابني الخوف من أن يصبح مصيري كمصير راؤوبين في أيامه الأولى بالمعبرة، عندما كانت زوجته مصدر الانفاق الأساسي على الأسرة. هذه الفكرة البائسة حثتني على التعلم كما لو كانت تدفعني آلاف الشياطين» (١٢٥)

فاليهودي العربي الذي أجبر على الهجرة إلى ذلك المجتمع الغريب، مازال يعتز بتراثه الذي تشبع به في المجتمع العربي. يقول أحد مهاجري معبرة بلاص: «اسمع يا أبا فؤاد. إنك تعرفني، فأنا رجل يعتز بكرامته كثيرا، إنني على استعداد لأن أشنق ولا أهين كرامتي. هل تفهم ذلك؟»(١٢٦)

فمن القيم التي حافظ عليها اليه ودي الشرقي في المجتمع الجديد المحافظة على الشرف والكرامة والدفاع عنهما ضد كل ما بشأنه المساس بهما، حتى بعد التأقلم إلى حد كبير في الحياة الإسرائيلية. فالشرف ـ كما يقول سامي ميخائيل ـ هو إحدى القيم العليا في حياة العربي منذ ماقبل الإسلام، بل كان غاية الحياة، ومازال حتى اليوم، إذ لامانع عند العربي من القتال لو شعر أن شيئا تافها يمكن أن يمس كرامته وشرفه. (١٢٧)

ومن متمات وتوابع هذه المفاهيم. التركيز في العلاقات على الحسب والنسب والفخر بهما في المجالس. ولقد ظلت الأسرة اليهودية الشرقية متمسكة إلى حد كبير بهذه المثل التي تشبعت بها خلال حياتها على مدى قرون طويلة في البيئة العربية . (١٢٨)

أما الجوار فله قدسية بين يهود الشرق، وهو ما نقلوه معهم من التراث العربي والإسلامي في البلدان العربية التي عاشوا فيها. وقد أدرك بلاص هذه الحقيقة، وحافظ إخوانه المهاجرون عليها. يقول:

«نحن جيران . يقولون إن الجيران كالإخوان» (١٢٩)

هذه الرابطة الأخوية الصادقة هي التي جعلت الجارة «الخالة غواني» تبكي كثيراً لفراق جيرانها على الرغم من عدم رحيلهم بعيداً عن دارها (١٣٠)، وهي أيضاً الدافع للوقوف مع الجار حينها تنزل به نازلة أو تحل به كارثة (١٣١).

وتعكس كتابات كل من سامي ميخائيل وشمعون بلاص تمسكاً شديداً من قبل اليهود العراقين الذي هُجُروا إلى إسرائيل بعادات وتقاليد الأفراح والأتراح، مما قد يطول عنه الحديث، لكن المهم هنا هو دلالة ذلك وما توحي به من بقاء ذلك التراث العربي الناصع في نفوس هؤلاء المهاجرين مهما طال الزمن ١٣٢٥)

خاتمة

من خلال الـدراسة التحليلية لنهاذج من الأدب العبري المعاصر والتي عـالجت قضية هجرة جالية يهودية عريقة، وهي الجالية العراقية، أمكننا الوقوف على حقائق تاريخية هامة على النحو التالى:

إن حياة اليهود في المجتمعات الإسلامية كانت حياة عادية للغاية، لم يكن هناك ما يشوبها. فلقد نعم اليهود بخيرات البلاد، وعندما عانوا، وكانوا يعانون كغيرهم من أبناء هذه البلاد، فلم يشهدوا اضطهاداً مع سبق الإصرار والترصد إلا عندما بدأت الصهيونية تتغلغل إلى نفوس بعضهم، وتشكل خطراً على أمن البلاد واستقرارها.

فلم يسجل لنا تاريخ اليهود في البلاد العربية عزلة كتلك التي عاشوها في «الجيتو» في ساثر دول أوربا، كها لم يشهدوا قوانين أو إجراءات استثنائية كها كان نصيبهم في العالم بأسره.

ولقد كان نتيجة المد الصهيوني أن هاجرت الطوائف اليهودية في كثير من الدول العربية وفي شكل جماعي، بعد خداعهم وتضليلهم على أيدي رجال الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية.

وتمثل حياة هؤلاء المهاجرين وصمة عار في جبين إسرائيل التي تزعم الديمقراطية والمساواة. فمنذ أن وطئت أقدام اليهود العرب أرض فلسطين وحتى يومنا هذا، وهم يعانون من النظرة المتعالية من قبل اليهود الأشكناز، ومن التفرقة العنصرية التي تمارسها السلطات في شتى مجالات الحياة تجاه أبناء الطوائف الشرقية، على وجه العموم والعربية بخاصة. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: إذا كان هذا هو حال اليهود العرب في إسرائيل، في هو حال العرب القابعين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي!؟

إن عشرات الأعموام من الحياة في المجتمع الإسرائيلي لم تستطع سلخ هؤلاء اليهود العرب، وقتل التراث العرب الإسلامي الكامن في نفوسهم، فه إزالوا يحافظون على بقية باقية من المثل والقيم العربية والإسلامية التي تشبعوا بها قبل الهجرة.

كما لم تستطع حروب إسرائيل ضد العرب صهر هؤلاء المهاجرين في بوتقة المجتمع الإسرائيلي الجديد، بل لقد تزايد الإيمان لدى اليهود العرب بأنهم قد ضللوا وخدعوا حينها وعدوهم بالأرض التي تفيض لبناً وعسلاً.

ويمكن القول، بأن مثل هـ له الظروف والملابسات التي أحاطت باليهود الشرقيين عامة في إسرائيل، قد خلقت نموذجاً من الشخصيات التي تحمل بين مكوناتها عناصر الازدواجية والتناقض.

وفي ظل الظروف الراهنة، حيث اليأس التام من العودة إلى الموطن الأول لكثير من هؤلاء المهاجرين، بات على يهود البلاد العربية خاصة أن يتنبهوا ويدركوا ضرورة التحرك الفعال، وسحب البساط من تحت أقدام الأشكناز. فقد حان الوقت كي يأخذ اليهود العرب دورهم في الحياة، وأن تكون لهم كلمة مسموعة ومؤثرة على عجريات الأحداث، وهو الأمر الذي حاولت السلطات «الاشكنازية» المسيطرة على الأمور في إسرائيل أن تتلاشاه طوال نصف قرن من الزمان.

نستطيع بعد ذلك العرض أن نقرر: إن اليهود الشرقيين سيلعبون دوراً هاماً على الخارطة الإسرائيلية في المستقبل القريب، وهو ما قد يكون له تأثير لا يخفى على الأحداث في المنطقة بأسرها.

### المصادر والمراجع

### أولاً: بالعربية

- أحمد سوسة، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، سلسلة دراسات فلسطينية (١٢) بغداد، ١٩٨٧.
  - علي إبراهيم عبده، خيرية قاسمي، يهود البلاد العربية، بيروت، ١٩٧١. مير بصري، أعلام اليهود في العراق الحديث، القدس، ١٩٨٣.
- وحيد عمد عبدالمجيد، اليهود العرب في إسرائيل، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٧٨.

# ثانياً بالعبرية

- ج. ب. ساسون، تاريخ شعب إسرائيل في العصور القديمة، تل أبيب، ١٩٦٩.

  - ◄ . ب. ساسون، تاريخ معب إسراييل في العصور
     ◄ حاييم كوهين،
     اليهود في بلاد الشرق الأوسط، القدس، ١٩٧٢.
     ◄ سامي ميخائيل،
     ـ متساوون ومتساوون أكثر، تل أبيب، ١٩٧٦.
     ـ أكواخ وأحلام، تل أبيب، ١٩٨٦.
     ـ حفنة من الضباب، تل أبيب، ١٩٧٩.
     ـ لجوء، تل أبيب، ١٩٧٥.

    - - شمعون بلاص،
         المعبر، تل أبيب، ١٩٦٤.
      - الوارث، تل أبيب، ١٩٨٧ .
      - \_في المدينة السفل، تل أبيب، ١٩٧٩
- مردخًاي بن فورات، عملية عزرا ونحميا، من بابل إلى القدس، مجموعة أبحاث ووثائق عن الصهيونية والهجرة من العراق، تل أبيب،

  - هرتزل وبالمفور حقاق، يهود العراق وكردستان، القدس، ١٩٨١. يوسف ماثير، تطور حركة التنوير «الهسكلاه» في العراق من ١٩٣٠ ـ ١٩٧٤، تل أبيب.

#### ثالثاً: بالانجليزية

Cohen, H.,

The Anti - Jewish farhud in Baghdad, Middle eastern Studiesmx Vol.3, London, 1966 - 1967.

Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1972

Hourani, A.,

Minoritiés in the Arab World, London, 1967.

Landshat,S.,

Jewish Communities in the Muslim countries of the Middle east, London, 1950.

Lilienthal, A.,

The other Side of the coine, New York, 1965.

Masliyah, S.,

Zionism in Iraq, Middle eastern Studies, Vol.25, No. 2, London, April, 1984

Sasson, D.

A History of the Jewsin Baghdad, Letchworth, 1949.

#### الهوامش

```
(١) أحمد سوسة، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، ص٢٠، انظر أيضاً
                                                                                                                   Masliyah, S., Zionism in Iraq, Middle eastern Studies, Vol, 25 P.216
                                                                                          (٢) يشيعر العهد القديم إلى هذه الأحداث في سفر الملوك الثاني ٢٤: ٩-٧، وسفر ارميا ٣٨: ٢-٤.
                                               Sasson, O., A History of The Jews in Baghdad, Letch worth, 1949, P. 173 (o)
                                                                                                                              (٦) مير بصري، أعلام اليهود في العراق الحديث، القدس ١٩٨٣، ص١٦.
                                                      (ע) _ חיים פון והיהודים בארצות המזרח התיכון י
                                                                                                                                                           - 84 でかいなかない 日・アルコン
                                                                                                                           Hourani, A., Minorities in the Arab world, London, 1967, P. 102.(A)
                                            Landshut, S., Jewish Communities in the Muslim countries of the Middle east, London, 1450, P. 42. (4)
                                                                                                                                                                                  Sasson, D., OP. Cit, P. 105, 143, 147. (11)
                                                                                                      (١١) صلى إبراهيم عبدة وخيرية قاسمى، يهود البلاد العربية، بيروت، ١٩٧١، ص٥٠.
                                                                                                                                                                                                     Hourani, A., OP. Cit, P. 102. (17)
  (١٣) « الميشيفا» هي مدرسة دينية عليا أو كلبة توراتية. وقد ورد هذا الاسم في التلمود ويعني جلسة أو مجلس أو تجمع العلياء. انظر -The Jew
                                                                                                                                                                                      ish encyclopaedia, Vol. X11, P. 595
  ( ٤ ) « الحيدر» في العبرية تعني الحجرة، وقد استخدم هذا الاسم للدلالة على النمط القديم للمدرسة الابتدائية اليهودية وكانت عبارة عن
   حمجرة تعقد فيها دروس الأطفال وهي تشبه الكتاب في البيئة العربية الإسلامية . انظر The Jewish encyclopaedia, Vol. V1, PP
                                                                                                                                                                                                                                            314.-315 .
 (١٥) « المدراش، مدرسة دينية اختلفت مهامها وأشكالها على مدى التاريخ اليهودي. انظر: - 1507 - 1507 المدراش،
                                                  יוסף מאירו התפתחות ההשכלה בקרב היהודים בעראקה
                                                                           ت كالرواية المرود المر
                                                                                                                                                                                                       Sosson, D., OP. Cit, P. 172 (1V)
                           Masliyah, S., Zionism in Iraq, Middle Eastern Studies, Vol. 25, No. 2, London, April, 1989, PP. 217 - 218 (1A)
                                               (١٩) - הרצל ובלפור חקקייהודי עיראק וכורדססאן יירושליםי
                                              ۱۹۶۱ الدط. 8. «هرتسل وبلفور حقاق، عبود العراق وكردستان، القدس، ۱۹۸۱، ص ۱۸. در المرات و العراق وكردستان، القدس، ۱۹۸۱، ص ۱۸. در المرات و ا
                                                                                                                                                                                                                                                                        (Y+)
 (مردخاي بن فورات، عملية عزراونحميا، من بابل إلى القدس، مجمـوعة أبحاث ووثائق عن الصهيونية والهجرة من العراق، تل أبيب،
                                                                                                                                                                                                                             ١٩٨٥، ص ٥١).
                                                                                                                           Lilienthol, A.. The Other Side of the Coine , New York, 1965. (Y 1)
 ة نظر أيضاً: وحيد محمد عبدالمجيد، اليهود العرب في إسرائيل، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام، القاهرة، ١٩٧٨،
(٢٢) ولمد سامي ميخائيل في بغداد عام ١٩٢٦ حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانـوي فيها، وقد انضم إلى الحركمة الشيوعيـة في سن مبكرة
ويشارك في تحريس نشراتها حتى هرويه من العبراق عام ١٩٤٨ . وقد تعرض لمطاردة السلطات العراقية بسبب نشاطه الشيبوعي المحظور
وسمياً أنذاك حتى تمكن من الحرب إلى إيران ثم وصل إلى فلسطين عام ١٩٤٩. وقد كتب سامي ميخائيل بعض القصص القصيرة باللغة
العربية ولكنه تحول إلى العبرية والخدها لغة أدبية له، قدم من خلالها أعالاً عديدة انعكست من خلالها صورة اليهودي الشرقي العراقي
                                                                                                                                                                                                                         في المجتمع الإسرائيل.
```

متميزاً، كما تقدم لنا صورة بجسدة لليهودي العراقي كنموذج لليهودي الشرقي على أرض فلسطين بعد قيام إسرائيل.

ولد شمعون بلاص في بغداد عام ١٩٣٠ حيث تلقى تعليمه في مدارس الأليانس، وبدأ الكتابة بالعربية مبكراً حيث ساهم بالعديد من القصص والمقالات في المجلات الأدبية العراقية والمصرية، هاجر بلاص مع أسرته ضمن الهجرة اليهودية الجاعية، والتحق بالجامعة في إسرائيل وحصل على الدكتوراه في الأدب العربي من السربون بباريس ولشمعون بالاص العديد من الروايات العبرية التي تعكس فكراً

### \_\_\_ عالمالفكر

```
(٢٤) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر (شاخيم في شاخيم يوتير)، تل أبيب، ١٩٧٦، ص ١٨ ـ ١٩ .
                                                                 (٢٥) سامي ميخائيل، المصدر السابق، ص ٢٥.
                               (٢٦) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام اباحونيم في حالوموت»، تل أبيب، ١٩٨٧، ص ٤٦.
                                                  (٢٧) شمعون بلاص، المعبرة دهامعفرا، تل أبيب، ١٩٦٤، ص٧.
                                                           (٢٨) شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص ٢٠.
                                           (٢٩) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١٣٠.
                                                          (٣٠) شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص١٢٦.
                                            (٣١) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١١.
                                                                               (٣٢) المصدر السابق، ص ١٣٢
                                                          (٣٣) شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص١٢٣.
                                                                              (٣٤) المصدر السابق، ص ١١٧.
                                                                                (٣٥) المصدر السابق، ص٥٥.
                                                    (٣٦) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٥٨.
                                            (٣٧) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ٩٠.
                                                   (٣٨) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ١١١.
                                                           (٣٩) شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص ٩٧.
                                                                               (٤٠) المصدر السابق، ص ٥١.
                                                                                 (٤١) المصدر السابق، ص ٥٢
                                                                                        (٤٢) المصدر السابق.
                                                                           (٤٣) المصدر السابق، ١١٩ ـ ١٢٠ .
                                                                        (٤٤) المصدر السابق، ص ١٤٧ ـ ١٤٨.
                                                    (٤٥) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ١٦.
                                                           (٤٦) شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص ٣٣.
                                                                               (٤٧) المصدر السابق، ص ١٠.
                                                                                (٤٨) المصدر السابق، ص ٢٨.
                                                                        (٤٩) المعبرة، المصدر السابق، ص ١٣٣.
                                                    (٥٠) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٤٧.
                                                                  (٥١) انظر على سبيل المثال، المعبرة، ص ١٦٩.
                                            (٥٢) سامي ميخائيل، منساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ٣٨.
                                                     (٥٣) سامي ميخانيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ١٢.
                                            (٥٤) سامي ميخائيل، منسآوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ٤٠.
                                                     (٥٥) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٤٤.
                                                                              (٥٦) المصدر السابق، ص ١١٨٠.
                                                                               (٥٧) المصدر السابق، ص ٤٤.
                                                                               (٥٨) المصدر السابق، ص ١٢.
                                                                                (٥٩) المصدر السابق، ص ٢٨.
                                        (٦٠) سامي ميخاليل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ٥٨ ــ ٥٩.
                                                          (٦١) شمعُون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص١٢٨.
                                                                              (٦٢) المصدر السابق، ص١٤٨.
                                                                 (٦٣) أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص: ١٨.
                                                                              (٦٤) المُصَدَّر السابق، ص: ١٥.
                                                                                (٦٥) المصدر السابق، ص ٨٥.
                                                                           (٦٦) المصدر السابق، ص ١٩، ٨٤.
(٦٧) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ٥٣. وانظر أيضاً أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ١٠٥.
                                                                   (٦٨) أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٢٦.
                                                                              (٦٩) المصدر السابق، ص١٠٦.
                                           (٧٠) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١٧٨.
                                                     (٧١) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٥٤.
                                                                                (٧٢) المصدّر السابق، ص ٧٩.
```

```
(٧٣) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ٣٤. وانظر أيضاً: أكواخ وأحلام، ص ٩٧.
                                                                               (٧٤) متساوون ومتساوون أكثر، ص ١٧٢ .
                                                                                         (٧٥) المصدر السابق، ص٣٠.
                                                             (٧٦) سامي ميخائيل: أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٣٢.
                                                     (٧٧) ساميّ ميخائيلّ، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١٥.
                                                                                        (٧٨) المصدر السابق، ص ٢٥.
                                                                                        (٧٩) المصدر السابق، ص ٢٧.
                                                                                      (٨٠) المصدر السابق، ص ١٧١.
                                                    (٨١) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١٧.
                                                                                      (۸۲) المصدر السابق، ص ۱۸۱.
                                                                                      (۸۳) المصدر السابق، ص ۲۱٦.
                                                                                      (٨٤) المصدر السابق، ص ٢٣٩.
                                                                                        (٨٥) المصدر السابق، ص٩٣.
                                                                                      (٨٦) المصدر السابق، ص ١١١.
                                                                                      (۸۷) المصدر السابق، ص ۱۳۸.
                                                                                        (۸۸) المصدر السابق، ص ۸۱
                                                                                       (٨٩) المصدر السابق، ص ٢٧.
                                                                                       (٩٠) المصدر السابق، ص ٧٠.
                                                                 (٩١) شمعون بلاص، الوارث، تل أبيب، ١٩٨٧ ص ٧٢.
                                                                                      (٩٢) المصدر السابق، ص ١٠٠.
                                                                                      (٩٣) المصدر السابق، ص ١٠١.
                                                                                      (٩٤) المصدر السابق، ص ١١٣.
(٩٥) جوش أمونيم، أو تكتل اللغة، مجموعة صهيونية متدينة متطرفة، تـؤمن بضرورة سيطرة اليهود على جميع أراضي فلسطين ومن ثم قامت
بإنشاء العديد من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي العربية المحتلة تحت سمع وبصر السلطات الإسرائيلية وأحياناً بدعم منها. وقد
تزايد نشاط هذه المجمـوعة المتطوفة في أعقاب هزيمة إسرائيل في حرب ١٩٧٣ وكرد فعل للخسـارة الإسرائيلية في هذه المعارك . كمزيد من
                                                          المُعلومات انظر: دائرة المعارف العربية، المجلد ٣٢، ص ١٩٩.
                                                                   (٩٦) شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص ٥١.
                                                                                     (٩٧) المصدر السابق، ص ١٤٨.
                                                                                      (۹۸) المصدر السابق، ص ۱۰۰.
                                                                                (٩٩) المصدر السابق، ص ١٣٨_ ١٣٩ .
                                                                              (١٠٠) المعبرة، المصدر السابق، ص ١٨٤.
                                                               (١٠١) متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص١٠٩.
                                                                                      (١٠٢) المصدر السابق، ص٩٤.
                                                                                      (١٠٣) المصدر السابق، ص٩٤.
                                                                                     (١٠٤) المصدر السابق، ص٢١٣.
                                                                                              (١٠٥) المصدر السابق.
                                                                                              (١٠٦) المصدر السابق.
                                                                               (۱۰۷)المصدر السابق، ص۲۱۲_۲۱۳.
                                                                                      (١٠٨) أكواخ وأحلام، ص٧٦.
                                                                                     (١٠٩) المصدّر السابق، ص ١٩.
                                                                               (١١٠) المعبرة، المصدر السابق، ص ٧٥.
                                                                                    (۱۱۱) المصدر السابق، ص ۱۰۰.
                                                                                           (١١٢) المعبرة، ص١٠٩.
                                                                                    (١١٣) المصدر السابق، ص ١٨٥.
                                                                                    (١١٤) المصدر السابق، ص١٩١.
                                                                                      (١١٥) أكواخ وأحلام، ص ٨٥.
                                                                                (١١٦) المصدر السابق، ص٨٥، ٨٦.
                                                 (١١٧) سامي ميخائيل، متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١٢.
                                                    (١١٨) سامي ميخائيل، حفنة من الضباب، تل أبيب، ١٩٧٩، ص٧٣.
```

- (١١٩) سامي ميخائيل، أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٤٦.
  - (١٢٠) المصدر السابق، ص ٣١.
  - (١٢١) المصدر السابق، ص ٣٢.
  - (١٢٢) المصدر السابق، ص ١٢٦.
  - (١٢٣) المعبرة، المصدر السابق، ص ١٣.
  - (١٢٤) أكواخ وأحلام، المصدر السابق، ص ٨٦.
  - (١٢٥) متساوون ومتساوون أكثر، المصدر السابق، ص ١٨٢.
    - (١٢٦) المعبرة، المصدر السابق، ص ١٢٥.
- (۱۲۷)سامي ميخائيل، لجوء، تل أبيب، ١٩٧٥، ص ٣٠٦\_٣٠٠.
- (١٢٨) سامي ميخائيل، حفنة من الضباب، المصدر السابق، ص ٨٨، شمعون بلاص، المعبرة، المصدر السابق، ص ١٣٠.
  - (١٢٩) المعبرة، ص١٨٦.
  - (١٣٠) شمعون بلاص، في المدينة السفلى، تل أبيب، ١٩٧٩ ، ص ١٥.
    - (١٣١) المصدر السابق، ص ١٦٠.

# الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة المعاصرة

(1974-1921)

د.معمود صميدة

القصة القصيرة في الأدب العبري الحديث

تعتبر القصة القصيرة من أكثر الأشكال الأدبية لفتا للانتباه، لأن ثراءها الكيفي وتنوعها الكمي يمنحانها مكانة متميزة الدرجة التي تبدو وكأنها أكثر الأشكال الأدبية جذبا لاهتهام المبدعين والمثقفين، وأخذت تزاحم الشعر منذ عهد خير قريب، وتقتطع من جهوره التقليدي العريض في الصحف والمجلات، وتستأثر دونه باهتهام الكتاب، وتحقق وثبات متنوعة وبارزة.

وترجع هذه المكانة المتميزة إلى ما تنطوي عليه القصة القصيرة من تكثيف وتركيز يصلانها بالشعر ولكنها تتميز عنه بها يضفيه التركيز والتكثيف على عناصر القص المتميزة بها فيها من أماكن وأزمنة وأحداث وشخصيات، وما تنطوي عليه هذه العناصر من أبعاد درامية تقترن بالتوتر(١) كها ترجع هذه المكانة إلى أنها إيقاع سريع لتحولات العصر، وأنها أصلح الأشكال الأدبية على التجسيد، ومن ثم التوصيل. وقد حملت في تطورها الفني سمة واضحة تتمثل في تخطي الشكل التعبيري القائم مع الإفادة الهائلة من حركة تطور الفنون التشكيلية والتعبيرية الأخرى. (٢)

والقصة القصيرة عبارة عن إنتاج أدبي ذي حجم صغير وأحيانا يكون صغيرا جداً أي أنها أصغر من الرواية القصيرة ومن الرواية وبسبب هذا الصغر فإنه يبرز فيها أحد العناصر الرئيسية الموجودة فيها مثل الصورة ، والحبكة ، والحلفية وذلك من خلال ضغط بقية العناصر، وأحيانا يحدث توازن بين هذه العناصر بحيث تظهر جميعها في صورة موجزة إلى أقصى حد . (٣) ويحدث أن تصور القصة القصيرة فترة زمنية صغيرة تكون جوهرية في حياة البطل أو الأبطال ، كما يحدث أن تغطي فترة زمنية طويلة جدا من خلال الحوار الواضح ولكن تظهر في حياة البطل أو الأبطال ، كما يحدث أن تعطي فترة زمنية طويلة جدا من وجهة نظر الكاتب غير ذوات فيها فقيط ساعات الذروة كثيرة التوتر وبينها توجد «فترات ميتة» تبدو من وجهة نظر الكاتب غير ذوات

وقد أدت القصة القصيرة دوراً هاماً في الأدب العبري الحديث حيث وسعت دائرة قارئي اللغة العبرية وكشفت عن المشاكل الحقيقية للمجتمع اليهودي خارج وداخل إسرائيل. (٤) وقد ظهرت البراعم الأولى للقصة العبرية القصيرة في بداية القرن التاسع عشر وذلك مع انتقال مركز «الهسكالاه» (حركة التنوير اليهودية) إلى جاليسيا وروسيا (١٨٢٣ - ١٨٥٠م) وكان من أبرز كتابها «يوسف بريل (٥)، وإسحق آرثر (٢)، وإيزيك مائير (٧)». وكانت القصص حينئذ في صورة رسائل أقرب إلى الرواية منها إلى القصة القصيرة، وتناولت وصفا لحياة الصالحين ورجال الدين وبعض سير الحياة الشخصية ونقد أساليب التعليم القديمة ووصف المدن التي يعبش فيها اليهود. (٨)

أما الفترة التي تلت ذلك (١٨٥٠-١٨٦٠م) والتي تعتبر فترة الإنتاج القصصي العبري الأساسية فتبدأ بظهور «أفراهام مابو» (٩) ، وقد عبرت القصة العبرية القصيرة خلال هذه الفترة عن الرغبة اليهودية في إقامة عالم جديد ذي طابع قومي ، وتناولت الموضوعات ذات الطابع الملحمي ، واستعرضت الأحداث التاريخية في صور رمزية وأساليب الحياة اليهودية القديمة بكل ألوانها . وخلال الفترة (١٨٦٠-١٨٧٠م) والتي تبدأ بظهور «مندني موخير سفاريم» كانت الإنتاجات القصصية قومية من الدرجة الأولى ، وتصف الواقع اليهودي في أوكرانيا وليتوانيا ، والشخصيات اليهودية التاريخية . (١٠)

وأثناء مرحلة الانتقال من فترة «الهسكالاه» إلى فترة الإحياء القومي اليهودي (١٨٧٠-١٨٨١م) كانت القصة العبرية القصيرة تأخذ طابع الأسطورة وتركز على وصف مراكز «الهسكالاه» والأجواء المحيطة بها، وتنتقد الماضى، وتعبر عن الرغبة في التجديد والحنين والشوق لفلسطين.

وتعتبر الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة الروسية بعدها بمثابة نقطة الانطلاق بالنسبة للقصة العبرية القصيرة حيث كانت القصص خليطا من وصف المهجر وفلسطين. وتغلغلت في أعهاق النفسية اليهودية عند الفرد العادي، وصورت حياة ومشاكل الإنسان اليهودي، وعبرت عن الاحتجاج على الأنظمة المختلفة في الحياة اليهودية بهدف تغيير الحياة اليهودية تغييرا شاملا وإعادة بنائها على أسس سليمة (١١١). وخلال الفترة (١٩١٧ - ١٩٤٨ م) والتي تسمى بالفترة الفلسطينية تناولت القصة العبرية القصيرة وصفا للمستعمرات اليهودية والمشاكل الاجتهاعية الخاصة بها، كها تناولت فلسطين كموضوع للوصف الأدبي حيث كانت بمثابة قاعدة للأدباء الشبان يستلهمون منها إنتاجاتهم الأدبية. (١٢) ومن أبرز كتاب هذه الفترة «يهودا يعارى (١٣)، وإسحق شنهار». (١٤)

# القصة العبرية القصيرة المعاصرة (١٩٤٨ - ١٩٦٧م)

ظهر بعد عام ١٩٤٨ جيل جديد من كتاب القصة العبرية القصيرة، وكان هذا الجيل كله من الشباب، حيث إنهم ولدوا في نهاية العشرينيات أو بداية الشلاثينيات. وإذا كان معظمهم من مواليد فلسطين فإن منهم أبناء للآباء اللذين جاءوا مع موجات الهجرة الشانية والثالثة، وحلموا بمجتمع جديد في فلسطين، ومنهم آخرون ولدوا خارجها ووصلوا إليها في طفولتهم وكان يجمعهم جميعا شعور واحد وهو العمل على تثبيت دعائم الاستعار الاستيطاني، وهو الشعور الذي يصفه «ليختنبوم» بأنه شعور عنصري أكثر من كونه شعوراً قومياً. (١٥٠) إن هؤلاء لم يكونوا يعرفون سوى ثقافة واحدة، هي الثقافة العبرية الإسرائيلية، ولم يتعلموا سوى لغة واحدة هي العبرية (باستثناء قسط من الإنجليزية التي تعلموها في المدارس) تلك اللغة التي رضعوها مع لبن أمهاتهم وتلفظوا بها في طفولتهم وقد كانوا جميعا على اتصال، منذ البداية بتلك المجموعة النشطة من اليهود التي كانت تطمح في إقامة مجتمع إنساني جديد يقوم على العدل الاجتماعي وحياة التعاون، وقد عاشوا مئذ البداية في «الكيبوتس» «والكيبوتساه». وقد بدأ هؤلاء الكتاب يصفون الحياة الجديدة ولم يكن هذا الوصف مئذ البداية في «الكيبوتس» «والكيبوتساه». وقد بدأ هؤلاء الكتاب يصفون الحياة الجديدة ولم يكن هذا الوصف عبوحة المشاكل التي أحاطت بالحياة الجديدة المنقلة. (١٦)

ولقد تأثر هؤلاء الكتاب بموجات الأحداث الكبيرة التي قادت الاستيطاني الصهيوني في الأربعينيات، حيث انهار في ذلك الوقت المركز اليهودي الكبير في شرق أوربا من أساسه وانقطع الأبناء في فلسطين مرة واحدة عن حياة آبائهم خارجها. وفي حقيقة الأمر، فإنهم لم يشعروا بهذه الكارثة من أعهاقهم لأنهم كانوا بعيدين عن هذه الأحداث، مكانا وروحا، ومن حيث أسلوب الحياة، وبعيدين أيضا عن التقاليد الدينية لليهود خارج فلسطين. وقد حدد هذا البعد ملاعهم كيهود من فلسطين فقط، تحرروا من عبء الأجيال، ومن المتخلفات التي تراكمت على العقلية اليهودية خارج فلسطين، وأصبحوا يهودا جدداً بلا تراث. (١٧)

ولقد مال عدد من هولاء الكتاب في بداية الأمر إلى القصة الروائية فكانت قصصهم ركيكة في مظهرها ومحلية في معناها، وربها لم تنجرف الغالبية من بينهم وراء الأحداث التاريخية، ولكنهم ارتبطوا ببنية الحياة وبدقائق الأحداث اليومية وتعمقوا في نفسية الإنسان لكشف خباياها. ونظرا لأن هؤلاء الكتاب كانوا يعيشون في الاستيطان الجديد المتفتح على العالم كله فإنهم لم يتأثروا بالكيان الاجتهاعي للعصر فحسب، بل تأثروا أيضا بالكيان الأدبي، حيث كانوا يعيشون في الاستيطان الجديد بكل أشكاله والذي يعتبر نقطة التقاء العديد من الثقافات ويتدفق حيوية بكل المشاعر الجديدة في العالم. وخاصة في أمريكا أمثال: «مارسل بروست، وأندريه جيد، وجيمس جويس، وتوماس مان» فتأثروا بأساليبهم التصويرية وأضافوها إلى أساليبهم وصورهم وكأنهم يقومون بعملية تهجين سواء في مفهومها النفسي أو في أساليبها التكنيكية، فأخذوا عنهم فلسفة المختمية، حيث يرى الإنسان نفسه في نطاق شروط مادية نفسية ولا يمكن تغييرها وإذا تصارع معها فلسفة المختمية، حيث يرى الإنسان نفسه في نطاق شروط مادية نفسية ولا يمكن تغييرها وإذا تصارع معها فستكون نهايته الفشل والانحطاط والموت. ومن هنا تجمعت لديهم الإثارة لكشف الجانب الوحشي الذي في الحياة والمخاوف والعقبات التي تفسد الإنسان .

وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر هولاء الأدباء بالكتاب العبريين السابقين وخاصة "جنسين السابقين وخاصة "جنسين (١٨٧٩-١٩٧٩)، وشوفهان (١٨٧٠-١٩٧٩)» وذلك كضرورة من ضرورات التطور، وكمرحلة إضافية في سلم الأدب العبري، وأخذوا عنهم التركيز على وصف الإطار الخارجي للإنسان على أساس ميوله الاجتماعي، والتصوير الدقيق للطبيعة، ووصف نفسية الإنسان باضطراباتها وتخبطاتها. وفي الموقت الذي كان فيه تأثير «جنسين وشوفهان» بصفة أساسية أدبياً فنياً، فإن تأثير «برينر» كان أخلاقيا اجتماعيا، حيث أثر «برينر» على الجيل الشباب بشخصيته الأخلاقية، وبقوة نقده للمجتمع اليهودي الجديد في فلسطين، وبمطالبته إحداث تغيرات حاسمة في الإنسان اليهودي. وقد ظهر هذا التأثير واضحا في أدب «موشيه شامير، وناتان شاحم، وأهارون ميجد» وآخرين. أما تأثير «جنسين» فكان في الحبكة الخارجية التي تركزت في الإعلان المتتابع عن الشعور وماوراء الشعور عند البطل كما أخذوا عنه كيفية التعبير عن حياة الإنسان بكل انفعالاته الداخلية. (١٩)

أما بالنسبة للجانب الزمني فإن هؤلاء الكتاب لم يصلوا إلى توحيد مفهوم الوقت. فالوقت يقاس عندهم إما بالأعمال الخارجية الموصوفة، وإما بالتأملات وطول الفكر. (٢٠)

إن الرعيل الأول من كتاب القصة القصيرة في الأدب العبري الحديث غالبا ماكانوا يتحدثون بألسنة أبطالهم فكتبوا باليديش وببعض اللغات الأخرى مثل الروسية، والبولندية، والألمانية، وذلك من خلال كتاباتهم بالعبرية التي كان يغلب عليها أسلوب العهد القديم، وتبعهم في ذلك كتاب القصة القصيرة في بداية فترة «الهسكالاه» الذين تأثروا إلى حد كبير بكتابات أسلافهم حيث نجد أن أبطال «محبة صهيون، والمنافق، والتائه ف دروب الحياة» قد تحدث وا جميعا بلغة الأنبياء والحكماء البليفة. وإذا كان «مندلي موخير سفاريم» هو الذي بدأ عملية المزج بين لغة أبطاله ولغة الحديث الدارجة ، ثم تبعه «بياليك وعجنون وشتيان وهزاز» ونجحوا في التعبير عن أبطالهم بلغتهم المستمدة من لغة الحياة عما أدى إلى إثراء اللغة العبرية ثراء كبيرا، فإن الكتاب بعد قيام الدولة قد تمكنوا تماما من أن يزيلوا الحاجز بين لغة البطل ولغة الحديث الشائعة في الحياة. وقد حدث ذلك لوجود صور جديدة تناولها الأدب بما كان يدفع بالأدباء لاستنباط أساليب لغوية جديدة للتعبير عن هذه الصور وعن أبطالها وليس ذلك لأن هؤلاء الأبطال لهم عالم يختلف عن عالم الآخرين فحسب ولكن بصفة أساسية لاختلاف نوعية البطل والمتحدث بلسانه ولذلك نجد أن أساليب هؤلاء الكتاب تحتوي على بعض التعبيرات الشائعة الاستعمال، والحكم والأمثال، والمدعابات كانعكاس لتصوير المجتمع بكل تياراته المختلفة. (٢١) وقد اهتمت القصة العبرية القصيرة بعد ١٩٤٨ بتصوير الطبيعة الفلسطينية، وتناول المشاكل الاجتماعية، ووصف الحياة في المستعمرات اليهودية وكذلك وصف عرب إسرائيل، وتصوير العلاقة بين اليهود والعرب في فلسطين بعد قيام الدولة . <sup>(٢٢)</sup> ومن أشهر كتاب القصة العبرية القصيرة بعد ١٩٤٨ «أشير براش ، وحاييم هـزاز، ويوسف أريخا، ومردخـاي طبيب، ويزهـار سميلانسكى، وبنيامين تموز، وأهـارون ميجد، وموشيه شامير، وإسحق أورباز، وعاموس عوز».

# المفهوم الإسرائيلي عن الشخصية العربية

تحتوي المجتمعات العربية بصفة عامة على ثلاثة أنهاط رئيسية من البشر يتميـز كل نمط منها بخصائص

اجتهاعية ونفسية واقتصادية معينة رغم وجود بعض التداخل بينها: كثرة غالبة تقطن في الريف وتشتغل بالزراعة، وقلة قوية متزايدة في العدد والنسبة تسكن المدن وفيها يتركز معظم النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي، وهي الفئة التي تتعرض أكثر من غيرها للمؤثرات في الخارج، ثم قلة أخرى متناقصة في العدد والنسبة من البدو الرحل الذين يتنقلون وراء المطر للرعي وتحكمهم معايير القبيلة وتقاليدها أكثر مما تحكمهم القوانين المكتوبة. (٢٣) ولذلك فإن تناول الشخصية العربية في أي مجتمع عربي يجب أن يشمل الشخصية الريفية، والشخصية الحضرية، والشخصية البدوية ولكننا سنلاحظ ونحن بصدد استعراض صورة الشخصية العربية الفلسطينية في المفهوم والأدب العبري أن النهاذج الأدبية اقتصرت على تناول شخصيتي الفلاح والبدوي مع تجاهل الشخصية الحضرية في المجتمع الفلسطيني بهدف تحقير وتغييب هذه الشخصية على الرغم من أنها مع تجاهل الشخصية الحضرية في المجتمع الفلسطيني بهدف تحقير وتغييب هذه الشخصية على الرغم من أنها تمثل أكثر من ثلث عرب فلسطين. (٤٤)

وبالنسبة للمفهوم الإسرائيلي عن الشخصية العربية فإنه لا يوجد مفهوم واحد ولكن هناك ثلاثة مفاهيم رئيسية: تصور العلماء الإسرائيليين لهم، وتصور العلماء الإسرائيليين لهم، وتصور العلماء الإسرائيليين لهم، وتصور العام الإسرائيلي. (٢٥)

وينقسم تصور الصفوة الإسرائيلية إلى ثلاث صور:

١ – البوبرية: نسبة إلى «مارتن بوبر» وتعترف بالنظرة المعتدلة للعرب على أساس أنها تعترف بالظلم التاريخي الذي وقع عليهم، والذي تمثل في طردهم من ديارهم بزعم أن شعبا بلا أرض قد وجد أرضا بلا شعب، ويدعون إلى التعايش على أساس أنه لا يوجد حق كامل للفلسطينيين في التراب الفلسطيني وأصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بصواب الحل الصهيوني للمشكلة اليهودية، وقد انتهى هذا الاتجاه ولا يعبر إلا عن لحظة تاريخية من لحظات الوعي اليهودي. (٢٦)

٢- البنجريونية: نسبة إلى «بنجريون» وتركز على أن العرب لا يعرفون سوى لغة القوة والردع، وهذه الصورة لا تعكس صورة هذا الفريق من الصفوة التقليدية الإسرائيلية فحسب، ولكنها تعكس أيضا عدوانية المشروع الصهيوني نفسه والأساس الإرهابي والتوسعي الذي يقوم عليه. (٢٧)

٣- الوايزمانية: وهي لا تقل في اتجاهها العدواني إزاء العرب عن الصورة البنجريونية وتزمتها تجاه الشخصية العربية. (٢٨)

أما الصفوة الإسرائيلية المعاصرة فترى أن الشخصية العربية تتسم بعدوانية أصيلة وتحب الصراع والحرب وترجع هذه العدوانية إلى الإسلام الذي نادى بسمو المسلمين على غيرهم بالإضافة إلى أنه دين نزعة حربية ، كها ترى هذه الصفوة أن الشخصية العربية تتسم بالانفعالية التي ترد إلى الضعف الحضاري، وأنها تعاني من أزمة هوية أدت إلى شعورها بالإحباط. أي أنها ترى عقلانية الإسرائيلي مقابل انفعالية العربي، ومسالمة اليهودي مقابل عدوانية العربي، وتقدم الإسرائيلي مقابل تخلف العربي، وواقعية الإسرائيلي مقابل الأوهام التي يعيش فيها العربي . (٢٩) ويرى العلماء الإسرائيليون أن الشخصية العربية تتسم بالجمود والتصلب وغير قادرة على تجاوز سلبياتها العديدة نتيجة سمات غريزية تتسم بها . (٣٠)

وبالنسبة لمفهوم الرأي العام الإسرائيلي عن الشخصية العربية فإن اليهود لم يعنوا كثيرا بالتفكير في مشاكل

العرب وشعروا تجاههم باللامبالاة التي تفوق في رسوخها الشعور بالشك فيهم، كما أن معظمهم يؤيد سياسات الحكومات الإسرائيلية الخاصة بفرض القيود العنيفة على العرب بزعم أن اعتبارات أمن إسرائيل لها الأولوية على حقوق العرب الإنسانية ومن ناحية أخرى ينكرون حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وبصفة عامة فإن العرب يتسمون في نظر الغالبية العظمى من الإسرائيليين بأنهم كسالى، وذكاؤهم منخفض، وتملؤهم مشاعر الحقد تجاه إسرائيل، وهم قساة وخونة، وجبناء. (٣١)

# صورة الشخصية العربية في الفكر الصهيوني

إن صورة الشخصية العربية الفلسطينية في الفكر الصهيوني لا تختلف عن المفه وم الإسرائيلي لهذه الشخصية . فالشخصية العربية الفلسطينية فحسب وذلك على الشخصية العربية الفلسطينية فحسب وذلك على أنها شخصية عربية فلسطينية فحسب وذلك على أساس أن السكان الأصليين لفلسطين كانوا يسمون عربا سواء في المؤلفات ذات الطابع النظري ، أو في اليوميات الاستيطانية أو الروايات أو المراسلات الدبلوماسية وذلك يحرجع لسببين: إما لكون العرب كانوا كتلة بشرية واحدة تتنوع عبر تقسيات إدارية وليس عبر تقسيات سياسية إقليمية يشكل كل منها دولة كها هو الآن (٣٣) . أو أن ذلك فكر صهيوني مخطط يهدف إلى نزع اسم الشعب العربي صاحب الحق في هذه البلاد وهو الشعب الفلسطيني . ونحن نرجح السبب الثاني لأنه عندما كانت الشعوب العربية موزعة عبر تقسيات إدارية كان كل شعب يسمى باسمه ، ولكن البهود عمدوا إلى نزع الهوية الفلسطيني في الفكر الصهيوني هي صورة البدوي الهمجي الجاهل وقد كتب بلا أرض (٣٣) وكانت صورة العربي الفلسطيني في الفكر الصهيوني هي صورة البدوي الهمجي الجاهل وقد كتب «أحاد هعام» (٤٣) وكانت صورة العربي الفلسطيني في الفكر الصهيوني هي صورة البدوي الممجي الجاهل وقد كتب ثم تطورت صورة العربي الفلسطيني من بدوي إلى فلاح وذلك نتيجة الاصطدام الصهيوني بالواقع في فلسطين وعيث اعتقد الصهاينة أنهم في موقع أخلاقي وحضاري لا يقاس بالعربي الفلسطيني ولذلك فقد صور على أنه وحيث اعتقد الصهاينة أنهم في موقع أخلاقي وحضاري لا يقاس بالعربي الفلسطيني ولذلك فقد صور على أنه أقرب إلى المتسول من أي شيء أخره، وأنه متخلف ومنحط وتلتصق به كل صفة سيئة وكل عادة ذميمة ، كما أنه لص وقذر وبالتالى فإنه ليس جديرا بأن يمتلك الأرض.

وقد أضيفت صفات أخرى للعربي الفلسطيني بعد تنفيذ وعد بلفور وظهور الفلسطيني المقاتل من أجل حقوقه المشروعة حيث وصف بأنه إرهابي وجبان ومتوحش ومثير للرعب، وأنه لا يقوم بعملياته العدوانية إلا في الليل أما النهار فإنه يرتدي لباس المسكنة والضعف (٣٥) ويقول «أحاد هعام»: «إن المستوطنين الصهاينة يعتقدون أن العرب جميعا متوحشون، يعيشون مثل الحيوانات ولا يفهمون ما يدور من حولهم». (٣٦)

ولم يقف المفكرون الصهاينة عند هذا الحد بل تمادوا في تشويه صورة العربي (بها في ذلك الفلسطيني) وتحقيرها، فهو محتقر ومزدرى بحيث لا يمكن لأحد أن يأخذه مأخذ الجد ولديه تراث عريق من شهادة الزور، وتراث أعرق من القتل والإجرام صار طبيعة ثابتة فيه، وأسلوب شيطاني من التخلف والغدر (٣٧). ويقول «ج. كوهين»:

(إن العربي مجرد مخلوق غريب، يرتدي جلبابا ممزقا، وغطاء قذرا للرأس وتلتف زوجته بثوب: أبيض، ويسير أطفاله حفاة وليس من مجال الخطأ تحديد هويته فكل شيء يتعلق به، ماديا كان أم معنويا ينطق بصفاته، إنه ليس قذرا فحسب بل هو أيضا لص، وكذوب، وكسول، وعدواني». (٣٨)

ويبدو أن إصرار المفكرين الصهاينة على تشويه صورة العربي الفلسطيني كان بهدف نزع صفة الآدمية عنه حتى يبرروا لأنفسهم معاملته بقسوة واضطهاده وطرده من أرضه.

# الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة قبل ١٩٤٨

إن صورة الشخصية العربية سواء كانت في المفهوم الإسرائيلي أو الفكر الصهيوني لا تختلف عنها في الإنتاجات الأدبية النثرية التي ظهرت في بداية هذا القرن. فعلى سبيل المثال يذكر «موشيه سميلانسكي المشهور بالخواجا موسى» (١٨٧٤-١٩٥٣) في سيرته الشخصية أنه عندما قابل العرب لأول مرة في طريقه من «يافا» إلى مستعمرة «ريشون لتسيون» كان غير مرتاح، وشعر بالقلق والغضب، وذهل عندما وجدهم هناك حيث يقول:

«ماذا يفعل هؤلاء العرب هنا؟ لماذا هم فقراء، وقذرون بينها الأرض حول قريتهم جيدة وخصبة . . . إنهم همجيون ويكونون سعداء ويعيشون في سلام عندما يستقرون، ولكن عندما يهيجون يصبحون قتلة . يقتسمون خبزهم التاف مع الشخص الجاثع الفقير، ولكنهم يرتكبون القتل من أجل ما يريدون ولا يستطيعون تحقيقه» . (٣٩)

وهنا يريد «موشيه سميلانسكي» توضيح أن العرب غير جديرين بملكية الأرض ولا بـزراعتها ويصف شخصية «عبدالله بن الشيخ العجوز» في قصة عائشة فيقول:

«إنه شخص صغير ودميم، روحه شريرة مليشة بالغيرة والكراهية وانفعالاته العاطفية مبتذلة. إن عبدالله يلهث وراء النقود ويحسبها، ولا يمكن أن يكون محل ثقة، ولا يصون كلمته أبدا. إنه يصون فقط الكراهية تجاه أي شخص يعترض طريقه». (١٨٥٩ - ١٩٤٩) العربي في قصة «انتقام البطاركة» بالعنف:

"بدأ يفك في بطء زراير صدريته، وينزع الكوفية من حول عنقه البدين الذي اختفى تحت قفطانه \_ فظهر صدره الأسود اللون، وكمان شعره الأسود طويلا، خشنا. . . . وحينئذ حول جسمه العريض تجاه الباب المؤدى إلى الرواق» . (٤١)

### كها يصف البدو فيقول:

"يمكنك أن تلمح جفاف الصحراء، ووهج الشمس في سمرتهم ووجوههم المتجعدة، وتبرز أنوفهم الخطافية من بين أغطية الرؤوس الملونة كمناقير الطيور الحادة، وعيونهم متوهجة وكأنها كانت في النار». (٤٢)

وهنا نجد أن «شامي» لم يختلف كثيرا عن «موشيه سميلانسكي» في وصفه للعرب. وفي هذا الصدد تقول «ريزادومب»:

"إن الصفات التي وصف بها "سميلانسكي" العرب في قصصه القصيرة تشبه تلك الصفات التي وصف بها "شامي" أبطاله: إن طباعهم الحادة وغضبهم السريع وصراعهم من أجل الانتقام، وصيانتهم لشرفهم هي الصفات السائدة للخصائص المتغيرة في كلتا الحالتين حتى وإن اختلف فكر الأدباء إزاء الأسباب والحالة التي أدت بهم إلى ذلك". (٤٣)

وإذا كان «موشيه سميلانسكي» قد وصف العرب بأنهم همجيون، وقدرون، ووصفهم «شامي» بالعنف وحدة الطباع فإن «إسرائيل زارحي» (١٩٠٩ - ١٩٤٢) وصفهم بأنهم عديمو الشفقة ولا توجد رحمة في قلوبهم حيث يصف عرب إحدى القرى العربية أثناء المعارك التي دارت بين الأتراك والقوات البريطانية في قصة «قرية السلوان» بقوله:

"يدخل عرب القرى بين النيران ليجردوا القتلى، وليسرقوا الجثث فيقطعون الأصبع الذي بـ خاتم أو يأخذون السنة الذهبية من الفم». (٤٤)

وهكذا فإنه يريد أن يصور الشخصية العربية الفلسطينية بأنها شخصية بشعة تتصف بالإجرام واللصوصية.

وهكذا نرى أن الشخصية العربية سواء في المفهوم الإسرائيلي أو الفكر الصهيوني أو الأدب النثري العبري في بداية هذا القرن هي شخصية البدوي أو الفلاح، الجاهل المنحط، القذر، المتوحش، الذي تلتصق به كل صفة سيئة، وكل عادة ذميمة، وشخصيته أيضا هي شخصية الإرهابي الذي يثير الرعب والفزع. وهذه الصفات لا تعكس صدقا أدبيا نابعا من الأدباء عند تصويرهم لهذه الشخصية، ولكنها تعكس فكرا صهيونيا موجها يهدف أساسا إلى تشويه صورة هذه الشخصية وتعييبها بهدف تحقيرها من ناحية وإظهار تفوق الشخصية اليهودية، من ناحية أخرى، والدليل على ذلك شيوع نفس هذه الصفات في القصة العبرية القصيرة من (١٩٤٨-١٩٦٧) كما سيتضح فيا بعد.

# الأدباء والنهاذج الأدبية التي تناولت الشخصية العربية (١٩٤٨ - ١٩٦٧)

كانت الشخصية العربية من بين الموضوعات التي تناولها الأدباء الإسرائيليون(١٩٤٨-١٩٦٧) في كتاباتهم القصصية . ويرى النقاد الاسرائيليون أن هؤلاء الكتاب قد تميزوا في كتاباتهم عن الشخصية العربية بالواقعية وذلك بخلاف من سبقوهم في العشرينات والثلاثينات الذين تميزت كتاباتهم بالرومانتيكية(٤٥).

وقد ضمت الفترة الزمنية (١٩٤٨-١٩٦٧) العديد من كتاب القصة القصيرة بمن تناولوا الشخصية العربية في كتاباتهم. ومن هؤلاء الكتاب من ينتمي إلى جيل فلسطين أي جيل ما قبل ١٩٤٨، ومنهم من ينتمي إلى جيل اللوجة الجديدة». وفيها يلي سنلقى ينتمي إلى جيل الدولة أي جيل ما بعد ١٩٤٨، وهو الجيل الذي يسمى «بالموجة الجديدة». وفيها يلي سنلقى الضوء على عدد من هؤلاء الكتاب وهم الذين سنستعين بنهاذج من إنتاجاتهم الأدبية لنوضح كيف صوروا الشخصية العربية في كتاباتهم

# أ- نهاذج من الأدباء الذين نشأوا في فلسطين

١- مسردخاي طبيب: (٤٦) يتميز في كتاباته القصصية بالقدرة على حشد الشخصيات والأحاسيس والانفعالات حول نقطة رئيسية واحدة يصل فيها إلى الذروة (٤٧) كما أنه يجيد تصوير النهاذج التي يتناولها وكشف الأحاسيس والانفعالات الكامنة فيها. ويلاحظ أن معظم قصص «مردخاي طبيب» تدور حول فترات من التاريخ اليهودي وخاصة تلك التي تتعلق بيه ود اليمن سواء قبل نزوحهم إلى فلسطين أو بعد هجرتهم إليها واستيطانهم فيها. (٤٨)

وتعتبر قصة « قيثارة يـوسى» (كنورو شل يوسى) (٤٩) من أهم أعاله الأدبية وهي إحـدى قصص مجموعة «طريـق ترابي» (ديرخ شِـل عافار) ويصف مـن خلالها واقع يهود اليمن في فلسطين، ويتناول بالإشارة عرب فلسطين ويرجع إليهم السبب فيها حل باليهود من كوارث وآلام.

والقصة تحكي قصة حياة "يديدا" الأرملة اليهودية العجوز التي نزحت من اليمن وأقامت مع اليهود في فلسطين وفقدت ابنها الوحيد "يوسى" أثناء الحرب مع العرب، وضلت يديدا طريقها في المستعمرة في وقت شديد الحرارة وهي تحمل تحت إبطها قيثارة ابنها "يوسى" لتعطيها إلى أصدقائه، وفي الطريق تقابل عددا من أصدقاء "يوسى" فتدعوهم لمنزلها لتحكي لهم عنه، ولكن ما حكته لم يكن سوى قصة حياتها هي، قصة المأساة التي كانت تعيشها منذ ولادتها لابنها الوحيد وما ألم بها من حزن بعد فقدها إياه على أيدي عرب فلسطين.

وقد حشد «طبيب» أكثر من عشر شخصيات في القصة التي تصل إلى حوالي خمس وأربعين صفحة من القطع الصغير، وتمكن من أن يوظف القصة لإذكاء الروح اليهودية في أبناء جيله، حيث يذكرهم دائما بأن العرب هم سبب الكوارث التي تحل باليهود، وبأنهم - أي اليهود - موضع سخرية بالنسبة للعرب. فعلى الرغم من أنه وصف إحدى شخصيات القصة - يوناه - بأنها مجنونة وشكلها قبيح ومرعب وغيف ومثير للسخرية والاستهزاء إلا أنه يذكر بأن الذي يستهزىء منها هم الشباب العرب وليس اليهود. وبالإضافة إلى ذلك فإنه أوضح أن يهود اليمن يعيشون في فلسطين في أدنى المستويات، في أكواخ مهملة وقبيحة مليئة بالقاذورات، ويعملون في أعيال البناء.

Y- يزهار سميلانسكي: (٥٠): أول أديب إسرائيلي يولد في فلسطين ويعبر من خلال إنتاجاته الأدبية عن تجربة الإنسان اليهودي في صراعه مع البيئة الفلسطينية، وركز في كتاباته القصصية على التعبير عن الإحساس بالطبيعة الفلسطينية واللقاء مع الشعب الذي يعيش في إسرائيل، وضرورة القيام بحرب دفاعية شرسة من أجل الحياة، والتعارض بين العالم النفسي للفرد، والوحدة الجاعية للجاعة التي تخضع رغبة الفرد لسياستها. (٥١)

ويقول «ي . كشت»: إن «يزهار» يعتبر مصورا أكثر منه قاصا وبصفة خاصة بالنسبة للقصة الواقعية التي يجب أن يظهر فيها قدرة القاص الحقيقية على الحبكة القصصية حيث نجد أن قصصه يغلب عليها تصوير الجو العام من ناحية والأحاسيس والمشاعر الداخلية لأبطاله من ناحية أخرى . (٥٢)

ومن أهم أعماله الأدبية قصة «خربة خزعة» (٥٣) ١٩٤٩ وهي قصة ذات حبكة قصصية بسيطة جدا تدور حول مجموعة من الجنود الإسرائيليين صدرت إليهم الأوامر باحتلال قرية غربية وإجلاء سكانها عنها وكان لقيام الدولة أثرا كبيرا على هؤلاء الجنود. فالشعور بالقوة والسلطة والجيش المحتل جعلهم لا ينتبهون لعناء المزارعين العرب المسنين والأطفال والنساء المذين طردوا من بيوتهم وحقولهم فقاموا ضدهم بأعمال قاسية بلا رادع وبلا سبب أمني أو عسكري لأنهم كانوا يتعاملون مع مدنيين عزل من السلاح الأمر الذي أثار «يزهار» فانتقد هذه الأعمال وهو لا يعبر عن الشعور النفسي الخاص بالبطل الموجود في الواقع القتالي كموضوع رئيسي في تفكيره ولكنه يركز على الحالات السائلة خارج إطار التوتر القتالي ويصف مظاهر الفوضى والعنف

والتكسير والتحطيم والقتل والصراخ والعويل. فسكان «خربة خزعة» لم يقاوموا الاحتلال نهائيا، أي لم تكن هناك معارك ولم تكن هناك أي محاولة للدفاع من جانب العرب العزل من السلاح.

وهناك قصة أخرى على نفس الدرجة من الأهمية كتبها «يزهار سميلانسكي» عام ١٩٤٩ أيضا وهي قصة «الأسير» (٤٠). يصف من خلالها عمل مجموعة من الجنود اليهود في إحدى القرى العربية أثناء هدوء حرب ١٩٤٨. والحبكة القصصية هنا لاتدور حول طرد سكان القرية ولكنها تدور حول أسر راعى عربي والتحقيق معه من خلال أربعة محاور رئيسية: إلقاء القبض على الراعي العربي وغنمه بواسطة مجموعة من الجنود، وذهاب الراعي الأسير إلى الموقع العسكري، والتحقيق مع الأسير في الموقع، وإرسال الأسير في عربة جيب إلى معسك القيادة. (٥٥)

ويقول «دان ميرون»: إن هذه القصة مثل بقية قصص «يزهار» أثارت اهتهاما كبيرا بسبب التحفظ الواضح من أي تطرف قومي غير إنساني، ورفض البطولة الرخيصة وتعليم الجيل الشاب في إسرائيل ضرورة احترام العدو ممثلا في الإنسان العربي (٥٦).

إن هاتين القصتين هما من قصص «يزهار» التي كتبها عن الحرب (٥٧)، والدافع الرئيسي لكتابة هذه القصص هو دافع المقارنة التصويرية لجهاعة غريبة من الغزاة، ولطبيعة هادئة غير قادرة على مواجهة هؤلاء الغزاة وليس في إمكانها إلا أن ترد بالاستغراب والدهشة مع ملاحظة أن قصة «الأسير» قد تميزت بالعمق الدرامي والفني الذي افتقدته قصة «خربة خزعة»

٣- أهارون ميجد: (٥٨) كتب العديد من الروايات والقصص والمسرحيات التي تحتوي على عناصر كثيرة من السير الشخصية (٥٩)، تحرك فيها من الواقعية في إنتاجاته الأولى إلى السريالية ثم إلى الواقعية مرة أخرى، وترجمت معظم أعماله إلى عدة لغات أجنبية. وهو من أبرز الكتاب الذين مالوا إلى الأسلوب الفكاهي حيث تمثل الفكاهة عنده العمود الفقري بالنسبة لإنتاجاته الأدبية كلها. (٦٠)

ومن أبرز القصص القصيرة التي تناول من خلالها الشخصية العربيسة الفلسطينية قصة «الكنز» (همطمون)(١٦). وقد وصل فيها ميجد إلى قمة الأسلوب الساخر اللاذع في تناوله لهذه الشخصية. وتدور أحداث هذه القصة في إحدى القرى العربية التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية. وهي تفتقد الحبكة القصصية ولكنها تعتمد على التصوير الدقيق، تصوير الطبيعة وتصوير النفسية العربية وانفعالاتها وأحاسيسها الكامنة. وعلى الرغم من تعدد الشخصيات في القصة إلا أنها جميعا شخصيات مساعدة تكمل الصورة التي يريد الكاتب تصويرها، وتخلق منها النموذج المثير للضحك بواسطة الأسلوب الساخر، صورة «سليان» الإنسان العربي الذي طرد هو وزوجته أمينة وابنها على من منزلهم. «فسليان» هو البطل وهو المحور الرئيسي الذي تدور حوله القصة.

٤- موشيه شامير: (٦٢) اهتم في أعماله الأدبية بتصوير الصراع العربي اليهودي قبل ١٩٤٨ وكذلك دراسة الاتجاهات الاجتماعية والطبقية ومناقشة المشاكل القومية وانتقاد حياة الكيبوتس. كما تناول الشخصية الإسرائيلية المولودة في فلسطين وصراعها مع الأهداف والقيم الصهيونية التي صاغت شخصيته من ناحية، والأهداف والقيم التي دافع عنها «شامير» شخصيا من جهة أخرى. كما تناول ظروف المجتمع الإسرائيلي بعد 19٤٨ ولاقت كتاباته إقبالا شديداً لدى الشباب الإسرائيلي.

ومن أهم كتاباته التي تناول من خلالها الشخصية العربية الفلسطينية قصة «الخشخاش المر» (٦٣) وقد اكتملت لهذه القصة كل العناصر البنائية للقصة القصيرة عند «شامير» فنجد أن الحبكة القصصية تقوم على أساس الطبيعة الفلسطينية التي استوطنها اليهود بها تحويه من حدائق الزيتون والموالح والنخيل ومن مناظر طبيعية جميلة ، والمجتمع الإسرائيلي ممثلا في الموشاف ومزارعه ونظمه والأساليب التي ينتهجها المستولون فيه لطرد العرب من أراضيهم . كها أن أبطاله أبطال حقيقيون فعلا وليسوا من رسم الخيال . والشخصيات الرئيسية في القصة هي : «أبو فاضل» وزوجته «شريفة» وابنها الرضيع ، و«شبيرا» اليهودي الذي يعمل عنده «أبو فاضل» وأسرته ، و«سليمان» ممثل لجنة الموشاف . وتعتمد هده القصة على الديالوج بين «شبيرا» و«أبي فاضل» ويصور «شامير» الصراع النفسي داخل «شبيرا» ويغوص في أعهاقه مصورا مشاعره وأحاسيسه . «فأبو فاضل» بقرار الطرد مرة واحدة ، حيث يحاول أن يجد سببا ليجعله مبرراً لذلك ، فينتهي به الأمر إخبار «أبي فاضل» بقرار الطرد حرصا على حياته هو وأسرته ، وخوفا من أن يأتي المسئولون ويقتلوه هو وزوجته وابنه . إلى أن يبغوص «شامير» مرة أخرى في أعهاق «أبي فاضل» ويصور ما ألم به من حزن وألم ويفيض كذلك في وصف أحاسيسه ومشاعره الداخلية .

٥- ناتان شاحم: (٦٤) من مجموعة الأدباء الشبان الذين يستوحون إنتاجاتهم الأدبية من حياة «الكيبوتس» وما يعتريه من مشاكل. وهو لايقدم الحلول لهذه المشاكل ولكنه يكتفي بعرضها وإن كانت بعض المحاولات التي بذلها أخيرا أخرجته من نطاق هذه الدائرة الضيقة.

ولشاحم إنتاجات قصصية كثيرة من أهمها مجموعة قصصية بعنوان «حجر على فوهة البئر». ومن قصص هذه المجموعة قصة «تراب الطرق» (آفاق هدراخيم) (٦٥) وهي أهم قصص «شاحم» التي تتناول الشخصية العربية. وقد ركز «شاحم» في هذه القصة كعادته على نهاذج بشرية يهودية وعرض من خلالها مشكلتين من أهم المشاكل التي تواجه المستوطن اليهودي في فلسطين، وذلك بعد أن قدم وصفا للطبيعة على لسان البطل.

المشكلة الأولى: هي أن اليه ود لا يجدون العمل اللائق بهم في فلسطين، ولم يضع الكاتب حلا لهذه المشكلة، والمشكلة الثانية: هي عرب فلسطين وما يلاقونه من معاملة سيئة وهي المشكلة التي لم يقدم لها حلا، ولكنه حلر في نهاية القصة قائلا: «إن العربي ليس صورة مصورة في كتب التاريخ، ولكنه وجود حي يقف على أرضه وينظر في عداء للآخرين».

7- عاموس عوز: (١٦) يهتم في كتاباته القصصية بتناول الأحداث العامة التي يكون «الكيبوتس» مسرحا لها. ولذلك فإن كثيرين من النقاد أشاروا إلى أن قصصه عبارة عن قصص عن «الكيبوتس» وفي الحقيقة أنه رغم أن أحداث قصصه تدور على أرض «الكيبوتس» إلا أنها ليست عن «الكيبوتس» نفسه. ويرجع ذلك إلى أنه ولد في عالم بعيد عن «الكيبوتس»، ولم ينضم إليه إلا وهو في سن الرابعة عشرة. وقد تميزت كتابات «عوز» القصصية باستخدام صورتين أساسيتين من الصور البلاغية وهما التشبيه والاستعارة، (٢٧) ويتضح ذلك من أهم كتاباته القصصية التي تناول من خلالها الشخصية العربية. وهي قصة «البدو الرحل والثعبان» (هنفاديم فتسيفع). (٦٨) والعناصر الرئيسية في هذه القصة هي «البدوي، وجئولا، والثعبان».

وقد استعار الكاتب القهوة ليعبر بها عن مشاعر «جئولا» وكان موفقا في ذلك لأن «جئولا» مرتبطة بالبدو وحياتها جزء من حياتهم وإذا كانت القهوة هي المشروب المفضل عند البدو فهي أيضا ذات أهمية خاصة بالنسبة «لجئولا» لأنها تجيد صنعها وكانت سببا في أن يكون لها مكانة خاصة في «الكيبوتس».

# نهاذج من الأدباء الذين تربوا في شرق أوربا

١- أشر باراش: (٦٩) قاص واقعي، وهو من الأدباء العبريين الذين اهتموا إلى حد كبير بأدب غرب أوربا، وذلك على عكس «برنير وجنسين وبركوبيتس» الذين تأثروا أساسا بأدب شرق أوربا ولذلك نجد أن كتابات يظهر عليها التأثير الغربي أكثر من تأثير الإرث اليهودي على الرغم من اهتمامه بالماضي التاريخي لليهود.

وكان "باراش" ينظر إلى مشاكل الحياة نظرة حزينة كثيبة، ويصورها كها هي كمتطلع إليها دون أن يقدم لها الحلول المناسبة. ويشير "دوف سيدن" إلى أن هذه النظرة الحزينة كانت انعكاسا للواقع الأليم اللي كيان يعيش فيه. (٢٠) وقد تميزت كتاباته القصصية بالواقعية التي لا تتجاهل مشاعر النفس وأحاسيسها، وبالعمق الفني، وكثرة التفصيلات التي تساعد على إيضاح وبلورة الصورة التي يريد إبرازها دون إسهاب في تفصيلات جانبية.

ومن أهم كتاباته القصصية التي تناولت الشخصية العربية (١٩٤٨-١٩٦٧) قصة «الحاج إبراهيم» (١٧) الم الم كتاباته القصصية التي تناولت الشخصية العربية (١٩٤٨-١٩٦٧) قصة «الحاج إبراهيم» (١٩٥٧ وهي عبارة عن وصف لنموذج من نهاذج الحياة اليومية بين عرب فلسطين. وقد جاء الوصف دقيقا وواقعيا دون إفراط في تفاصيل جانبية حيث ركز «باراش» في وصفه على شيئين رئيسيين وهما «الحاج إبراهيم» بطل القصة، والطبيعة وقدم في سبيل ذلك ما يظهر كل شيء منها في صورة واضحة. والقصة بصفة عامة تفتقد إلى الحبكة القصصية.

وهناك قصة أخرى في هذا المجال وهي قصة "صفية المسيحية". (٧٢) وهي أيضا عبارة عن وصف لنموذج آخر من نهاذج الحياة اليومية لعرب فلسطين. وقد كتبها بنفس الطريقة التي كتبت بها قصمة «الحاج إبراهيم» فهي تفتقد إلى الحبكة القصصية، وتخلو من التفاصيل الجانبية ويتم التركيز فيها على وصف النموذج البشري «صفية المسيحية» من ناحية والطبيعة التي تتمثل في المنزل الذي تعيش فيه من ناحية أخرى.

٧- حييم هزاز: (٧٣) خصص معظم كتاباته لتصوير الشخصيات والنهاذج والصور، كها خصص بعضها لوصف حياة القرى والزعهاء القرويين. ويقول «لختبوم»: إن «هزاز» تميز في بعض كتاباته بالأسلوب الهزلي مثل «شالوم عليخم». ولكن في حين أن «شالوم عليخم» قد أضفى الدعابة على الشخصيات وعلى الأشياء، فإن «هزاز» قد استخدم الدعابة في الموضوعات التي يعرضها دون مغالاة في السخرية. (٧٤)

وقد تميزت كتابات «هزاز» بالقدرة الفائقة على المزج بين اليهود في شرق أوربا، واليهود في فلسطين، وبالتوصف المدقيق لواقع يهود اليمن سواء في اليمن أو في فلسطين، وبالتحدث مع كل شخصية من شخصياته بلغتها المناسبة، وبوصف الواقع اليهودي في فلسطين والصراع مع الطبيعة الفلسطينية وعرب فلسطين.

ومن أهم كتاباته القصصية التي تناولت الشخصية العربية، قصة «أبو يوسف» (٧٥)، وبطلها هو «أبو يوسف» الرجل العربي المسن الذي يعمل حارسا في أحد السجون البريطانية بفلسطين في نهاية فترة الانتداب البريطاني. وهي عبارة عن ديالوج بين «أبى يوسف» وأحد السجناء اليهود، يريد «هزاز» أن يبين من خلاله مدى بطولة اليهود وإصرارهم على العودة إلى فلسطين وما يتحملوه من مشقة وصعاب في سبيل ذلك. وكذلك صورة العربي الرجل المطحون بين رحى الانتداب البريطاني من ناحية، والاستمرار اليهودي الجديد، من ناحية أخرى، والذي بارت أرضه وزرعه، وسلبت منه ممتلكاته فاضطر إلى تركها والعمل في حراسة السجون. وهذه القصة تعكس نوعا من التوتر والقلق الناتج من خوف «هزاز» على انهيار القيم اليهودية وضياعها وتهديد الاستقرار في البلد التي اغتصبوها من أصحابها.

٣- يسوسف أريخا: (٧٦) قاص ملحمي واقعي، يصف الأحداث والأمزجة النفسية، ويعطي رأيه فيها بصراحة ووضوح. ويعتبر من الكتاب الذين انتقدوا الحياة القديمة في المهجر بالإضافة إلى تصويره للواقع الجديد في إسرائيل، ولكنه تميز عن سائر الأدباء بأن تناوله للواقع اليهودي في إسرائيل لم يكن على صورة واحدة، ولكنه تناول عدة صور متنقلا بين «الكيبوتساه» أو «الكيبوتس» إلى «الموشافاه»، ومن «الموشافاه» إلى المدينة. ولذلك فإنه يعتبر من الأوائل الذين نقلوا صورة واضحة عن حياة «الكيبوتس» و«الكيبوتساه»، وحياة القرية «والموشافاه»، وعن حياة العمال السزراعيين، وعمال البناء ونجح في تحديد خطوط تطور الحياة المجديدة.

ويكتب «يوسف أريخا» قصصة من خلال نظراته الخاصة، وهي نظرات المصور الذي ينظر إلى الطبيعة ثم ينسج قصته من خلال وجهة نظره، كما يصور أعمال الإنسان بصراحة ومن خلال الملاءمة بين أعمال الإنسان وطابعه ومصيره. ويتميز أسلوبه بالبساطة والوضوح وهو يستعين بكل مظاهر الطبيعة لخدمة حبكته الرئيسية، ويصور غرائز الإنسان: أشواقه بالنسبة للمرأة، وحبه للمال، وذلك عن طريق انسجام الأساس الوصفى التصويري مع الحوار الدرامى.

وقد اختار «يوسف أريخا» القصة القصيرة لتكون أساسا لإنتاجاته الأدبية، وتميز بالاندماج في شخصياته والتعبير عن مشاعرهم، كها تميزت كل قصة من قصصه بمستوى ثقافي معين، وكان يتعمد إخضاع اللغة والأسلوب لطبيعة الموضوع حتى يجذب القارىء إليه ويجعله وكأنه في نزهة سريعة بين المناظر والأعمال التي تحدث في السواقع. (٧٧). ومن أهم أعماله التي تناول من خلالها الشخصية العربية (١٩٤٨ -١٩٦٧) قصة «منظر ليلة» (٨٤٧) وهي تحكي قصة شخص يهودي اسمه «جلعادي» من مستعمرة «تل تسوك» ذهب إلى المدينة لشراء أدوية لابنته المريضة وبينها هو في الطريق وقع بين أيدي عدد من المدنيين المسلحين (بحموعة من الفدائيين) وهنا يصف «أريخا» في بساطة وواقعية. وقصة «الرسام والراعي» (٩٩٧) وهي تحكي قصة راعي عربي، كان يرعى الغنم وفجأة وجد أمامه الرسام اليهودي «ألوني» الذي كان يجلس في خلوة ليرسم بعض المناظر اثار في ذاكرته حادثة قديمة فتصور أن هذا الرسام يجهز التسجيلات لشراء هذه الأرض. وهنا نجد أن «يوسف أريخا» قد تمكن من أن يعبر في وضوح عن مشاعر العربي وما ينتابه من مشاعر الحول بين الراعي والمصور. وقد ظهرت قدرة «أريخا» الفائقة على تجسيد مشاعر الراعي ولمصور. وقد ظهرت قدرة «أريخا» الفائقة على تجسيد مشاعر الراعي في حكاية من خلال الحوار بين الراعي والمصور. وقد ظهرت قدرة «أريخا» الفائقة على تجسيد مشاعر الراعي في حكاية

«العراف» التي حكاها الراعي للمصور وأعرب فيها عن قلقه من أن تكون مهمته أيضا تمهيدا للسيطرة على مزيد من الأراضي مما أثار الرعب في قلب المصور خوفا من أن يتخلص منه الراعي حتى لا يكمل مهمته.

3- يوسف حناني: (١٠٠) قاص واقعي، يصف الحقائق كها هي بكل تفاصيلها وقد بدأ حياته الأدبية بكتابة الرواية ثم انتقل بعد ذلك إلى كتابة القصة القصيرة، وذلك على عكس من سبقه من الكتاب اليهود «أمثال» «يهوشع بريوسف، وشرجا قدري» اللذين بدأوا حياتهم الأدبية بكتابة القصة القصيرة ثم انتقلوا إلى كتابة الرواية في مرحلة لاحقة، وقد تأثر إلى حد كبير «بيوسف حاييم برنر». وتميزت كتاباته القصصية بتناول النهاذج غير العادية في الحياة، والدقة في التصوير والقدرة الفائقة على التعبير، والاهتهام بالتفاصيل الدقيقة ووصفها مجردة وبواقعية تامة. (١٨١) ومن أهم أعهاله القصصية قصة «مزمار أحمد» (١٩٦٠) التي تدور أحداثها على شاطىء نهر اليرقون حيث كان «يسراليك» (شخص يهودي) يجلس ويضع قدميه في المياه الدافئة تاركا نفسه لتموجات الرياح المليئة بالمياه والشمس، ويشعر فجأة بأن شخصا ما يقف بالقرب منه وحينها يفتح عينيه يجد شابا عربيا اسمه «أحمد» يقف على بعد خطوات معدودة منه وراء جمدع شجرة ومعه مزمار يعزف عليه. وما أن رأى «أحمد يسراليك» وهو ينظر إليه حتى انتابه الخوف وبدأ ينظر إليه بنظرات مليئة بالرهبة والرعب. ورغم أن هذه القصة تفتقد إلى الحبكة القصصية، إلا أن ذلك قد تلاشي أمام مظاهر الشيعة بدقة متناهية فلم يترك شيئا من مظاهرها التي بدت له إلا وذكرها: الأشجار، والنهر، والمياه الدافئة، الطبيعة بدقة متناهية فلم يترك شيئا من مظاهرها التي بدت له إلا وذكرها: الأشجار، والنهر، والمياه الدافئة، والمؤراع والحدائق، والمؤرات والخدائق، والمؤرات والخدائق.

٥- إسحق أورباز: (٨٢) قاص ملحمي وعاطفي، اتسمت كتاباته القصصية بتناول النهاذج الفردية، والتعمق في جوهر الأحداث ويعتمد في كتاباته على قدرته الفائقة على التعبير عها يجيش في صدره من الانطباعات التي تنعكس عن احتكاكه بالواقع. وهو يؤدي دورا بارزا في قصصه ولذلك فإنه يحاول إيجاد علاقة بينه وبين أبطالها ولكن في حذر حتى لا يترك فرصة للقارىء للخلط بينه وبينهم، وربها تبدو هذه العلاقة في وجود تشابه بين اسمه والأسهاء التي يختارها لأبطاله.

وتتميز كتابات «أورباز» بضعف البناء العام وخاصة في القصص التي تتناول سير الحياة الشخصية، ويوجد في قصصه إحساس قوي بالواقع الاجتهاعي الإسرائيلي. وعلى الرغم من أنه لا يكتفي بوصف المناظر البارزة التي في الطبيعة ويحاول إيضاح الصور الجانبية حتى ينقل صورة دقيقة للقارىء إلا أنه غالبا ما يغير من وصف التفاصيل الجانبية حتى لا يكون هناك تطابق بين الصورة ومصورها. ويتميز «أورباز» باستخدام الجمل القصيرة، وكسر وحدة الجمل الطويلة باستخدام علامات الترقيم، كما أنه يستخدم بعض الرموز مثل النمل، والشمعدان الفضي التي تتحول إلى محور رئيسي تتجمع حوله مشاهد الحاضر وذكريات الماضي. ويملك «أورباز» القدرة على أن يجعل بطله الرئيسي يتحدث بطرق مختلفة، ويستطيع نقل نقطة التركيز من البطل الرئيسي إلى الصور التي حوله. والبطل الثائر في قصصه يتحول وهو في قمة ثورته إلى شخص يطلب الخلاص أو إلى مطارد يبحث عن ملجأ هادىء. (٨٣)

ومن أهم القصص التي كتبها «أورباز» وتناول من خلالها الشخصية العربية (١٩٤٨ -١٩٦٧) قصة

"على سن الطلقة" (١٩٥٩)، وهي تحكي قصة أسير عربي وقع بين يدي "أورباز" وهو يتجول بالقرب من قطاع غزة عندما كان يؤدي الخدمة العسكرية ليستمتع بشمس الخريف. وبينها كان يسير أمام مغارة تفوح منها رائحة روث الماعز والجهال، أحس فجأة بشعور غير عادي تجاه هذه المغارة فاعتقد أن هناك شخصا ما يوجد بداخلها، وحاول أن يختبر شعوره الداخلي فدخل المغارة وحينئذ رأى بعض الأسهال السوداء البالية، فاتجه على الفور إلى دولاب الملابس وما أن فتحه حتى خرج منه شخص عربي طويل القامة وفي يده بندقية، ضغط على الزناد فلم تخرج الرصاصة فألقى العربي بندقيته وسقط على وجهه تحت قدميه وطلب منه ألا يقتله. أخذه "أورباز" بعد ذلك للتحقيق معه في الخيمة ولم يترك شيئا في الطريق إلا وأشار إليه: الأراضي الزراعية القاحلة، والأراضي الخربة، والمنازل المهدمة، كها عبر عن الخوف الذي انتاب العربي ومشاعره الداخلية أثناء التحقيق معه.

ورغم وجود تشابه بين «أورباز» في هذه القصة، و«س. يزهار» في قصة «الأسير» حيث يؤدي كل منها دورا في قصته، ويتشابهان في وصف الطبيعة إلا أن هناك خلافا جوهريا بين تناول كل منها لموضوع الأسير ويكمن الخلاف فيها يلى:

١ - حاول «س. يـزهار» أن يعبر عن نقمت إزاء ما يحدث مع العربي الأسير وما ينتظر زوجته وأولاده من مصير بائس. أما «أورباز» فهو الذي ذهب بنفسه وألقى القبض على أسيره بدون تعليات صادرة إليه.

٢ عبر «س. يزهار» عن ضيقه إزاء عدم قدرته على إطلاق سراح أسيره خشية ما يلقاه من عقاب بعد ذلك من قيادته، في حين أن «أورباز» كان يمكنه إطلاق سراح أسيره دون أن يترتب على ذلك أي شيء ولكنه لم يفعل.

٣- لم يلحق «س. يزهار» بأسيره أي أضرار ولم يوجه إليه أي سباب أوشتائم أثناء اقتياده إلى الموقع العسكري، ولكن «أورباز» كان يوجه إلى أسيره الشتائم والسباب ويركله بقدميه.

٤ - إذا كانت قصة «س. يزهار» قد أثارت اهتهاما كبيرا بسبب التحفظ الواضح تجاه أي تطرف قومي غير إنساني، ورفض البطولة الرخيصة، وتعليم الجيل الشاب في إسرائيل ضرورة احترام، العدو ممشلا في الإنسان العربي، فعلى العكس من ذلك، نجد أن قصة «أورباز» تثير القلق إزاء هذا التطرف غير الإنساني والمعاملة البشعة للإنسان العربي.

## ملامح وسهات الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة (١٩٤٨ - ٩٦٧)

لقد كانت الشخصية العربية من أهم الموضوعات التي تناولها كتاب القصة العبرية القصيرة (١٩٤٨ - ١٩٦٧) ولذلك كان من الطبيعي أن تحظى السهات الخارجية لهذه الشخصية باهتهام هؤلاء الأدباء نظرا لأن السهات الخارجية لأي شخصية تعطي انطباعا خاصا عنها بل ربها تذهب إلى أبعد من ذلك وتعكس بعض الانطباعات الداخلية والمشاعر النفسية لها. وفي إطار ذلك نجد أن الصفات الجسدية والملابس الخارجية هما العنصران الرئيسيان اللذان يكونان ملامح السهات الخارجية لأي إنسان. وقد حظى هذان العنصران باهتهام الأدباء الإسرائيليين حيث كانوا يحرصون باستمرار على تصوير ملامح الشخصية العربية من

حيث الصفات العامة في تكوينها الجسدي ومظهرها الخارجي بالإضافة إلى التركيز على وصف الصفات الشخصية، والقيم الدينية لعرب فلسطين والأعمال التي يقومون بها والمساكن التي يقيمون فيها. وسوف نستعرض فيها يلى كيف صور الأدباء الإسرائيليون ذلك في كتاباتهم القصصية.

#### ١ - الصفات الجسدية

نال وجه العربي اهتمام الأدباء الاسرائيليين حيث يصف «س. يزهار» في قصته «خربة خزعة» الرجل الذي خرج فجأة من باب أحد الأسوار الطينية بعد أن تصور أن الجنود الإسرائيليين قد ابتعدوا عن المكان ولكنه فوجىء بهم أمامه وأطلقوا النيران فوق رأسه فيقول: «لقد خلت ملامح وجهه من دمها ليس إلى حد الشحوب وإنما إلى حد البرقان والصفرة المخجلة» (أريخا-ص ٢٦).

أما «عاموس عوز» فيصف البدوي في قصة «البدو الرحل والثعبان» عندما كان واقفا يراقب «جثولا» من بين أشجار البستان وهي تثبت زرار القميص العلوي:

«أغلق البدوي عينه المفتوحة ورفع وجهه، وغمز بعينيه المراقبة، وكان وجهه شاحبا، وتنتشر في خديه الشقوق الطبيعية (برزيل ـ ص ٢٣١) وقد استخدم «عاموس عوز» هذا الوصف هنا ليعزز به وجهة نظره، وهي أن البدوي يقوم بعمل غير شرعي بقيامه بالرعى في المناطق الزراعية، وللذلك فإنه وصف وجهه بالشحوب على أساس أن هذا الشحوب يعكس خوفه من أن يراه أحد من سكان «الكيبوتس» ويلحق به الأذى. أي أن الراعى نفسه يعرف أنه ليس له الحق فيها يفعله.

ويصف «اسحق «أورباز» في قصته «على سن الطلقة» شخصية العربي «إبراهيم» وهو يجلس بجواره تحت شجرة الجميز، ويحكي له عن ذكرياته، وعن أن أباه وجده كانا يحكيان له دائها عن هذه الشجرة:

«وضعت السلاح بجانبي، ومضغ إبراهيم تبغا، وكان وجهه جامدا يعبر عن البلاهة» (أريخا ـ ص ٣٩).

وهذا الوصف يعبر عن الحالة النفسية «لإبراهيم» الذي كان مذهولا مما حدث له حيث وقع أسيرا، ولم يتمكن من تحقيق هدفه، وأصبح مشلولا عاجزا عن التفكير فبدا كالأبله الذي لا حول له ولا قوة.

ويصف «حييم هزاز» «أبو يوسف» في قصته «أبو يوسف» وهو يتحرك في فناء السجن:

«كان طويل القامة، مقوس الظهر، وكان وجهه ككتلة من الأرض في وقت الجفاف» (أريخا ـ ص ١٦١).

واستخدم الكاتب هذا الوصف ليكون مناسبا للعمل الذي يقوم به «أبو يوسف» حيث يعمل ضمن أفراد الحراسة بالسجن، وعادة ما تتميز وجوه الحراس بالجمود والصلابة.

أما "يوسف أريخا" فيصف الراعي - في قصة "الرسام والراعي" - عندما مر على الرسام وهو ينظر إليه بتعجب كبير قائلا:

«كان واضحا أن الراعي ينظر إلى الرسام بتعجب كبير، وعندما لوح له بيده كانت القشعريرة تغطي وجهه الصلب» (أريخا ـ ص ٢٢٥).

وصلابة الوجمه هنا تعكس ضيق الراعي من وجود الرسام وقلقه على الأرض التي يرعى فيها وخوفه من أن يتم الاستيلاء عليها.

وإذا كان وجه العربي قد نال اهتهام الأدباء الإسرائيليين بالوصف عند تناولهم للشخصية العربية فإن عيني هذه الشخصية قد حظيتا بنصيب أكبر من الوصف حيث وصفت بأنها عيون متعبة ومتقلصة تحملق دائها وترف في عصبية فيصف «ناتان شاحم» في قصة «تراب الطرق» العربي الذي جرى وراء عربة «كفتوروفيتس» المحملة بالمربى:

«شاب واحد فقط، ذو وجه صغير، وعيون ضيقة . . لم يصب «كفتوروفيتس» بالذهول، قفز من العربة ورفع المولد الدي كان يصرخ بين يديه . . . كان وجهه ضاربا إلى الحمرة ، وعيناه ضامرتان» . (أريخا مروقع ٣٤٥) .

أما «أشر براش» فيصف عيون العرب بأنها دائها ملتهبة حيث يقول في قصة «صفية المسيحية»:

«كان أولادها الخمسة أولاد عرب بكل تفاصيلهم: الملابس القطنية القذرة، والشعر المنساب على مقدمة الرأس، وربها كان هناك دائها التهابا مزمنا بالعينين» (أريخا ـ ص ٤٤٣).

والوصف هنا يعكس حالة الإهمال التي يعيش العرب في ظلها، وعدم تمتعهم بالرعاية الصحية الكاملة لدرجة أن التهاب العينين أصبح سمة واضحة فيهم. والذي يوكد ذلك أننا نجد أن هناك أدباء آخرين يصفون عيون العرب بنفس هذه الصفة «فإسحق أورباز» يصف في قصة على سن الطلقة العربي الذي كان في الصورة:

«كان يوجد من بين هذه الصور، صورة لفتاة عربية، وصورة عائلية لعجوز واحد سقيم العينين». (أريخا ـ ص ٣٣٨).

كما يصف «عاموس عوز» \_ في قصة «البدو الرحل والثعبان» \_ البدو الرحل وهم يتنقلون من مكان إلى مكان بقوله:

«كان هناك سيل متقطع وعنيد يتجـه شهالا، تاركا وراءه الأماكن التي كان يستوطنهـا وينظر متعجبا بعيون متعبة إلى المناظر العاصفة». (برزيل\_ص٢٢٣).

ويصف س. يزهار في قصة «خربة خزعة» عيون العرب اللذين كانوا يختبئون بين الحقول بعد أن وصف التل اللذي وصل إليه الجنود الإسرائيليين بالعربة الجيب ليشرفوا منه على الجانب الآخر والأراضي الواسعة المترامية الأطراف والتي بدت أسفل التل فيقول:

«وإذا بتلك العيون المتهمة تحدق بك من قلب الحقول، إنه صمت النظرة المتهمة تماما كتلك التي للحيوانات المهانة، تحدق بك وتصحبك ولا مفر» (سميلانسكي٧٧) أما «عاموس عوز» فيصف في قصة

«البدو الرحل والثعبان» البدو وهم يتنقلون مع أغنامهم من مكان لمكان بحثا عن المربى وهربا من الجوع.

«غنمهم الأسود مبعثر في المناطق تأكل طعامها بـأسنان قوية وشرهـة وخطوات أصحابها صامتـة وبطيئة وأعينهم ترقب كل شيء» (برزيل ـ ص٢٢٣) كما يصف في نفس القصة البدوي عنـدما قابلته «جئولا» وسألته عما يفعله في الظلام وعما إذا كان لصا أم لا:

لا، حقا لا، أبــــدى اقتناعـــا كاملا وعـــاد للابتسامــة. وكانت عينــه المفتوحة تــرف تلقائيـــا في عصبية. . . وانكمش العربي من تأثير الكلمات السريعة وحملق بعينيه في الأرض». (برزيل ـــ ص٢٣٢).

وهذا الوصف لا يعكس الحرص والحذر ولكنه بمثابة ستار يحجب انفعالات البدوي عن «جثولا» عندما قالت له متعجبة «لص» فالكاتب يحرص على أن يوضح أن البدوي كان يشعر بأنه قام بعمل غير شرعي وأنه تسبب في إلحاق الخسائر بمزارع المستعمرة ولذلك فإن عينيه كانتا تحملقان وترفان في عصبية.

كما وصفت عيمون العرب أيضا بأنها شاردة ترتعمد من الخوف وتبعث على الحيرة والشك والحقمد فيصف «ناتان شاحم» الشاب العربي ـ في قصة «تراب الطرق» ـ الذي حاول الهروب من «كفتوروفيتس» قائلا:

«وجهه غاضب، وعيناه سوداوان قاسيتان تبعثان على الشك حاقدتان تنظران إليهم في كل اتجاه». (أريخا-ص ٣٤٥)

كما يصف الشباب العرب الذين كانوا ينتهزون فـرصة ابتعاد «كفتوروفيتس» أو اختفائه لينقضوا على المربى ويلتهموها قائلا:

«اختفى كفتوروفيتس في فتحة البرميل. طالـت اللحظات، كانت العيـون الحاقدة تكمن في كل جـانب وتنتظر الوقت المناسب». (أريخا-ص٣٤٦)

والوصف هنا يوضح مدى الحرمان الذي يعيش فيه العرب، كما يوضح أيضا المعاملة السيئة والإرهابية التي يلقاها العرب من اليهود والذي يؤكد ذلك أننا نجد أنه على الرغم من أن «يوسف حناني» \_ في قصته مزمار أحمد كان يعامل أحمد بلطف ويحاول الاقتراب منه ليعبر عن إعجابه بعزفه على الناي إلا أن أحمد كان لا يزال خائفا وينظر حوله في رعب وفزع حيث يقول حناني:

«كان كلامي مـزيجا مشوها من العربية والعبريـة، وبدا أن وضوح وجهي قد أزال خوفـه، وبدأ هو يقترب مني ويلقى حوله بنظرات مليئة بالرعب». (أريخا-ص٧٤٩)

وتعرض الأدباء الإسرائيليون الذين تناولوا الشخصية العربية في قصصهم القصيرة إلى وصف أسنانها، ونظرا لأن تناولهم كان منصبا على الفلاح والبدوي فإن وصفهم للأسنان جاء مناسبا لهذين النمطين وشاع عنها في كتاباتهم أنها سوداء، فيصف السحق أورباز، في قصة العلم سن الطلقة، صورة البراهيم عبدالمحسن جاموني،:

«كانت له أسنان سوداء، واأسفاه لقد شوهت الأسنان تلك الابتسامة النابعة من القلب» (أريخا \_ ٢٣٨) وهذا الوصف مناسب لشخصية (إبراهيم عبدالمحسن جاموني» على أساس أنه فلاح والمعروف عن

الفلاحين عدم الاعتناء بأسنانهم.

ووصفت الأسنان أيضا بأنها مثل أسنان الحيوانات وقد استعار «يوسف أريخا» الذئب من البيئة الصحراوية وشبه أسنان أحد أفراد العصابة بأسنانه في قصة «منظر ليلة» قائلا:

«بعد أن مشط رئيس العصابة شاربه مرة أخرى بإبهامه وأصبعه، قام فجأة الرجل المتوحش الذي يكشف أسنانه كالذئب الوحشي» (أريخا-ص٢١٨).

ولعل «يوسف أريخا» قد اختار الذئب بالذات ليعبر عن مدى القسوة التي عامل بها هذا الرجل (أحد أفراد العصابة) «أهارون جلعادي».

كما أن «عاموس عوز» استعار الثعلب من البيئة الرعوية وشبه أسنان البدوي بأسنانه فوصف في قصة «البدو الرحل والثعبان» أحد البدو الذين قاموا بعملياتهم الانتقامية ضد اليهود قائلا:

«ظهر بملامح وجه ماكرة حتى يمكنه التدمير: مكشوف العينين، ومكسور الأنف، ولعابه سائلا، وفكاه بارزتان، وظهرت من بينهما أسنان طويلة ملوية كأسنان الثعلب». (برزيل-ص٢٢٥)

ويبدو أن الكاتب اختار الثعلب بصفة خاصة لأنه \_ أي الكاتب \_ وصف البدوي بالمكر والخداع وهذه الصفات من صفات الثعلب.

وجاء وصف الأيدي مناسبا لشخصية الفلاح أيضا حيث وصفت بأنها سمراء، وخشنة، وطويلة. فيقول «س. يزهار» في وصفه للعربي العجوز الذي وقع بين أيدي الجنود الإسرائيليين، في قصة «خربة خزعة»:

«أصبح أثناء حديثه بجوار بهيمته، وأمسك بحزام بطنها بيده السمراء المتيبسة». (سميلانسكي-ص٥٥)

ويصف أحد العرب الذين كانوا يجلسون تحت الجميزة قائلا:

«إنه شخص ذو شارب غليظ، كان يجلس في طرف الدائرة، ويلف بيديه القرويتين السمراوتين». (سميلانسكي-٦٦)

كما يصف العرب اللذين جمعوهم من القرية ووضعوهم تحت شجرة خارجها فيقول: «وهناك من كتفوا أيديم الكبيرة الخشنة \_ أيدي فلاحين \_ على صدورهم». (سميلانسكي - ص ٧٠)

وفي قصة «الحاج إبراهيم» \_ يصف «أشر براش» «إبراهيم» قائلا:

«السمرة والصلابة من الرياح والشيخوخة، قدماه الحافيتان في صندل من المطاط». (أريخا-ص١٢٤)

ويصف «يوسف أريخا» الراعي في قصة «الرسام والراعي»:

«وقدماه الحافيتان، والسوداوان تخطوان في همجية صحراوية» (أريخا-٢٢٥)

ثم يعرب عن مشاعر الرسام قائلا:

«توقع أن يرى خلف ظهره خنجرا مصقولا، وعينين فيهما القتل، وقدمين حافيتين لينقلا الراعي من

الكمين رويدا رويدا» (أريخا-ص ٢٣٠) وفي قصة «البدو الرحل والثعبان» يصف «عاموس عوز» الرجلين اللذين رافقا الشيخ الذي حضر إلى «الكيبوتس» ليعتذر عن أعمال الشباب العرب:

«ثم قام وخرج، هو والرجلان الحافيان اللذان يرتديان جلابيبهم القاتمة». (برزيل-ص٢٢٧)

كما يصف البدوي الذي تحدث مع «جنولا»:

«العربي يوسع ضحكته، ويحني قامته وكأنه يقدم الشكر على جميل كبير. شكرا جزيلا ياسيدتي، إبهاما قدميه الحافيتين غرستا في الأرض الرطبة» (برزيل-ص٢٣١)

و يلاحظ هنا أن وصف القدمين كان شائعا بالنسبة للفلاح والبدوي كما كان بالنسبة لوصف الأسنان ولم يكن قاصرا على الفلاح فقط كما كان في وصف الأيدي .

#### ٧- الملابس

امتد اهتهام الأدباء اليهود في تناولهم للشخصية العربية الفلسطينية إلى وصف ملابسهم الخارجية، وكان وصفهم مركزا على الملابس الريفية والبدوية وتجاهلوا تماما وصف الملابس الحضرية وذلك حتى تكتمل الصورة التي عمدوا إلى تصويرها وهي أن الشخصية العربية الفلسطينية إما شخصية بدوية أو ريفية. فأشاعوا في كتاباتهم أن الفلاحين يرتدون قفاطينا ويضعون على الرأس عهامة أو طاقية ويصف «س. يزهار» في «خربة خزعة» للعجوز الذي كان يستمع إلى الحوار بين «موشيه وجابى» وقد خيل إليه أن ثمة ترددا في الأمر قد ثار للدسا بالنسة له:

«استدار نحونا، بطاقية صغيرة على رأسه، ولحية بيضاء، وقفطان مخطط مفتوق على صدره الأشيب». (سميلانسكي -ص٦١)

ويصف العربي الذي دفعه «مويشي» بقوة داخل العربة:

«بقیت ساقاه، وذیل قفطانه، وصندله یتدلی خارجها وهي تتخبط تخبطات مضحکة». (سمیلانسکی-ص۲۱)

كما يصف العجوز الذي جلس على حجر بجانب أحد المنازل:

«وسرعان ماراح ذلك الرجل، ذو العهامة البيضاء، والحسنزام الأصفر يحاضر أمامنا». (سميلانسكي -ص٦٤)

ويصف عربيا من بين أول مجموعة بدأ نقلها بالشاحنات:

«وسرعان ما انبرى من بينهم أحمد الرجال بقفطانه المقلم وحزامه ذو الأبريم الجلدي الملامع . (سميلانسكي-ص٠٨)

وفي قصة «الحاج إبراهيم» يصف «أشربراش» «الحاج إبراهيم» وهو جالس أمام محل الخضروات:

«كان هو نفسه يجلس على عتبة حجرية، ضخم الجسم، يرتدي قفطانا جميلا طويلا، ويلبس حزاما، وعلى رأسه طاقية». (أريخا-ص١٣٤)

و يصف العربي الذي خرج من المنزل ثائرا غاضبا في قصة «صفية المسحية»:

«وبينها كنت أقف مندهشا، ثار في الخارج عربي ذو رأس مكشوف وأخذ يقفز في قفطانه لينجو من الخطر». (أريخا-١٢٧)

أما بالنسبة للبدو فقد وصفوا بأنهم يرتدون جلابيبا غامقة ، حيث يصف «عاموس عوز» الرجلين اللذين كانا مع الشيخ الذي أحضروه إلى مقر سكرتارية «الكيبوتس» وشرحا له ماقام به البدو من أعمال السرقة فيقول:

«ثم قام وخرج هو والرجلان الحافيان اللذان يرتديان جلابيبهم القاتمة». (برزيل-٢٢٦)

ثم يصف البدوي و«جثولاً» تنظر إليه بقوله:

«تطلعت الفتاة لجلبابه الغامق الثقيل وقالت له: ألا تشعر بالحر من جراء هذا» (بوزيل-ص ٢٣١)

#### ٣- الصفات الشخصية

وإذا كانت السبات الخارجية لأي شخصية تعطي انطباعا خاصا عن هذه الشخصية وتعكس بعض الانطباعات الداخلية والمشاعر النفسية لها، فإن الصفات الشخصية هي التي تؤكد صدق هذه الانطباعات، وتكمل الصورة النهائية التي توضح هوية هذه الشخصية واتجاهاتها وأنهاط حياتها. ولذلك كان وصف الصفات الشخصية للشخصية للمسخصية العربية في مقدمة الجوانب التي نالت اهتهام كتاب القصة العبرية القصيرة (١٩٤٨ - ١٩٢٧) نظراً لأن هؤلاء الكتاب قد حرصوا على تشويه صورة العربي الفلسطيني وتحقيرها، وإظهارها في صورة بشعة متوحشة تجسيدا للرؤية الصهيونية للشخصية العربية التي ترى بأنها شخصية تحمل في طياتها قدراً هائلا من الرغبة في الانتقام والوحشية والتعطش للدماء. ولذلك نجد «س. يزهار» يصور - في قصته «خربة خزعة» على لسان «شلوم و ويهودا» - الطفل العربي الصغير حين يكبر و يكون رجلا بأنه سيكون مثل الحية السامة:

«رأينا كذلك ذلك الشيء الذي كان يدور، والذي لا يمكن أن يكون حين يكبر إلا حية سامة، ذلك الذي هو الآن» (سميلانسكي-ص٥٨)

وجاء التصوير بهذه الصورة تبريرا لما يقوم به الجنود الإسرائيليون من أعمال انتقامية ضد العرب رجالا ونساء وأطفالا، وأن ما يقوم به اليهود من أعمال ضد الأطفال إنها هو إتقاء لشرهم حينها يكبرون.

وفي قصة «الأسير» يصف س. يزهار أيضا الشخص الذي كان يجلس على أحد جانبي الصخرة عندما كان الجنود يقطعون الطريق جيئة وذهابا فيقول:

«وخلال هذه الضجة غاب عن ذهننا أن شخصا ماكان يجلس على أحد جانبي الصخرة في المنحدر بين عقبي بندقية وزوجين من الأحلية ، إنه الأسير الذي كان يتلوى كالثعبان». (سميلانسكي-ص٢٦٥)

وكها جاء التصوير في «خربة خزعة» ليبرر الأعمال الانتقامية للجنود الإسرائيليين ضد العرب فإن التصوير في «الأسير» جاء تبريراً للقبض على البدوي الذي كان يجلس في حال سبيله دون ما ذنب اقترفه . أما في قصة «الرسام والراعي» فإن «يوسف أريخا» يبين سبب القلق الذي كان يعيش فيه الرسام بعد أن تركه الراعي قائلا:

«كان يتوقع أن يرى خلف ظهره خنجرا مصقولا، وعينين فيهما القتل، وقدمين حافيتين لينقلا الراعي من الكمين رويدا رويدا كحية مفترسة». (أريخا-ص٧٣٠)

والكاتب أراد هنا بهذا التصوير أن يظهر الراعي في صورة بشعة وخطرة، وأنه خائن ولا أمان له وليس عنده مجال للتفاهم، وأنه من الممكن أن يتسلل خفية كالحية السامة المفترسة وينقض على الرسام.

وفي قصة «منظر ليلة» يصف «يوسف أريخا» أحد العرب الذين قابلوا «أهارون جلعادي» وهو يسير ليلا في الطريق بعد أن وصف أفراد العصابة فيقول:

"إنهم طوال القامة وأقوياء، ملثمون ويرتدون ملابسا من الكتان، ويلتفون بالعباءات وعيونهم تلمع كالخنافس الهامسة، وأسنانهم بيضاء، وأنوفهم دقيقة وأصابعهم مربوطة بأشرطة وكان أحدهم صبيا، ويبدو كرجل متوحش». (أريخا-ص٢١٨)

ثم يصف نفس الرجل مرة أخرى في نفس القصة:

«بعد أن مشط رئيس العصابة شاربه مرة أخرى بإبهامه وأصبعه قام فجأة بتوبيخ الرجل المتسوحش الذي كشف عن أسنانه كالذئب المتوحش». (أريخا-ص٧١٨).

وهو يقصد بالعصابة هنا مجموعة الفدائيين التي كانت تقوم بأعمالها الفدائية ضد إحدى المستعمرات، والرجل الذي وصفه بأنه متوحش هو أحد أفراد هذه المجموعة. ولذلك فإن الكاتب وصفه بهذه الصفة ليبين أن هؤلاء الفدائيين يقومون بأعمال إرهابية ضد اليهود.

ويصف «مردخاي طبيب» الشباب العرب في قصته «قيثارة يوسى» قائلا:

«فإن يوناه اليوم كها هي ضعيفة وواهنة جسديا ونفسيا، أما هؤلاء الصغار الذين يثيرونها فإنهم متوحشون بطبيعتهم». (طبيب-ص١٥)

وقد وصف «مردخاي طبيب» الشباب العرب هنا بأنهم متوحشون بطبيعتهم ليؤكد على الفكرة التي يريد أن يعبر عنها من خلال قصته وهي أن العرب هم سبب البلاء الذي حل «بيوناه» كما كانوا السبب في مقتل «يوسم».

وحرص الأدباء الإسرائيليون أيضاعلى أن يظهروا العربي الفلسطيني في صورة المتسلل واللص ورجل العصابات وذلك حتى يبرروا لأنفسهم مطاردته، ومعاملته بقسوة وعنف وطرده من أرضه وقد تكررت هذه الصورة كثيرا في كتابات الأدباء الإسرائيليين مما يؤكد شيوع المفاهيم الخاصة بتشويه صورة العربي الفلسطيني فنجد أن «س. يزهار» يتحدث في قصة «خربة خزعة» عن التعليات التى تلقاها من قيادته:

« ولا يمكن تقدير هذه الخاتمة النزيهة حق قدرها إلا بعد أن تعود إلى البداية ، وتستعرض فيها تستعرض ذلك البند الموقر «معلومات» الذي سرعان ما يحذر من خطر متزايد لـ «متسللين» و «نوى عصابات» . (سميلانسكي-ص٣٧)

وفي قصة «منظر ليلة» يصف «يوسف أريخا» الطريق إلى منزل «أهارون جلعادي»:

«وفي الحقيقة أن الطريق مازالت مليئة بعصابات السلب والنهب» (أريخا-ص٢١٦)

ثم قال عندما وقع «جلعادي» بين أيدي أفراد العصابة:

«وفورا هيء له أن هذه العصابة هي نفس العصابة التي هاجمت «تل تسوك» منذ ثلاثة أيام». (أيخا-ص٧١٧)

ويصف في مكان آخر من القصة أفراد العصابة عندما جلسوا ليأكلوا:

"وجلس هـؤلاء وأرجلهم مطوية في شكل دائرة حول النار، منهمكين على مأدبة الغذاء، على عجلة حديدية مقعرة يأكلون فتات الخبز، وكان رئيس العصابة الذي بدا وكأنه أكل وجبة خفيفة ممددا وملفوفا ببطانية يتأهب للنوم». (أريخا ـ ص٢١٩)

وكما ذكرنا من قبل فإن المقصود بالعصابة في هذه القصة هي مجموعة من الفدائيين كانت تقوم بأعمالها ضد إحدى المستعمرات، ووصفها «يوسف أريخا» بهذه الصفات حتى يضع ما يقوم به العرب الفلسطينيون من أجل حقوقهم المشروعة في إطار عمليات السلب والنهب.

أما في قصة البدو الرحل والثعبان فإن «عاموس عوز» يتحدث عن البدو فيقول:

"إنهم يسرقون ثمار الفاكهة غير الناضجة التي في البساتين، ويفتحون الحنفيات ويسرقون الأكوام المهجورة، ويسرقون حظائر الدجاج، وينتفون ريش الطيور أضف إلى ذلك ونرجو ألا يساورك الشك أن أيديهم قد وصلت إلى الأمتعة التي في شقتنا الصغيرة». (أريخا-ص٩١٧)

كما يقول في نفس القصة:

"إن الظلام يشاركهم في جراثمهم، اللصوص يمرون في المعسكر كالريح، ولم يجدوا الحراس اللذين وضعناهم، ولا الحراس الذين أضفناهم إليهم». (برزيل-ص٢٢٥)

و يتحدث عن عمليات التفتيش التي كانت تقوم بها السلطات داخل مخيمات البدو لتبحث عن السرقات والسارقين فيقول:

«لم تسفر العمليات الهجومية المفاجئة التي تمت في المخيبات الممزقة عن أي شيء، وكأن الأرض قررت أن تتستر على السرقة وتنبه السارقين» (برزيل-ص٢٢٦) .

ولعل وصف «عاموس عوز» للبدوي بهذه الصفات وتكراره لها أكثر من مرة مقصود به تشويه صورة البدو وأنهم هم السبب في كل ما يلحق بالكيبوتسات الإسرائيلية من أضرار كها أن هذا التكرار يؤكد شيوع الأفكار المقصود بها تشويه صورة العربي الفلسطيني على أيدي الكتاب الإسرائيليين .

ووصف عرب فلسطين أيضا بالجبن والمذلة والإذعان إما صراحة أو في صور استعارية حيث شبه وا بالشحاذين في توسلاتهم، وبالخرس والأحجار الصباء في صمتها وسكونها. فيصف «س. يزهار» في «خربة خزعة» حالة العجوز الذي أخذوا منه الجمل: «كان العجوز مستسلما، ومخلصا، ومؤمنا، ومصليا، وجاهزا لأي شيء». (برزيل-ص٢٢٦)

كما يصف العربي الذي أمسكوا به بعد أن حاول الهرب:

«وفي النهاية بلع الرجل ريقه، ثم عاد ومد يده مستسلما». (سميلانسكي-ص٦١)

ويصف الرجال والنساء والأطفال الذين وقفوا بجوار جداراً حد المنازل عندما كان الجنود يقبضون على الشباب:

«حملقوا فينا بنوع من التجمد واليأس، وبلمحة بـارقة من حب الاستطلاع الذي يطل من خلال الرعب، والذل، واليأس، والدمار، ومن خلال مباغتة الكارثة التي حلت لتوها». (سميلانسكي-ص٥٥)

أما «يوسف أريخا» فيصف الراعي - في قصة «الرسام والراعي» - عندما مر على الرسام فيقول:

«ومن خلال وجه يبدو عليه الخضوع والاستسلام ألقى التحية على الرجل الغريب». (أريخا-ص٧٢٥)كما يصفه عندما حاول أن ينادي على الرسام:

«نهض كشيء مهمل، توجه متسلقا الصخر هاداً لينادي الرسام، وما أن طبع على وجهه علامات الاستسلام حتى استجاب له «ألوني» بعربية واضحة». (أريخا-ص٢٢٦)

واستسلام الراعي هنا نابع من معرفته لحقيقة مصير الأرض التي يرعى فيها واعتقاده في أن وجود الرسام سيتبعه مجموعة من الإجراءات الشكلية للسيطرة على هذه الأرض وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يفعل شيئا للحيلولة دون ذلك .

وفي قصة «الخشخاش المر» يقول «موشيه شامير» على لسان شابيرا عندما توسل إليه «أبو فاضل» ليتركه:

إنك تصون نفسك من صفات العرب، وأحس بالفزع والاشمشزاز إزاء هذا الجسد الكبير الذي ركع أمامه على الأرض وأبناء أسرته من ورائه عند الحائط». (أريخا-ص٣٢٣)

ثم يقول «موشيه شامير» على لسان «أبو فاضل» وهو ينظر إلى أولاده عندما تكرر استنكار شابيرا له:

«ويلك، وضرب على رأسه، ومؤخرة أولاده، اذهبوا، ماذا تنتظرون؟ اذهبوا وابكوا أمامه، اذهبوا واطلبوا منه، اذهبوا وصلوا أمامه، توسلوا إليه». (أريخا–ص٣٢٣)

ووصف «موشيه شامير» العربي بهذا الأسلوب يأتي في إطار اهتهاماته بدراسة الاتجاهات الاجتهاعية والطبقية، ومناقشة المشاكل القومية وانتقاد حياة الكيبوتس حيث يتضح من هذا الوصف المعاملة المهينة التي يعامل بها العربي من قبل اليهود.

وفي قصة «على سن الطلقة» يقول «إسحق أورباز» على لسان الجندي الإسرائيلي بعد أن حكى له «إبراهيم عبدالمحسن جاموني» قصته:

«إنني شعرت بـالذنب على ما حدث لبيتـه وعائلته، يـالجهنم، وربها هو يكذب، هؤلاء الأذلاء معـروفون بالكذب». (أريخا-ص٣٣٩)

و«إسحق أورباز» يقصد بالأذلاء هنا الفدائيين لأنه كان يعتقد أن «إبراهيم عبدالمحسن جاموني» من الفدائيين . أما «حييم هزاز» فيصف «أبو يوسف» في قصة «أبو يوسف» عندما وجد المسجونين يتحدثون بعضهم مع البعض الآخر قائلا:

«وما أن عادوا إلى السجن حتى جاء أبو يوسف ووقف أمامهم كالشحاذ». (أريخا-ص١٦٤)

ومن هذا الوصف يتضح مدى الحالة المهينة التي يعيش فيها العرب فعلى الرغم من أن «أبا يوسف» يعمل حارسا بالسجن إلا أنه يتعامل مع المسجونين وكأنه شحاذ.

وفي قصة «البدو الرحل والثعبان» يصف «عاموس عوز» الأغنام:

«وبراعم حيواناتهم مهملة مكتظة، تحتمي كل واحدة في الأخرى، وتتجمع في شكل كتلة ترتجف صامتة هادثة كرعاتها الخرس. . . . وعندما تعبر الحقول فمن شأنك أن تصطدم بقطيع خامل ملقى في مكانه وقت الأيلولة، وكأن أرجلها مغروسة في الأرض الجافة، وفي الوسط نام الراعي كحجر البازلت» . (برزيل -ص٢٢٤)

ثم يصف البدوي عندما كان واقفا وراء «جنولاً بين الحقول:

«البدوي واقف خلف «جئولاً»، صامت كالضباب، يرمش بإبهام قدمه في التراب وظله أمامه». (برزيا, -ص٢٢)

ويتضح من هذه الاستشهادات الاتجاه الأدبي «لعاموس عوز» فهو يتخذ الرمزية منهجا أدبيا له ولذلك شبه الرعاة مرة بالخرس، وأخرى بحجر البازلت، وثالثة بالضباب وكل ذلك يعكس حالة الاستسلام والمذلة التي يعيش فيها البدو.

ووصف كتاب القصة العبرية القصيرة العربي أيضا بأنه قذر، ومقيت، وجيفه ووقح، ونتن، وحقير يثير الغضب وإنقباض النفس حتى يبرروا الأنفسهم ممارسة العنف ضده بهدف اتقاء شره. ففي "خربة خزعة" يقول «س. يزهار» على لسان أحد الضباط الإسرائيليين موجها حديثه إلى جندي إسرائيلي ليتصرف مع العربي الذي كان يقف عند البئر.

«أوخـذ النـذل في مؤخـرتـه، فليـدر، فليتـزحـزح قليـلا، فليتـزحـزح هنـاك ذلك القـذر». (سميلانسكي-ص٤١)

ويعبر «يزهار» عن شعوره بالوحدة فيقول:

«كان من الأفضل لو أنني تركت كل شيء في تلك اللحظة وذهبت إلى المنزل. المعارك والعمليات، والمهام التي كانت غريبة عني، وكل أولئك العرب: القلرون، المتسللون لاحياء نفوسهم القاحلة في قراهم المهجورة، أصبحوا مقيتين، مقيتين إلى حد الغضب». (سميلانسكي-ص٤٦)

ويصف القرية بعد أن أصبحت خاوية وخربة:

«يتحرك فيها كريها، كنوع من الشفقة على متسول، ومشوه، وقذر، لا يثير إلا الغضب، وإنقباض النفس

ولا حل له إلا أن تتخلص منه وأن تنتزع نظرة غاضبة وتقذف بها هذه القرية». (سميلانسكي-ص٧٤)

وفي قصة «صفية المسيحية» يصف «أشر براش» صفية عندما خرجت من المنزل وهي منفعلة وتجري وراء أخما:

«وقفت فجأة كالمذهولة، وفورا بدأت تتحدث بالألمانية. إنه أخي كلب قذر، عربي حقيقي، إنه أهانني». (أريخا–ص.١٢٧)

واختيار «أشر براش» لأن يكون وصف العربي بأنه قذر هنا على لسان «صفية» شقيقته يعطي إيحاء بأن هذه الصفة شائعة عندهم لدرجة أنهم هم الذين يصفون أنفسهم بذلك.

أما «ناتان شاحم» فيصف أحد الشباب العرب في قصة «تراب الطرق! قائلا: «شاب نحيف قذر، ولكن كتفيه عريضان، وعلى رأسه قبعة عسكرية قديمة». (أريخا-ص٣٤٢)

كما يصف الشباب العرب عندما كانوا يصعدون على العربة ويلعقون المربى:

«كانوا يقفزون على العربة، ويلعقون المربى التي تسيل على حروفها، كان «كفتوروفيتس» يقذفهم بالشتائم، ويهددهم بالسوط، ولكنهم التصقوا بالعربة كالذباب». (أريخا-ص٣٤٥)

ثم يصفهم مرة أخرى:

«كانوا يجرفون بأصابع قدرة ذلك الطين العكر من فوق العربة ويضعونه في أفواههم». (أريخا-ص. ٣٤٥)

ووصف «شاحم» للعرب بهذه الصفات فيه تبرير لضربهم بالسوط، فوصفهم بالقذارة ثم تشبيههم بالذباب يعني أنهم يشكلون خطورة على المربى التي يحملها ولذلك فإن ضربهم كان بهدف تجنب هذه الخطورة.

وجاء وصف العرب بالحيوانات ضمن سلسلة الأوصاف التي روجها الأدباء الإسرائيليون في كتاباتهم عن الشخصية العربية بهدف تحقيرها ومعاملتها معاملة بهائمية. ففي قصة «خربة خزعة» يقول «س. يزهار» على لسان «جابي» وهو يوجه حديثه إلى أحد العرب قائلا:

«توقف أيها الكلب، صرخ فيه جابي، وأطلق عليه الرصاص فوق رأسه» (سميلانسكي-ص٠٨) كما يصف العرب وهم يسيرون في البحرة:

«وكان ثمة من انحنى من بينهم متنهدا، ثم خلع نعليه من قدميه وراح يقطع الماء. لم أعرف لماذا بدا المشهد بالغ الإذلال والاحتقار كالحيوانات. . . فكرت . . كالحيوانات» . (سميلانسكي-ص٨٢)

وفي قصة «صفية المسيحية » يصف «أشر براش» صفية عندما كانت تتشاجر مع أخيها:

«وقفت فجأة كالمذهـولة. وفـورا بـدأت تتحدث بـالألمانيـة. إنه أخي، كلـب، قذر، عـربي حقيقي». (أريخا-ص.١٢٧)

ويقصد «أشر براش» بهذا الوصف عدم احترام المجتمع العربي لنفسه واحتقاره لذاته مما يؤدي إلى تشويه صورة العربي أمام القارىء.

أما في قصة «تراب الطرق! فيقول «ناتان شاحم» على لسان «كفتوروفيتس» لزميله «الياهـو» عندما أوقف «كفتوروفيتس» العربة في السوق ونزل ليشتري بعض الطعام.

«إنهم مثل الكلاب، يرون أنك تفكر كثيرا فيهاجمون. وحينها نضربهم ضربة قوية فإنهم يهربون، (أريخا-ص٣٤٦)

وفي قصة «على سن الطلقة» يتحدث (إسحق أورباز) عن (إبراهيم) عندما ذهب ليخطب الفتاة التي أحبها فيقول:

«ذهب يطلب يدها ولكن أباها طرده كالكلب». (أريحا-ص٣٣٩) وهنا أيضا كها في قصة المسيحية المسيحية الأشربراش، نجد أن الوصف جاء إظهارا لعدم احترام المجتمع العربي لنفسه واحتقاره لذاته. ونفس الشيء نجده في قصة «أبو يوسف» حيث يذكر «حييم هزاز» على لسان «أبو يوسف» وهو يوجه كلامه إلى المساجين بعد أن قص عليهم قصة الرجل الذي عطف على الكلب فأثابه الله على ذلك:

«أنهى «أبو يوسف» كلامه وقال: ولكن أنتم يا أولادي: اعطفوا على كلب مريض مثلي حتى تنالوا العطف في العالم الآخر». (أريخا-ص١٦٤)

## ٤ – القيم الدينية

ركز الأدباء الإسرائيليون (١٩٤٨ - ١٩٦٧) في كتاباتهم القصصية على وصف السيات الخارجية للشخصية العربية وتصوير طبائع هذه الشخصية كما لن تخلو هذه الكتابات من بعض الإشارات إلى القيم الدينية لهذه الشخصية حيث نجد «س. يزهار» يتحدث في قصة «خربة خزعة» عن العرب الذين جمعوهم تحت الشجرة تمهيدا لنقلهم خارج القرية فيقول:

«كان ثمة من جلسوا وتمايلوا بظهورهم كها لو كانوا في صلاة، بينها دحرج آخرون سبحات العنبر بشكل عام، أو مجرد سبحات سوداء وهناك من كتفوا أيديهم الكبيرة الخشنة، أيدي فلاحين على صدورهم . (سميلانسكي - ص٢٧٧)

ومن هذا الاستشهاد يلاحظ أن الأدباء الإسرائيليين لم يكتفوا بتشويه السيات الخارجية وطبائع الشخصية العربية ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك واستهزؤوا بحركات الصلاة.

وفي قصة «الحاج إبراهيم» يصف «أشر براش» تصرفات إبراهيم:

دوفي يوم الجمعة، وبعد أن يعود من الصلاة بالمسجد فإن الشاب الصغير (ابنه أو حفيده، ودبها يتيم غريب) يحضر عدة كراسي من الأماليد المجدولة للحاج وضيوفه وثلاث أو أربع نرجيلات، ومعها جمرات نارية». (أريخا-ص١٢٤)

أما «ناتان شاحم» فيصف القرية في قصة «تراب الطرق»:

«الجمال تقترب، تقترب رويدا رويدا، قرية عربية كبيرة، هناك عند صخرة الجبل بمفردها، ويوجد مسجد في السوسط، والبيوت من حوله، بساتين محاطة بأسوار، ورائحة دخان، وقطعان من الماعز». (أريخا-ص٢٤٢).

والإشارة إلى صلاة الجمعة ووجود مسجد في وسط القرية يعكس اهتهام العرب بديانتهم وهناك إشارة أيضا إلى فريضة الحج حيث يتحدث «أشر براش» عن «إبراهيم» في قصة «الحاج إبراهيم» فيقول:

«لقد حج مرة إلى مكة المكرمة، ومنذ ذلك الوقت يسمى بالحاج، وهو يبيع الآن خضروات يأتي بها من حديقته، أو من مزرعته». (أريخا-ص١٢٤).

وهكذا نلاحظ أن إشارات الكتاب فيها يتصل بمجال العبادة تقتصر على المظاهر الخارجية فقط دون الإشارة إلى الخشوع أو الفضيلة رغم أن الصلاة تدعو للخشوع، والحج يدعو إلى الفضيلة مما يعكس جهل هؤلاء الكتاب بديانة العرب. وليس ذلك في فحسب ولكننا نجد أن الأدباء الإسرائيليين قد أرجعوا روح التدين والرجوع إلى الله لدى العرب إلى عجزهم أمام المواقف المختلفة. ويبدو أن المفهوم كان شائعا لدى الكتاب الإسرائيليين حيث يصف «س. يزهار» في قصة «خربة خزعة» العرب الذين كانوا مكدسين تحت الشجرة فقول:

«جمهورا واحدا صامتا، يرافق بعيونه كل ما يحدث، وبين الفينة والأخرى كان ثمة من يتأوه منهم ويقول: «آخ يارب». (سميلانسكي-ص٦٩)

ثم يصف مجموعة أخرى من العرب:

«بينها راح آخرون يفركون أعواد القش والعشب بأيديهم لمجرد أن يفعلوا شيئا ما وعيونهم جميعا كانت تتجول معنا ، وتتعقب كل حركة لنا ، ولا يقولون شيئا سوى تلك التنهيدة التي تطلق بين الحين والآخر: «آخ يارب». (سميلانسكي-ص٧٠)

كما يصف عربي آخر بعد أن رفض الجنود الإسرائيليين توسلاته:

«ثم عاد وجلس في مكانه ببطء وهو يتنهد قائلا: لا إله إلا الله». (سميلانسكي-ص٧١)

وفي قصة الحاج إبراهيم يقول «أشر براش» على لسان «إبراهيم».

"إن الله وحده هو العليم، فهو الذي أحضرنا إلى هذا العالم وهو الذي سيأخذنا منه». (أريخا-ص ١٢٤)

وفي قصة «على سن الطلقة» يشير «إسحق أورباز» إلى الحديث الذي دار بينه وبين «إبراهيم عبد المحسن جاموني»:

«وحكى لي إبراهيم أن أخاه قتل أثناء حرب اليهود مع العرب، وهذه إرادة الله أن يموت أخوه وينتصر اليهود، وهو نفسه ليس لديه أي شيء عكس ذلك هو نفسه نزح إلى القطاع فسألته وماذا بالنسبة للعجوز؟ فقال إبراهيم: لقد مات هو أيضا، وحكى أن أباه لم يرغب في أن يترك مكانه وقال في هذا الصدد: إن أبي وجدي ولدا هنا، وماتا هنا. إنني سأبقى والله يفعل ما يريد» (أريخا-ص٣٣٨)

وهكذا نرى أن الأدباء الإسرائيليين أرادوا ترسيخ فكرة أن العرب لا يستطيعون مواجهة المواقف المختلفة وليست لديهم القدرة على اتخاذ القرار.

### ٥- الأعمال التي يمارسها العرب

كان الصهيونيون يرون أنه حتى ينجح الاستيطان في فلسطين فإنه يجب تحديد موقف اليهود من أرضها الأمر الله المدي أفرز بدوره ما يسمى بصهيونية العمل التي ترى أنه لابد لليهودي من العمل في الأرض الفلسطينية وفلاحتها حتى يتم الاستيلاء والسيطرة عليها.

ومن هنا تعمد اليهود إبعاد العرب عن مجالات العمل تحت شعار «العمل العبري» الذي كان يهدف إلى تجاهل وجود شعب آخر -غير اليهود- في فلسطين وكذلك إزالة جزء من الطبقة العاملة العربية فيها من أجل إنجاز برنامج الدولة الذي تبنته الحركة الصهيونية وهو الاستيلاء على العمل والاستيلاء على الأرض. وتحت تأثير هذا الشعار طرد مبعوثو الصهيونية مئات العمال العرب من أماكن عملهم ومن تبقى منهم انحصرت أعالهم في الأشغال الحقيرة التي لا يقوم بها العامل اليهودي كالعمل في المجاري والبناء وذلك تجسيدا للمفهوم السائد لدى الإسرائيليين بأن العربي كسول ولا يمكن إسناد أي عمل صعب إليه لأنه ليس لديه الاستعداد ولا القدرة الذهنية أو الجسدية اللازمتين لأدائه ولا يستطيع أن يؤدي العمل إلا بطريقة العربي وهو تعبير شائع الاستخدام بعد أن صار جزءا من التراث في إسرائيل فالمثل العبري «عمل عربي» يكاد يكون ترجمة حرفية لتعبير أداء العربي للعمل ويستخدمه الإسرائيليون للحط من قدر الشيء ولوصف أفظع درجات انعدام الكفاءة والاقتقار إلى المهارة في العمل.

ولذلك فليس غريبا أن نجد إشارة الأدباء الإسرائيليين إلى الأعمال التي يقوم بها العرب منصبة على نمطي البدوي والفلاح وحتى إذا تخطت الإشارات حدود هذين النمطين فإنها لا تخرج عن الإطار العام لها. فإذا كانت الإشارة إلى عربي يعمل في مجال التجارة - نجده يعمل في تجارة الغلال الزراعية التي ينتجها الفلاح من الأرض، أو أعمال القطف والانتقاء والتعبشة التي ترتبط بالزراعة، وإذا كانت الإشارة إلى عربي يعمل عملا يدويا - نجده لا يقوم إلا بالأعمال الحقيرة المضنية التي لا يقوم بها عادة إلا الأعراب البدو في المناطق التي يتمركزون فيها. ففي قصة «الحاج إبراهيم» يصف «أشر براش» عمل «الحاج إبراهيم» فيقول:

«محله، محل الخضروات لم يكن إلا غزنا كبيرا خاليا، بابه المزدوج والمرتفع مغلق ويقوم على عتلتين كبيرتين من الحديد، وهو نفسه يجلس على عتبة حجرية». (أريخا-ص١٢٤)

ويقول عن «الحاج إبراهيم» نفسه:

«إنه يبيع الخضروات الآن من حديقته ومن مزرعته التي تقع خلف مستعمرة الألمانيين، وعندما يجمع الخضروات من حديقته فإنه يحضرها إلى محله في الصباح». (أريخا-ص١٢٤)

وهنا لم يقصر «أشر براش» عمل «الحاج إبراهيم» على بيع الخضروات فحسب ولكن جعله هو الذي يجمعها أيضا من المزرعة بنفسه وكأنه يريد أن يقول: رغم أن «الحاج إبراهيم» يقوم ببيع الخضروات إلا أنه فلاح أيضا. ويبدو أن هذه الفكرة متأصلة عند «أشر براش» لأننا نجده يختار لزوج «صفية» وأولادها، وللعرب

الذين يتاجرون معهم في قصة «صفية المسيحية» المحاصيل الزراعية مادة لتجارتهم ولم يختر لهم شيئا آخر حيث يقول: «كنت أحضر عدة مرات في الأسبوع إلى محل «صفية»، وكانت تدخلني إلى الشقة في المكان الذي يوجد فيه أحيانا زوجها وأولادها، أو أي عربي آخر من الذين يتاجرون معهم، وهناك عرفتني على أنواع القمح: «قمح نوريس، وحوران، بلدي، وعلى أنواع العدس الأبيض والأهمر، وأنواع البازلاء والذرة. أيضا وكانت تبيع القمح المطحون». (أريخا-ص١٢٦)

وإشارة إلى ما يسمى بالأعمال التافهة أو الحقيرة التي يقوم بها العرب يقول «أهارون ميجد» على لسان «سليان» في قصة «الكنز»:

«أخذت زوجتي والأولاد على الجمل وذهبت، وأخذت هي تجمع السيقان وتشعل النيران لتخبز، بينها نحن نجلس في السقيفة ونشرب القهوة».

ثم يقول على لسان «سليمان» أيضا عندما تخيل أنه يجلس مع زوجته في المنزل:

«هناك كانت «أمينة» تهف القمح. هنا كانت تخبط لتنقى العدس». (أريخا-ص ٣٠٩).

ويلاحظ أنه رغم تفاهة هذه الأعال إلا أنها لم تخرج عن نطاق العمل الزراعي وقد تكرر ذلك عند أكثر من كاتب. ففي قصة «تراب الطرق» يصف «ناتان شاحم» الأعال التي يقوم بها العرب:

«وعلى جانبي الأشجار الشائكة توجد أراضي زراعية مخططة، وقمح ذهبي اللون، وسيقان مستسلمة لليقطين المنزلق، وأحبواض من الذرة الخضراء، والآن تقتلع البقايا عربيات تلبسن ملابس ملونة تقطفن من الحقل وتعملن أكواما». (أريخا-ص٣٤٢)

وفي قصة «الخشخاش المر» يوضح «موشيه شامير» الأعمال التي يقوم بها العرب:

«منذ أسبوعين في موسم أحد المحاصيل، كان «أبو فاضل» يجمع الليمون، والنساء تكومن الأخشاب للتدفئة في الشتاء. إنهم في الموسم يعملون كالبهائم. إنهم يشحنون الليمون في السلال ويحملونه على الجهال والحمير وينقلوه إلى محطة القطار، ومن هناك ينقل ليباع في تل أبيب وكل ما يتعلق بذلك: القطف، والانتقاء، والتعبئة، والربط، والشحن، وقيادة البهائم، والتحميل يقوم به أبناء «أبو فاضل» البنين والبنات والصغار والكبار». (أريخا-ص٣٠)

ويقول «يوسف حناني» في قصة «مزمار أحمد» عن «أحمد»:

"إنه يسكن في العزبة المجاورة وهو ذاهب الآن إلى أمه التي تعمل في الموشافاه عند اليهود». (أريخا-ص ٢٢٠)

وواضح طبعا أن الكاتب يقصد أن «أم أحمد» تعمل خادمة لدى اليهود، وهذا عمل حقير من سلسلة الأعمال الحقيرة التي ينسبها الأدباء الإسرائيليون إلى عرب فلسطين والتي كانت شائعة أيضا لدى أكثر من كاتب حيث نجد أن «أشر براش» يقول على لسان «صفية» في قصة «صفية المسيحية»:

«أنا وزوجي نعمل بالسمسرة فقط. ففي الحقيقة كل هذا المحصول ليس ملكنا. العرب يحضرون لنا

عينات أو عدة عبوات ونحن نبيع ما عندهم، . (أريخا-ص١٢٦)

وفي قصة «أبو يوسف، يقول «حاييم هزاز»:

«لقد تغير الحراس من مكان لمكان، وكان «أبو يوسف» واحدا منهم، كان عربيا يبدو وكأنه يبلغ الخمسين من عمره». (أريخا-ص١٦١)

كما يتحدث (مردخاي طبيب) في قصة (قيثارة يوسى) عن (يوناه):

«مازلت أذكر صرخات ألمها في جوف الليل من أثر الحروق وضرب السياط التي ينهال بها شيخ من الإسهاعيليين الذين يخرجون الشياطين، وقد دعوه لكي يخرج من جسد الفتاة ذلك الشيطان الذي التصق مها». (طبيب—ص ١٥)

#### ٦- مساكن العرب

كان من الطبيعي بعد أن حرص الأدباء الإسرائيليون على تشويه صورة العرب في كتاباتهم الأدبية أن يصفوا الأماكن التي يعيشون فيها بأنها لا تزيد عن كونها قرى مهجورة ومعزولة على قمم الجبال فيصف «س. يزهار» القرى العربية في قصة «خربة خزعة» عندما كان موجودا في السهل يستعد مع زملائه للهجوم على القرية فيقول:

«العرب القذرون المتسللون لإحياء نفوسهم القاحلة في قراهم المهجورة . . . . . أي دخل لنا ، ولشبابنا ، وأيامنا الغابرة بقراهم المقملة ، والمبققة والمقفرة والخانقة . . . . . هذه القرى الخاوية سيأتي اليوم الذي تبدأ فيه الصراخ . . . . وفي عز الظهيرة أو قبل الغروب تبدأ القرية التي كانت قبل لحظة فقط مجرد نسيج أكواخ مقفرة ، يلفها صمت اليتيم ، صمت قباس ونحيب جنائزي يقطر القلب ، تبدأ هذه القرية الكبيرة البائسة في التغني بنشيد الأشياء التي فارقتها روحها » . (سميلانسكي - ص ٤٦)

ثم يصف القرية وأزقتها:

«والآن حينها كنا نتوغل منحدرين في مهبط أحد الأزقة داخل القرية مستغربين ما إذا كان عرضه سيتسع سيارة جيب، ومتأهبين لكل المفاجآت التي قد تحدث وكان صمت القرية يعود فيوغل في السكون، (سميلانسكي-ص،٦)

كما يصفها عندما قابل هو وزملاؤه سبعة من أبناء القرية يسيرون معا:

«الزقاق المتعرج، وأسوار الأحواش المطينة بالطين المخلوط بالتبن، والمتراصة بأعواد القصب المكدسة بأطوالها المتفاوتة، والتي كانت تفوح ببقايا من شذى صيف (هه، صيف بعيد) رائحة القرية الرطبة، وضجيج صمت الخرائب بدت كلها غريبة وخانقة، وتافهة». (سميلانسكي-ص٦٤)

ونلاحظ هنا أنه على الرغم من أن «س. يزهار» معروف بإسهابه في وصف جمال الطبيعة العربية إلا أنه بالغ هنا في وصف قبح القرى العربية وذلك حتى يبرر ما سيحدث بعد ذلك من إبادة لهذه القرى المتخلفة.

أما في قصر «الكنز» فيصف «أهارون ميجد» القرية التي تقع على صخرة التل:

"تقع القرية على صخرة التل حيث يقع منزل العمدة والمزبلة والميدان والشرارع وكذلك البقال» (أريخا-ص ٣٠٣)

وفي قصة «تراب الطرق» يصف «ناتان شاحم» الطريق الذي كان يسير فيه:

«الجبال تقترب رويدا رويدا، وهناك عند صخرة الجبل تقف قرية عربية كبيرة بمفردها» (أديخا-ص ٣٤٢)

ويتضح من هذه الاستشهادات شيوع فكرة وجود القرية العربية المعزولة على قمم الجبال لدى الأدباء الإسرائيليين عل أساس أن وجدودها في المناطق الزراعية سيشوه طبيعتها الساحرة، وهي الفكرة التي تؤكد ما أشار إليه «س. يزهار» في قصة «خربة خزعة» من وصف القرى العربية بأنها مهجورة وخاوية ومعزولة.

أما بالنسبة للمنازل التي يقيم فيها العرب فقد وصفت بأنها مبنية بالطوب اللبن وبداخلها أكواخ طينية وبعض الأشجار حيث يصف «س، يزهار» في قصة «خربة خزعة» أحد منازل القرية أثناء إطلاق النار عليه:

«وثمة من يتوقف في البيت الطيني عن الأكل». (سميلانسكي-٤٨)

كما يصف أحد المنازل أثناء الاقتحام بقوله:

«نركل البوابة الصغيرة التي تتوسط البوابة الخشبية الكبيرة في أسوار الطين وندخل إلى الحوش المربع الذي يتوسط كوخا على ضلعها من هنا، وكوخا آخر على ضلعها من هناك. وأحيانا، وحين تكون هناك سعة من المال والفرصة مواتية، كان يبادر هؤلاء فيضيفون كوخا طينيا فوق سقف البئر، ثم يشيدون كرما أو كرمين ويقيمون لهما عريشة، بل ويحضرون الحجارة الأسمنتية التي ليست في حاجة إلى تبييض و إن كانت أطرافها غير متقنة الصنع كلها على الأقل وشجيرات فلفل وباذنجان خريفية نبتت إلى أسفل بين الأعشاب، وتعفنت عند الصنبور، ومخزن تراكم الغبار فيه فوق بيوت العنكبوت الجاذبة كما لو كانت دهنية. جدران صرحوا عل تزيينها بشتى الوسائل، مسكن مبيض بالكلس، مدهون بالأزرق والأهمر للزينة، وفي أعلى الجدران أشياء صغيرة معلقة للتفاخر». (سميلانسكي-٥٣)

ويصف بيوت القرية عندما توقف هو وزملاؤه في ظل الجميزة:

«كانت القرية قد أصبحت مكشوفة، من تحتنا أحواش، بعضها بيوت حجرية، وأكواخ طينية في غالبها». (سميلانسكي-ص٥٨)

كما يصف «أشر براش» منزل صفية في قصة «صفية المسيحية»:

«لقد سكنـوا منزلا حجـريا منخفضـا داخل فناء مسـور، وبجانب مـدخل الفناء كـان يوجـد شيء يشبه الكوخ». (أريخا-ص١٢٦)

ويبرز من هذه الاستشهادات وصف الأدباء الإسرائيليين للبيوت العربية بأنها بناء لا فن فيه ولا إتقان لعلم العمارة. فهي مباني من الطوب اللبن أو من الأحجار الأسمنتية التي ليست في حاجة إلى تبييض حتى أطرافها غير متقنة القطع، وإذا زرعوا بالقرب منها فإنهم يزرعون بلا اهتهام ولا تطبيق علمي سليم لأصول الزراعة.

لقد دأب الأدباء الإسرائيليون على تصوير العربي - رجلا كان أو امرأة أو حتى طفلا - في صورة مزرية حتى لا يشعر القارىء بأي تعاطف مع أي نموذج من هذه الناذج إذا تعرض لأي أعال وحشية، واستتبع ذلك بالتالي استطراد الأدباء الإسرائيليين وأطنابهم في تصوير المعاملة القاسية إلى حد الإهانة والإذلال للإنسان العربي الفلسطيني بل وشملت القسوة والإهانة ما يمتلك من حيوانات وعقارات، ووصل الأمر إلى حد الحرق والنسف والتدمير.

فالعرب \_ كها يصورونهم \_ لا يجدون أي استجابة لتوسلاتهم ودموعهم . وحتى النساء العجائز لا ينلن أي عطف أو حنان من قبل اليهود ، وكان الأدباء الإسرائيليون يفيضون في وصف مظاهر الهلع والذعر الذي يبدو عليهن عند مهاجمتهن حتى وإن تشعث شعرهن أو علا صراخهن . بل وتطرق الوصف إلى تصوير جوع الأطفال والمعاملة القاسية التي يلقاها هؤلاء الأطفال بها في ذلك ذوي العاهات منهم . ولعل هذا الاتجاه تكريس للمبادىء الصهيونية التي ترى في العنصر اليهودي التفوق والتميز على ما عداه من العناصر الإنسانية الأخرى ، فالرجال العرب كلاب ، وهقى ، وقذرون ، وليسوا جديرين بحياة كريمة تذكر ، ولا داعي لحزن ولا دموع إذا لقى أحد أولئك حتفه ، ولاداعي للتعاطف أيضا إذا ماجر أحدهم على وجهه أو سالت الدماء من جسده .

وماذا تعني صرخات النساء ـ عند الأدباء الإسرائيليين ـ أو توسلاتهم إذا ما ألقى القبض على أزواجهن أو أبنائهن أو دفعوا إلى غياهب السجون أو حتى إذا طواهم الثرى في بطون القبور.

إن كل مظاهر التعذيب والإذلال والإهانة لم تكن تثير في نفوس الأدباء الإسرائيليين إلا الاشمئزاز، وكأن تلك النهاذج البشرية غير جديرة بحياة ولا مستحقة الاحترام أو كأن هذه الصرخات النابعة من أعهاق القلب مجرد حفيف شجر أو خرير ماء أو نعيق غربان. ومع أن منظر الأطفال يثير في نفس الإنسان العاقل شفقة ورحمة وعطفا، إلا أننا لا نكاد نلمح في كتابات الأدباء الإسرائيليين شيئا يذكر من هذا المظهر الإنساني الجميل. فالطفل العربي - كها يصورونه - لن يكون عندما يكبر إلا حية سامة ولذلك فإنه لا يستحق العطف والرحمة.

لقد عبر أدباء القصة العبرية القصيرة (١٩٤٨-١٩٦٧) عن الخط الذي كانت تسير فيه السياسة الإسرائيلية آنذاك والذي استمرت عليه بعد ذلك، فالتدمير والإرهاب والنسف والرعب عناصر أساسية في تصوير الأدباء الإسرائيليين للأحداث. فالمنازل تتهدم والمباني تسقط على رؤوس أصحابها، والانفجارات تنتشر في ربوع القرى الهادئة الساكنة والألغام تبث هنا وهناك حتى لا يفر العرب أو يلجأوا إلى شتات غير معروف المصير ولا محدد الجهة. وعمليات التفتيش تجري بين الفينة والأخرى ولا تراعى فيها حرمة لبيت، ولا احتراما لشيخ، ولا توقيرا لأنوثة، ولا قاعدة لأخلاق أو تهذيب.

إن الأدباء الاسرائيليين لم يقدموا أي تصور للعلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين لـ (١٩٤٨-١٩٦٧) وهذه الظاهرة تعكس الرغبة في تجاهل الشعب الفلسطيني من ناحية، وتجاهل أن لهذا الشعب حقوقا مشروعة مغتصبة، من ناحية أخرى، لأن التطرق لمعالجة الشخصية العربية يتم دائها على أساس أنها شخصية هامشية

## \_\_\_ عالمالفکر ـ

في الحياة اليهودية على أرض فلسطين، وأنها أدنى بكثير من الشخصية الإسرائيلية، وأنها مجرد مخلوق يجب التخلص منه بشكل أو بآخر. وإذا كان الأدباء الإسرائيليون قد تعمدوا تجاهل طرح أي تصور للعلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين، وكذلك طرح أي تصور لحل المشكلة العربية في نفس الوقت الذي أسهبوا فيه في وصف قدرة الاستعار الاستيطاني الصهيوني على فرض إرادته على الأرض الفلسطينية فإننا نجد بين ثنايا بعض أعهال هؤلاء الأدباء إشارات واضحة إلى الحق الفلسطيني في الأرض وإلى تمسك العرب الفلسطينيون بهذا الحق والاستهاتة من أجله. وسواء بوعي أو بلا وعي فإن بعض الأعهال الأدبية أشارت إلى أن هذا سيؤدي إلى نموذج عربي فلسطيني جديد سيمثل طرحا جديدا للشخصية الفلسطينية، وهذه الشخصية النبوءة لن تكون عربي فلسطيني جديد سيمثل طرحا جديدا للشخصية الفلسطينية، وهذه الشخصية الأجبال السابقة مستسلمة للإرهاب ولن تنحني أمام سطوة القهر الإسرائيلية بل ستكون مشحونة بعبء الأجبال السابقة وتحمل بين جنباتها صرخة الثار لاستعادة الوطن السليب، تلك الصرخة التي لن تكون صرخة حيوان مطارد خائف بل زئير نمرة لن يزيدها الألم إلا عنادا وإصرارا.

#### الهوامش والمراجع

- (١) مجلة فصول: القصة القصيرة اتجاهاتها وقضاياها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلمة الثاني، العمد الرابع، ١٩٨٢، المقمدمة،
  - (٢) قطب، محمد: قراءة في القصة القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المكتبة الثقافية، وقم ٣٥٨، ١٩٨١، ص٣.
- (٣) ايبن. يوسف: قاموس مصطلحات الأدب القصصي (ميلون موناحي هسبورت)، دار نشر اتحاد الطلبة التابع للجامعة العبرية، القدس، ۱۹۷۸، ص۲-۳.
  - (٤) ليختنبوم . يوسف: القصة العبرية (هسبور هعفري، أنثولوجي دار نشر بترسكي، تل أبيب، ١٩٥٥، ص٨٠.
- (٥) يوسف بريل (١٧٧٠-١٨٤٠) تناولت قصصه حياة الصالحين ورجال الدين، وكانت أقرب إلى الرواية منها إلى القصة القصيرة. كتب بجموعة من القصيص القصيرة منها «كاشف الأسرار»، و«الممتحن العادل».
- (٦) إسحق آرثر (١٧٩١-١٨٥١) وتناولت قصصه وصف المدينة اليهودية في المهجر ونقد أساليب التعليم القديمة، وكتب مجموعة من القصص القصيرة تحت عنوان «المتطلع الإسرائيل».
  - (٧) إيزيك مائير: تميزت كتاباته بالواقعية، وكان يركز جهوده في بداية الأمر في أدب البديش ثم خاض عدة محاولات قصصية بالعبرية.
    - (٨) ليختنبوم: نفس المرجع، ص١٥٠.
- (٩) الاحوفر. ف: تماريخ الأدب العبري الحديث (تولدوت هسفروت هعفريت هحدشما) دار نشر دافيد، تل أبيب، الجزء الشاني، ص۱۲۷.
  - (١٠) ليختنبوم: نفس المرجع، ص٢٠.
  - (١١) ليختنبوم: نفس المرجع، ص١٣–١٧.
- (١٢) الشامي. رشاد (دكتور): لمحات من الأدب العبري الحديث مع نياذج مترجمة، مكتبة سعيد رأنت، ١٩٧٩، ص١٢. كــورتسفيل. باروخ: بحث الأدب الإسرائيلي ( حبــوس هسفروت هيسرائيليت). دار نشر جــامعة. بــر إيلان، رامت جــان، إسرائيل،
- (١٣) يهودا يعاري (١٨٩٩-١٩٦٠): كتب مجمـوعتين من القصص القصيرة، الأولى بعنوان في الخيام»، والشانية بعنوان فترات المنــاوبة»، وتدور أحداث هذه القصص حول واقع الكيبوتس في فلسطين كيا أنها تصور مشاعر السكان وفكرهم.
- (١٤) إسحق شنهار (١٩٠٥ ١٩٥٧) ركز اهتهاماته منذ البداية على القصة القصيرة والأقصوصة وأول إنتاجاته مجموعة قصصية بعنوان الحم ودم، تدور أحداثها عن حرب أو ثورة تحدث في مدينة هادئة فتقلب أحوالها رأسا على عقب.
- راجع: لوز. تسفى: الواقع والإنسان في الأدب العبري الفلسطيني (متسيوت فادام بسفروت هارتس يسرائيليت)، دار نشر دافيد، تل آبيب، ۱۹۷۰، ص١٦.
  - (١٥) ليختنبوم: نفس المرجع، ص٥٩.
  - (١٦) كرامر. شالوم: الواقعيّة وتحطّيمها (رياليزم أوشبيراتو)، دار نشر أجودات هسوفريم بيسراثيل، ص٩-١٠.
    - (١٧) كرامر: نفس المرجع، ص١٠٠
    - (۱۸) كرامر: نفس المرجع، ص١٥.
- (١٩) شاكيد. جرشون: موجة جديدة في الأدب العبري (جل حاداش بسفروت هعفريت)، دار نشر هكيبوتس هآرتي، هشومير هتساعير، تل أبيب، ١٩٧١، ص١٢.
  - كرامر: نفس المرجع، ص٢٦.
  - (۲۰) كرامر: نفس المرجع، ص١٣
- (٢١) ميخالي. ت.ى: من مشاكل النثر الإسرائيلي الحديث (مبعيوتيها شل هبروزا هيسرائيليت هحدشاه)، موزنايم، تل أبيب، ص ٢٥٧\_
  - '(۲۲) ليختنبوم: نفس المرجع، ص ۲۱ ـ ۷۰.
- (٢٣) كامل. لـويس: قراءات في علم النفس الاجتباعي في البـلاد العربيـة (الشخصية البدويـة)، القاهـرة، الهيئة العـامة للتأليف والنشر، بجلد۲، ۱۹۷۰، ص۲۰۰.
- (٢٤) هنداوي . سامي (دكتور) د . يوسف صايغ : ملف القضية الفلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينة ، مركز الأبحاث ، ١٩٦٨ ،
- (٢٥) يس. السيد: الشخصية العربية بين المفهوم الإسرائيلي والمفهوم العربي، مركز الدراسات السياسة ، الاستراتيجية بالأهرام، ١٩٧٣، ص . 24\_ 21
  - (٢٦) يس: المرجع السابق، ص١٢٧-١٣٠

- (٢٧) يس: نفس المرجع، ص١٣٠-١٣٢.
  - (٢٨) يس: نفس المرجع، ص١٣٢.
- (٢٩) يس: نفس المرجع، ص١٣٢ ـ ١٣٦.
- (٣٠) يس: نفس المرجَع، ص ١٣٧–١٥٣.
- (٣١)يس: نفس المرجع، ص ١٦٠–١٧٠.
- (٣٢) الراهب. هاني: «الشخصية الفلسطينية في الفكر الصهيوني» عجلة العربي، فبراير ١٩٨٣ العدد ٢٩١، ص ٣٦-٣٩.
  - (٣٣) هذا الشعار ردده الروائي الصهيوني (إسرائيل زانجويل) (١٨٦٤-١٩٢٦).
  - (٣٤) اسم الشهرة لأشير جينز برج، وهو أحد الكتاب والمفكرين في الأدب العبري الحديث وفيلسوف الصهيونية الثقافية.
    - (٣٥) الراهب: نفس المرجع، ص٣٦.
- (٣٦) المسيري. عبد الوهاب (دكتور): أرض الميعاد، دراسة نقدية للصهيونية السياسية، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة، كتب مترجمة، رقم ٧٤٧، ص١٩٣٠.
  - (٣٧) يس: نفس المرجع ، ص ٣٨.
  - (٣٨) رُزيق. إلياً: الْفَلْسَطينيون في إسرائيل، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة، كتب مترجمة، رقم ٧٤٦، ص ١٧٨.
    - Domb. RisA: The Arab in Hebrew prose (1911-1948) London, Vallentine, Mitchell, P 23 -25. (79)
      - Domb: op, p96. (ξ·)
      - Domb: op, p 82. ( 1)
      - Domb: op. p 43. (£Y)
      - Domb: op, p 95. ( 17)
      - Domb: op, p 99. ({ { } })
  - (٤٥) بن عيزر. إهود: الحرب والحصار في الأدب الاسرائيلي (ملحاماه وماتسور بسفروت هيسرائيليت)، ١٩٦٧ ١٩٧٧.
- (٤٦) ولد مردخاي طبيب عام ١٩١٠ في مستعمرة «ريشون لتسبون»، عمل بالزراعة والصناعة والبناء، وعمل في الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك شغل منصبا رئيسيا في مؤسسات إسرائيل الدفاعية، ثم في الهيئة المركزية للهستدروت، وبعد ذلك في حزب المباى. ونشرت أولى أعماله الأدبية في صحيفة دفار ، مجلة عبثم عام ١٩٤٧.
  - (٤٧) الشامي: نفس المرجع، ص٩
  - (٤٨) ميخالي: نفس المرجع، ص٢٦٤.
  - (٤٩) طبيب . مردحاي : طريق ترابي (ديرخ شل عافار). دار نشر عوفيد، الطبعة التاسعة، ١٩٧٠، ص٩-٥٦.
- (٥٠) اسمه الأدبي دس . يزهار، (سامخ يزهار) وهمو كاتب إسرائيلي ينتمي إلى الجيل الأول من الأدباء الاسرائيليين الذين ولدوا في فلسطين . ولد في مستعمرة رحوفوت عام ١٩١٦ لعائلة من الأدباء، ودرس في قرية شيمن للشباب وفي مدرسة رحوفوت الثانوية، وبيت همدراش بالقدس ثم عمل بالتدريس لفترة طويلة واشترك في حرب ١٩٤٨ . كان عضوا بالكنيست عن حزب المباى وبعد ذلك عن حزب رافي حتى يونيو ١٩٦٧ . وقد تأثر إلى حد كبير في كتاباته باؤرى نيسان جنسين، ويوسف حاييم برنر.
- (٥١) دوفشاني. منشه: دروس في الأدب العبري والعام (شعوريم بسفروت عفريت فكلالي)، آلجزء الرابع، دار نشر يفناه، تل أبيب، ١٩٦٩، ص ١٨١.
  - (٥٢) كيشت. ى: النفائس (مسخيوت)، تل أبيب، ١٩٥٣، ص٠٢٤.
  - (٥٣) سميلانسكي. يزهار: سبع قصص (شفَعاه سبوريم)، دار نشر هكيبوتس همأوحاد، ١٩٧٧، ص٥٥-٨٨.
    - (٥٤) سميلانسكي: نفس المرجع، ص٩١-١٠٨.
    - (٥٥) دونشاني: نفّس المرجع، آلجزء الرابع، ص١٩١.
- (٥٦) ميرون. دان: أربعة أرجه في الأدب العبري المعاصر (أربع بنيم بسفروت هعفـريت بت يمينو)، دار نشر شــوكن، القدس وتل أبيب، ١٩٦٢ ، ص.٨٥.
- (٥٧) كتب يزهار سميلانسكي ثلاث قصص أخرى عن الحرب وهي: قبل الانطلاق ١٩٤٨، وقافلة منتصف الليل ١٩٤٩، وأيام تسكيلاج ١٩٥٨.
- (٥٨) ولد أهارون ميجد في بولندا عام ١٩٢٠، وهاجر إلى فلسطين مع أسرتـه عام١٩٢٦. درس في مدرسة هرتسليا الثانوية بتل أبيب. التحق بكيبوتس «سيدوت يم»، وعمل في ميناء حيفا. ذهب إلى أمريكا في بعثة من ١٩٣٦-١٩٤٨. ترك الكيبوتس عام ١٩٥٠ حيث استقر في تل أبيب ورأس تحرير صحيفة «في الفجر». عين مستشارا ثقافيا لإسرائيل في لندن ١٩٦٨.
  - (٥٩) بتسائيل . إسحق: مع كتاب إسرائيل (عم سوفري يسرائيل)، دار نشر هكيبوتس همأوحد، ١٩٦٩، ص١٩٢٠.
- (١٠) صعيدة. عمود (دكتور): استراتيجية الأدب الصهيوني لإرهاب العرب، مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، أبو ظبي، ١٩٨٨، ص٥٢.
- (٦١) أريخًا. يوسف: قصص عبرية من حياة العسرب (سبوريم عفريم محيي هعرفيم)، دار نشر عوفيد، تل أبيب، ١٩٦٣، ص

(٦٢) ولد موشيه شامير عام ١٩٢١ في مدينة صفد ثم استقر بعد ذلك في تل أبيب حيث درس في مدرسة هرتسليا الثانوية، وانضم إلى منظمة هاشومير هتساعير ولعب دورا بارزا فيها ثم إلى كيبوتس مشهار هاعيمك عام ١٩٤١. وفي عام ١٩٤٤، انضم إلى سرايا الصاعقة، ورأس شامير قسم الهجرة في الوكالة اليهودية بلندن ١٩٢٩ - ١٩٧١ وانتخب عضوا بالكنيست عن حزب ليكود اليميني وهو من بين الثيانية الذين صوتوا ضد اقتراح بيجن الخاص بالدخول في مفاوضات سلام مع العرب.

(٦٣) شيامير. موشيه: الخشخ اس المر (هَخشخاش همر) من مجموعة تحت الشمس (متوخ تحت هشيمش)، دار نشر سفريت بموعليم، ۱۹۵۸، ص ۳۱۷.

(١٤) ولد ناتان شاحم عام ١٩٢٥ في تل أبيب وخدم في «البالماح» (سرايا الصاعقة) ثم في الجبهة الجنوبية أثناء حرب١٩٤٨ وبعد ذلك أصبح عضوا في كيبوتس «بيت الفا» وله إنتاجات أدبية كثيرة في عجال الرواية والمسرحية والقصة القصيرة يصف من خلالها حياة الكيبوتس.

(٦٥) شاحمٌ. ناتانُ: تراب الطرق (أفاق هدراخيم) من مجموعة حجر على فوهة البئر دار نشر سفريت بوعليم، ١٩٥٦.

(٦٦) وللد عساموس عسوز عام ١٩٣٩ في القدس. تعلم في مسدرسة دينية ثم انتقسل إلى مدرسة عسامة. وعندمسا بلغ أربعة عشر عساما انتقل إلى مستعمرة حولمد ودرس في الجامعة العبرية ثم عمل بالتمدريس وهو من مؤسسي حركة 1 من هيود؟. وقد بدأ بكتابة المقالات الأدبية ثم القصص متأثرا بقراءاته لكتابات عجنون .

راجع: بتسلئيل: نفس المرجع، ص ٨٨.

(٦٧) برزيل. هليل: ستة كتاب \_ ست عشرة قصة (ششا مسبريم \_ شش عسريه سبوريم) دار نشر يحيدين، احود موتسئيم، ١٩٧٢،

(٦٨) برزيل: نفس المرجع، ص٢٢٣–٢٣٩.

(٢٩) ولد أشر باراش في جاليسيا عام ١٨٨٩ ، وهاجر إلى فلسطين عام ١٩١٤ حيث عمل بتدريس اللغة العبرية وآدابها . بدأ حياته الأدبية بكتابة عدة قصائد شعرية ومجموعة قصصية باليديش ثم تحول بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية. وقد كتب عدة قصص من واقع الحياة اليهودية في جاليسيا كما كتب أيضا عن حياة مهاجري الموجه الثانية في فلسطين.

راجع: المسيري. عبد الوهاب (دكتور): موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، رؤية نقدية، مركز الدراسات السياسية والآستراتيجية بالأهرام، ١٩٧٥، ص٩٥.

(٧٠) شاكيد: الأدب القصصي العبري (١٨٨٠-١٩٧٠)، ص ٣٤١.

(٧١) أريخًا: نفس المرجع، صَ١٢٤–١٢٦.

(٧٢) أريخًا: نفس المرجّع، ص١٢٦–١٢٨.

(٧٣) ولمد حاييم هزاز عمام ١٨٩٨ في اسيد رومنيس، وهي إحدى قرى إقليم اكيف، التابع الأوكرانيا بروسيا. انتقل إلى القسطنطينية عام ١٩٢١ ثم إلى ألمانياً، ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣١ واستقر بالقدس حتى وفاته عام ١٩٣١.

(٧٤) ليختنبوم: المرجع السابق، ص٨٦.

(۷۷) هزاز. حاييم: أبو يوسف، دار نشر عم عوفيد، ١٩٦٣. (٧٦) ولـد يوسف أريخا عـام١٩٠٧ في أولفسك بـأكروانيـا، وهـاجر إلى فلسطين عـام١٩٢٥ وعـاش فيها حتى عـام ١٩٢٩ حيث رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية . واستمر هناك حتى عام ١٩٣٢ ثم عاد إلي تل أبيب مرة أخرى ورأس بلديتها حتى توفي عام ١٩٧٧ .

(۷۷) ليختنبوم: نفس المرجع، ص١٠٠.

(٧٨) أريخا: نفس المرجع، ص٢١٦-٢٢٠.

(٧٩) أريخًا: نفس المرجّع، ص٢٢٤–٢٣٠.

(٨٠) يــوسف حنائي: كآتب يهودي ولد في فيلنــا عام ١٩٠٨، وانتقل إلى فلسطين عام ١٩٢٥ ومنذ ذلك الــوقت كانت كتاباتــه عن الحياة في فلسطين ومن أهم أعماله مجوعة قصصية بعنوان دفي طريق الأحزان، ١٩٣١.

(٨١) أريخا: نفس المرجع، ص٧٤٩–٢٥٠.

(٨٢) ولد السحق أورباز؛ في روسيا عام ١٩٢٣ ، وهاجر إلى فلسطين ضمن هجرة الشباب عام ١٩٣٨ عمل في مجالي الزراعة والتدريس كها عمل بأحد المناجم وكذلك في صناعة صقل الماس وخدم ضابطا بالجيش النظامي. بدأ في نشر قصصه عام ١٩٥١.

(۸۳) برزیل. هلیل: کتاب وما ینفردون به (مسبریم بیحودام) دار نشر یحیدین، إحود موتسئیم، ۱۹۸۱، ص۲۸۷–۳۱۳.

(٨٤) أريخًا: نفس المرجع، ص٣٣٦ \_ ٣٤١.

# إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يهود الشرق في إسرائيل

## د. جمال أحمد الرفاعي

«يتعين على إسرائيل أن تجلب يهود الشرق إلى ثقافتهـا السامية وألا تدع يهود الشرق يجذبـوننا إلى ثقافتهـم الشرق أوسطية . يجب أن نكون معبرا لهم للانتقال إلى ثقافة الغرب» (١)

تعد هذه المقولة التي جاءت في كتاب صوت إسرائيل لوزير خارجية إسرائيل الأسبق أبا ايبان بمثابة خير تعبير عن طبيعة الصراع الذي تشهده إسرائيل منذ أن تم تأسيسها في عام ١٩٤٨ بين يهود الشرق ويهود الغرب. ورخم مضي ما يسربو على الأربعين عاما على تأسيس دولة إسرائيل إلا أن هذا الصراع الطائفي بين يهود الشرق والغرب مازال قائها حتى يومنا هذا. وقد حظيت ظاهرة الصراع الطائفي في إسرائيل باهتهام عدد كبير من الباحثين العرب المختصين بدراسة الشؤون الإسرائيلية (٢)، الذين أثروا بلاشك معرفتنا ببنية المجتمع الإسرائيلي ومشكلاته وبطبيعة التحديات التي يواجهها، ومع هذا فقد اقتصر اهتهامهم على دراسة وضع ومكانة يهود البلاد العربية في إسرائيل، واستكشاف احتهالات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وعلى دراسة هذه الظاهرة في إطار طبيعة العلاقات السائدة في داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتهتم هذه الدراسة بالتعرف على انعكاسات إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يهود الشرق. وفي الطار هذه الدراسة فمن الضروري التعرف على الخلفية الاجتهاعية لنتاجهم الأدبي لاسبها أن أشعارهم شديدة التعبير عن الواقع الاجتهاعي في إسرائيل. وقبل أن نلقي الضوء على شعر يهود الشرق بوصف تعبيرا دقيقا عن هذه المشكلة الطائفية فلابد من أن نحدد المنهج الذي سنتبعه في هذه الدراسة، وهذا يعني أنه لابد لنا من تحديد موقف أدب يهود الشرق من الواقع المحيط نظرا لأن هذه الدراسة تهتم في المقام الأول بدراسة انعكاسات جانب من جوانب الواقع الإسرائيلي المعاصر في النتاج الأدبي ليهود الشرق.

ويعتمد منهج النقد الاجتماعي للأدب، والذي نتبعه في هذه الدراسة على الدراسة الوصفية التحليلية للعمل الأدبي، ومدى قدرة العمل الأدبي على التعبير عن مشكلات الواقع والمجتمع. كما يعتمد هذا المنهج على دراسة المحيط الاجتماعي باعتبار أن أي عمل أدبي هو انعكاس لظروف اجتماعية معينة بما تمثله من واقع وقيم ومثل. ولذلك فإن معظم المعنيين بتحليل الأدب في إطاره الاجتماعي لا ينطلقون في الدراسة إلا بعد إحاطتهم بالتراث الأدبي للمجتمع (٣).

ويرى أتباع هذا المنهج أن الأدب ظاهرة اجتماعية، وهو بهذا لا يمكن أن يفهم منعزلا عن السياق التاريخي والحقيقة التاريخية التي نبع منها، وأنه يتعذر استبعاد الأنساق الاجتماعية التي سادت خلال الفترة التي دون بها العمل الأدبي كما أنه لا يمكن فهم نشأة الظاهرة الأدبية وتطورها بالاعتماد على منطق التطور الداخلي لها فقط، وإنها يجب ردها إلى المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي شكلت خلفية العمل الأدبي (٤) خاصة وأن الأدب ليس موضوعا لا زمنيا، وليس قيمة خارج الزمن بل مجموعة من المارسات والقيم الموجودة في مجتمع معين (٥).

وعند دراسة الأدب الإسرائيلي المعاصر فإن عددا كبيرا من الباحثين يرى أن هذا الأدب شديد التعبير عن الواقع الاجتماعي والسياسي، ويجمعون أن مفهوم الالتزام في الأدب يعد واحدا من أبرز المفاهيم الأدبية المسيطرة على الحياة الفكرية والأدبية في إسرائيل (٦). وتعلق الباحثة الدكتورة ريزا دومب على شيوع هذا المفهوم في الأدب الإسرائيلي بقولها «إن الكتاب اليهود في العصر الحديث اعتنقوا فكرة حركة التنوير التي آمنت بدور الكاتب كمعلم للمجتمع. لقد استشعروا عبء وعيهم ومسئوليتهم الاجتماعية» (٧).

وتدل هذه المقولة على أن الأدباء الإسرائيليين شديدو الارتباط بواقعهم وبظروف مجتمعهم. ونظرا لسيطرة نزعة الالتزام في الأدب على فكر الكتاب الإسرائيليين فقد كان من الطبيعي أن يسيطر الاتجاه الواقعي على الأعمال الأدبية الصادرة في إسرائيل، وكان من بين مظاهر هذا الاتجاه وصف الأدباء ـ بدقة متناهية، بل وعلى نحو تسجيلي ــ لطبيعة فلسطين ولأنهاط البشر الذين يعيشون فيها من البدو أو الفلاحين الفلسطينيين، واهتمامهم بوصف الصراع بين جماعات المستوطنين الصهاينة الذين أطلق عليهم اسم «الطليعيين» أو «الرواد» وبين أصحاب الأرض من الفلسطينين، وتقديمهم وصفا وثائقيا لصراع المستوطنين الصهاينة ضد البيئة وضد عرب فلسطين (٨). كما كان من بين مظاهر نزعة الالتزام التي سيطرت على الأدب العبري قبل قيام الدولة التزام الأدباء بالبعد عن إبراز أي نوع من التناقض بين الأيديولوجية الصهيونية وبين تجربة الفرد في واقع الحياة ، كما تميز الأدب العبري أنذاك بالسعى نحو خلق المبررات لكل القضايا التي واجهت الصهيونية سواء كان ذلك تبرير رفض الاندماج اليهودي في مجتمعات الشتات اليهودي، بالتركيز على موجات العداء وكراهية اليهود، أو تبرير محاربة الانتداب البريطاني واغتصاب فلسطين من العرب (٩) ومن هنا فإن الأدب الإسرائيلي المعاصر ولد في ظروف صاغته في إطار هذا الأدب الفكري الملتزم، وهو ما يسمى بأدب «النحن» ولكنه ما لبث أن أخذ يتلمس طريق نحو «الأنا» ليعبر عن الفرد وصراعاته وتخبطاته في مواجهة التناقضات التي يعانيها. وما أن وصل إلى «الأنا» حتى عاد كتاب وتساء لوا عن الصلة بينهم وبين «النحن» وعن حق الوجود الفردي الذي يمكن «للأنا» أن تمارسه دون ارتباط بالواقع الاجتماعي. وهكذا تصارع هذا الأدب مع نفسه، وقام جيل جديد من الأدباء حاول أن يقطع الرابطة بين «الأنا» والمجتمع، وجعل «الأنا» في مركز الوجود (١٠). وعلى الرغم من أن بعض دراسي الأدب العبري الحديث مثل جرشون شاكيد يرون أن الأدب الإسرائيلي المعاصر يعد من عدة نواح استمرارا لنفس التقاليد الأدبية التي سادت إبان فترة ما قبل تأسيس الدولة (١١) إلا أنه لاشك أن الواقع الجديد الذي خلقته حرب ١٩٤٨ جعل بعض الأدباء الإسرائيليين يتبنون رؤى مستقلة عن رؤى المجتمع ، كما أن هذا الواقع الجديد جعل المجتمع الإسرائيلي يواجه مشكلات جديدة كانت المشكلة الطائفية واحدة من أبرزها.

وكان لإشكالية الاندماج الطائفي، والتمييز بين يهود الشرق والغرب في إسرائيل، انعكاساتها في الأدب الإسرائيلي المعاصر، وخاصة في كتابات كل من يهودا بورلا (١٢) ويتسحاق شامي (١٣) وامنون شاموش (١٤) الذين تعد أعهالم سجلا حقيقيا لطبيعة المشكلات التي واجهها مهاجرو الشرق في وطنهم الجديد. وقد حظيت انعكاسات هذه المشكلة في الأدب الإسرائيلي باهتهام عدد كبير من الباحثين مثل الدكتور محمد حسن عبد الخالق الذي تقدم برسالة لنيل الدكتوراه كان موضوعها يهود الشرق في أدب يهود الورلا، والدكتور محمد جلاء ادريس الذي تناول في رسالته للدكتوراه موضوع الطبيعة العراقية في أدب يهود العراق، والأستاذ تحرير شهاب الكروي الذي تقدم في العام الماضي برسالة لنيل درجة الماجيستير كان موضوعها إشكالية الاندماج الطائفي في بعض الأعمال الروائية ليهود العراق. ولاشك أن كل هذه البحوث ساهمت في إثراء معرفتنا بطبيعة أدب يهود الشرق في إسرائيل، ولكن فقد اقتصرت جهود هؤلاء الباحثين على دراسة النتاج الروائي لليهود الذين هاجروا من العراق في إسرائيل، ولكن فقد اقتصرت جهود هؤلاء الباحثين على دراسة النتاج الروائي لليهود الذين هاجروا من العراق أو من سوريا دون غيرهم من الأدباء الذين قدموا من سائر بلدان الشرق مثل البمن أو المغرب.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاسات إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يهود الشرق الذي لم يحظ بعد بقدر وافر من الاهتهام، وستعتمد هذه الدراسة على التعرف على انعكاسات هذه المشكلة في النتاج الشعري لبعض شعراء يهود الشرق الذين يعد من أبرزهم كل من اهارون الموج (١٥) وايرز بيطون (١٦) وشلومو افايو (١٧).

وترجع أصول هؤلاء الشعراء إلى عدة بلدان عربية وإسلامية منها اليمن والمغرب وتركيا. وفي واقع الأمر فإن المعلومات المتوفرة لدى الباحثين عن هؤلاء الشعراء ضئيلة للغاية فلا نجد أي شيء يذكر عنهم في دوائر المعارف اليهودية، أو في معاجم الأدب العبري الحديث. وقد وقع اختيارنا على هؤلاء الشعراء، رغم ضآلة معلوماتنا عنهم، لما وجدناه في أشعارهم من إشارات كثيرة تعبر في مجملها عن مشكلة التمييز الطائفي، وعن حنينهم إلى أوطانهم الأصلية التي ارتحلوا عنها إلى إسرائيل.

وتعد المشكلة الطائفية التي واجهها المجتمع الإسرائيلي بعد قيام الدولة نتيجة طبيعية لينية المجتمع الإسرائيلي الذي يعتمد في وجوده على تجميع المهاجرين اليهود من كافة بقاع الأرض، وكما هو معروف فإن الهجرة إلى إسرائيل واستيعاب المهاجرين اقتصاديا واجتماعيا تمثل محورا رئيسيا لجملة من القضايا التي تتصل بنشأة وتطور إسرائيل، وذلك لكونها تتصل اتصالا جوهريا بالفكرة الصهيونية (١٨) فالهجرة اليهودية إلى فلسطين كانت الوسيلة الوحيدة لقيام دولة إسرائيل كها أنها مازالت تعتبر الوسيلة الأساسية والفعالة لتعزيز الكيان الإسرائيلي، ومن هنا فيان عامل الهجرة إلى إسرائيل يعتبر من أهم مرتكزات ومقومات المجتمع الإسرائيلي نجد أنه، على الرغم من مرود حوالي قرن من الزمان على بداية موجات الهجرة، مازال يعد مجتمع مهاجرين.

وكانت عملية استيعاب المهاجرين اليهود الذين تدفقوا على إسرائيل خلال السنوات التي أعقبت قيام الدولة إحدى المهام الصعبة وذات الدرجة الأولى في الأهمية التي واجهت إسرائيل بعد إعلان تأسيسها في عام ١٩٤٨ ، حيث وصل عدد كبير من المهاجرين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من ذلك العام ، فكان معدل الهجرة في هذا الحين بالغ الارتفاع حيث وصل إلى نسبة ١٧ لكل مائة فرد بالمقارنة مع السكان الأصليين . وقد بلغ عدد المهاجرين في عام ١٩٤٩ حوالي ٠٠٠٥٠ جاءوا من تركيا وليبيا واليمن بالإضافة إلى المهاجرين الذين قدموا من بولندا ورومانيا . وقد استمر معدل الهجرة خلال عام ١٩٥٠ في الارتفاع حيث وصلت مجموعة أخرى من مهاجري رومانيا وبولندا ودول شمال إفريقيا بشكل رئيسي وأخيرا وصل حوالي ٠٠٠٥٠ مهاجر في النصف الأول من عام ١٩٥١ منهم حوالي ٠٠٠٠٠ يهودي من العراق . وقد أدت هذه الموجة من اليهود الشرقين إلى زيادة نسبتهم إلى ٣٣٪ (٢٠) .

وقبل البدء في بحث إشكالية الاندماج الطائفي ليه ود الشرق في إسرائيل، والتعرف على انعكاساتها في أعهال الشعراء اليهود الشرقيين الذين قدموا من البلدان العربية والإسلامية فقد ينبغي أن نحرص على التعرف على مجموعة الطوائف المكونة لبنية المجتمع الإسرائيلي المذين يقوم في جوهره على تجميع شتات الطوائف اليهودية المنتشرة في جميع بقاع الأرض داخل إسرائيل، ويرى بعض الباحثين مثل أريه الياف أن إسرائيل تتكون من مجتمعين رئيسيين مختلفين تماما، فيطلقون على المجتمع الأول المذي يضم طوائف اليهود الغربيين (الاشكنازيم) إسرائيل الأولى، ويطلقون على المجتمع المدي يضم اليهود السفاراديم والشرقيين إسرائيل الشائية. (٢١) وتظهر النظرة الموضوعية إلى الطائفتين وجود اختلافات جوهرية فيها بينهها ليس على المستوى العرقي والقومي فحسب بل على مستوى المهارسات والمعتقدات المدينية . (٢١) ونظرا لوجود مسميات كثيرة ومترادفة تطلق على هذه الطوائف فإننا سنحرص هنا على إلقاء الضوء على دلالة كل مصطلح حتى يمكن أن نتعرف على طبيعة الفروق فيها بينها .

الاشكنازيم: يشكل الاشكنازيون غالبية يهود العالم فيشكلون ما يتراوح بين ٨٠ ــ ٨٥٪ من يهود العالم. (٢٣) ويعود أصل هذه التسمية إلى ما جاء في الفقرة الثالثة من الإصحاح العاشر من سفر التكوين التي جاء بها: «وبنو جومر اشكناز وريفاث وتوجرمة»، وقد أطلقت هذه الكلمة للإشارة إلى المجتمعات اليهودية الموجودة في أعالي الفرات في أرمينيا، وقد استخدمت هذه الكلمة في العصور الوسطى للإشارة إلى الأراضي الأوربية التي يسكنها العنصر الجرماني ثم أصبحت هذه الكلمة تشير إلى ألمانيا ثم توسع استعالها وأخذ يعني اليهود الذين يعيشون في ألمانيا وشهال فرنسا وشرقها والنمسا وروسيا. وتعد لغة الييدش التي يستخدمها بعض اليهود الاشكناز حتى الآن من بين السهات المميزة لهم، وهذه اللغة خليط من ألمانية العصور الوسطى والسلافية، وتكتب بالحروف العبرية. وقد اتسعت دلالة هذا المصطلح بحيث أصبحت تتضمن كل يهود الغرب بها في ذلك يهود أمريكا باستثناء يهود إسبانيا وقسم من يهود انجلترا وهولندا. (٢٤)

السفاراد: تشكل هذه الطائفة بالمقارنة بالطائفة الاشكنازية أقلية صغيرة حيث إنها تضم بين ١٢ \_ ١٥٪ من يهود العالم، وأصل التسمية يرجع إلى كلمة سفاراد. وبينها يرى بعض الباحثين أن أصل هذه التسمية مستمد من اسم مكان في شهال فلسطين نفي إليه اليهود بعد السبي البابلي (٢٥) إلا أن معظم الباحثين يرون أن أصل هذه الكلمة مستمد من كلمة سفاراد التي تعني إسبانيا، (٢٦) وكانت هذه التسمية تطلق على اليهود

الذين انحدروا من الجاليات اليهودية التي طردت من إسبانيا والبرتغال في عام ١٤٩٢ ثم عام ١٤٩٦ على أثر عاكم التفتيش. وقد هاجر معظم هؤلاء إلى جنوب أوربا وشهال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط، كها هاجر قسم منهم إلى لندن وهامبورج، ولكنهم لم يستمروا هناك فترة طويلة وهاجروا إلى مناطق أخرى من العالم. وكانت اللغة العربية هي اللغة التي تحدث بها هؤلاء اليهود إبان إقامتهم في كنف الخلافة الأندلسية قبل خروجهم من إسبانيا، ثم تحدثوا اللغة الإسبانية لمدة قرنين إلى ثلاثة قرون واستمروا في التحدث بها طيلة الخمسة قرون التي تلت خروجهم من إسبانيا واعتبروها لغتهم التقليدية. وقد أدى اختلاط اللغة العربية التي تحدثوها باللغة الإسبانية إلى خلق لغة جديدة وعرفت هذه اللغة الخليط باللادينو (٢٧).

ويمكن القول إن مصطلح سفاراد أطلق على اليهود الذين عاشوا إبان العصور الوسطى في شبه جزيرة ايبريا التي تشمل إسبانيا والبرتغال، كما يطلق على الذين تحدثوا اللادينو بعد ذلك في مقابل الاشكناز. ويشمل أيضا اليهود الذين هاجروا من بلدان الشرق الأوسط ومن بلدان إفريقيا إلى إسرائيل. وتطلق هذه التسمية على اليهود الذين يتبعون التقاليد السفارادية في العبادة سواء كانوا في إسبانيا أو غيرها، ويطلق المصطلح الآن على كافة اليهود الذين ليسوا من أصل اشكنازي أوربي. (٢٨)

وعند الحديث عن اليهود السفاراد فإن هذا المصطلح لا يضم فقط اليهود الذين يتبعون طقوس العبادة السفارادية والذين تعود أصولهم إلى إسبانيا بل يشمل يهود شهال إفريقيا وآسيا. ولهذا فإنه لدى بحث إشكالية اندماج الطوائف اليهودية في إسرائيل، فلا يكفي التعرض إلى هذين المصطلحين فقط، وإنها يجب التعرف على مصطلحات متداخلة وخاصة بالنسبة إلى الطائفة السفارادية، لأنها متداخلة ومتباينة أكثر من مصطلح اليهود الاشكناز الذي يتسم بكونه عددا أكثر من الطائفة الأخرى إذ أن مصطلح السفاراد يشمل اليهود العرب والشرقيين.

اليهود الشرقيون: وهذا المصطلح أقل شيوعا من مصطلح اليهود السفاراديين ويتداخل مع مصطلح السفاراديين، ولعل بما ساعد على شيوع هذا الخلط هو انتشار اليهود السفاراديين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بعد خروجهم من إسبانيا في عام ١٤٩٢م، حيث أصبح معظم اليهود الموجودين في الشرق يتبعون التقاليد السفارادية. (٢٩)

اليهود العرب: وفيها يتعلق بمصطلح اليهود العرب فهو مصطلح واضح إذ يشمل اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية والذين تحدثوا العربية، وقد هاجر معظمهم بعد إعلان قيام إسرائيل وخلال فترة الهجرة الكبرى البلاد العربية والفرق بين اليهود العرب والشرقيين هو الفرق بين الجزء والكل فالمصطلح الأخير يعتبر أوسع حيث إن اليهود العرب يعدون جزءا من اليهود الشرقيين، ويشمل مصطلح اليهود الشرقيين بالإضافة إلى اليهود العرب يهود بعض البلدان الإسلامية غير العرب وخاصة يهود تركيا وإيران. ولهذا يعتبر مصطلح اليهود الشرقيين هو أكثر المصطلحات تلاؤما مع الوضع الطائفي في إسرائيل حيث يطلق هذا المصطلح على نسل اليهود الذين هاجروا من العراق وإيران وتركيا وأفغانستان والهندوسوريا ولبنان وشبه الجزيرة ومصر وجميع بلدان شهال إفريقيا، وهم ما يطلق عليهم أحيانا يهود آسيا وإفريقيا أيضا، حيث يمثل يهود هذه البلدان بمجموعها طبقة واحدة مقابل يهود أوربا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية الذين يمثلون يهود هذه البلدان الاشكناز. (٣٠)

وبينها اقتصرت الفروق بين الطائفتين الاشكنازية والسفارادية طيلة العصور الوسطى على مجالات الطقوس والمعتقدات الدينية واللغة والعادات والتقاليد إلا أن هذه الفروق اكتسبت بعد ظهور الفكرة الصهبونية في العصر الحديث وبعد تأسيس دولة إسرائيل بعدا آخر تمثل في تباين دوافع هجرة أبناء كل طائفة إلى إسرائيل فبينها عبرت هجرة اليهود الاشكناز إلى إسرائيل عن ايهان يهود الغرب بأن الفكرة الصهيونية هي التي من شأنها تخليص اليهود من الإحساس بالاضطهاد والظلم فإن هجرة يهود الشرق إلى إسرائيل تمت لدوافع اقتصادية خاصة وأن يهود الشرق اعتقدوا أن هجرتهم لإسرائيل ستسفر عن تحسن أوضاعهم الاقتصادية والعيش في حياة حافلة بفرص السعادة والثراء في ظل الدولة اليهودية (٣١)

وقد بدأ يهود الشرق بكافة انتهاءاتهم في الهجرة إلى فلسطين منذ عام ١٩٤٨ ، تحت مسميات مختلفة مثل عملية البساط السحري التي أقلت يهود اليمن إلى إسرائيل وعملية عزرا ونحميا في العراق، وعمليات الهجرة من المغرب وليبيا وبلدان شيال إفريقيا. (٣٢) واشتملت موجات الهجرة القادمة من البلاد العربية في أعقاب قيام إسرائيل على نسبة كبيرة من العيال غير المهرة، وللذلك كان من الصعب على هولاء إيجاد العمل إلا في أعيال البناء وبعض الأعيال في الزراعة والصناعة التي لا تستوجب تدريبا أو خبرة سابقة كها أن عددا من اللذي كانت لهم خبرة بالأعيال الماهرة لم يتمكنوا من إيجاد العمل الذي يتلاءم مع خبراتهم السابقة، إذ أن المهاجرين من البلدان الأوربية كانت لهم الأسبقية في الحصول على هذه الوظائف (٣٣) الأمر الذي حل هؤلاء الشرقيين على أن يعملوا في أعيال لم يسبق لهم بها خبرة فأصبحوا في الواقع عهالا غير مهرة في أعيالهم الجديدة. وارتبط بذلك المستوى الثقافي المنخفض ليهود البلدان العربية بالمقارنة بيهود البلدان الأوربية الذين قدموا من بلدان كانت أكثر رقيا من بعض البلدان العربية. وهكذا وجد يهود الشرق أنفسهم أسفل السلم الاجتهاعي، وإذا كان عدد منهم قد هاجر إلى فلسطين بحثا عن حل لمشكلاته الاقتصادية والاجتهاعية فإن هذه الهجرة قد غمستهم في حياة الأقلية الطبقية.

ونزعت إسرائيل بعد هجرة يهود الشرق إلى تجريد المهاجرين من عاداتهم وتقاليدهم، وصهرهم في البوتقة الاشكنازية، وفصلهم عن العالم العربي الذي هاجروا منه. ويصف الباحث اريه الياف النهج الذي تعاملت به القيادة الاشكنازية مع اليهود الشرقيين على النحو التالي: «لقد فصلنا اليهود الشرقيين وخاصة شباب اليهود الشرقيين عن ماضيهم وأصولهم وجدهم، وقمنا بتلقينهم (كما فعلنا مع أب نائنا نحن) بأن كل شيء قد بدأ في أوربا الشرقية: النظرية اليهودية والصهيونية والفكر الطليعي والاستقرار في فلسطين، وروينا لهم أن كل الجمال والشعر والثقافة كمانت قد وجدت هناك عند آباء وأمهات وأجداد زملائهم الصغار من الاشكنازيم. وبما أن كل شيء قد وجد هناك فهذا يعني أنه لم يحدث شيء أي شيء عند آبائهم هم، وبذلك توصلنا بسرعة إلى أسطورة أمية وتخلف اليهود الشرقيين، وأصبحنا نتصور أن اليهود الشرقيين نزلوا للتو من على أشجارهم وخرجوا من كهوفهم». (٣٤)

وقد أسفرت هذه النزعة العنصرية تجاه ثقافة اليهود الشرقيين عن قيام إسرائيل بحملة لتجريد اليهود الشرقيين عن ثقافتهم وتراثهم الذي اكتسبوه إبان إقامتهم في بلدانهم الأصلية. (٣٥) وبالرغم من كل هذه المحاولات التي قامت بها إسرائيل لدمج اليهود الشرقيين في بوتقة الصهر الاشكنازية فقد كان هؤلاء المهاجرون أكثر إصرارا على التمسك بتراثهم وبهويتهم الشرقية. ويرى الشاعر الإسرائيلي شلومو افايو، وهو من أصول

شرقية، أن الأزمة التي يواجهها المجتمع الإسرائيلي ليست منحصرة في إطار إشكالية الاندماج الطائفي للمهاجرين وإنها فهي تتمثل في أزمة الهوية التي يواجهها المجتمع الإسرائيلي فيذكر الشاعر:

"إن القضية التي نواجهها هي قضية الهوية وهذه القضية هي قضية كل المجتمع الذي يبحث عن هويته وتكمن أصول هذه المشكلة في أن كل جماعة منا أتت إلى إسرائيل وهي محملة في داخلها بتراث ثقافي خاص بها يختلف في جوهره أشد ما يكون الاختلاف عن التراث الذي جلبته كل جماعة، ولا أستطيع أن أكون في حل من تراثي وتراث آبائي الذي جلبته من الشرق. (٣٦)

ونجد في كتابات الشاعر راتسون هاليفي مظهرا من مظاهر أزمة الهوية الإسرائيلية الناجمة عن إشكالية الاندماج الطائفي في إسرائيل فيذكر الشاعر:

«إن ثقافتي التي تشكل وعيي مستمدة من قراءاي المختلفة هنا في إسرائيل. أما كل ما يتعلق بجانب اللاوعي من شخصيتي فهو مستمد من تقاليدي اليمنية التي تشربتها منذ صغري، وليس لدي أدنى شك في أن هذا الجانب من شخصيتي يتجلى في شعري. (٣٧)

وتعبر كتابات وأشعار الأديب الإسرائيلي، السوري الأصل، امنون شاموش عن مدى تمسك أدباء الشرق في إسرائيل بتراثهم الشرقي فجاء في إحدى مقالاته:

«مازلت مندهشا من أن ذكريات طفولتي في حلب مازالت حية في ذاكرتي. . لن يصدقني أحد إذا ما قلت إني مازلت أتذكر وأحن إلى مذاق الطعام في حلب. ورغم ابتعادي عن حلب إلا أنني مازلت أعيش في جوها خاصة أن والدي مازالت تحافظ على كل ما كانت تقوم به في حلب» . (٣٨)

ونجد في أشعار امنون شاموش انعكاسات عديدة لحنين يهود الشرق إلى أوطانهم التي هاجروا منها إلى إسرائيل، فنقرأ في ديوانه الأندلسي:

أكلها ذكرت حلب بكى قلبى حلب هي كل أماني

أحيش على ينبوع آبائسي أحلم مع بناي وأبنائي

في صباحي ومسائسي بحلب

وأمزج في حديث العربية بالعبرية (٣٩)

كها جاء في قصيدة أخرى من نفس الديوان:

بيت أبي وأميي في حلب يجلب الناظريسن

وبيتي في الجليل ألـــم ألم على أرض أخسرى

حفيدتي! أمسى! أحقا اقتصر التغيير على بهاء المكان. (٤٠)

وعند قراءة هذه الأبيات نلاحظ مدى ارتباط الشاعر بموطنه الأصلي (مسقط رأسه) في حلب، وتتجلى مظاهر هذا الارتباط في البيت الذي جاء به «أعيش على ينبوع آبائي»، ويوضح هذا البيت أن الشاعر ربط

حاضره بهاضيه، وأنه يربط وجوده في إسرائيل بها يتمسك به من تراثه الشرقي الذي توارثه عن أبائه. ونلاحظ عند قراءة هذه الأبيات أيضا أن الشاعر حريص على إظهار مدى التناقض بين الواقع المعاش في إسرائيل، وبين الحلم المنشود في حلب، ويظهر هذا التناقض من خلال البيتين اللذين جاء بها «بيت أبي وأمي في حلب/ يجذب الناظرين/ وبيتي في الجليل ألم». ويثير هذان البيتان في نفس القارىء الإحساس بأن الشاعر يفضل واقعه في حلب عن واقعه المعاش في الجليل، كها تعبر عن مدى إحساسه بخيبة الأمل من الهجرة إلى إسرائيل.

#### كما جاء في إحدى قصائده:

مازلت مرتبطا بحبل سري بحلب

بحلب حيث أمي حملتني بحلب حيث حلمنا

بغسرس خيمتنا هنسا باقامسة بيست دافسيء

أوتاده من حبال ومياهه تجمع أبناء سام. (١١)

كما جاء في إحدى قصائده:

بيتي في الشرق وأصبو بنظري إلى الأندلــس

أمدد جسدي على عشب الكيبوتس وروحى تحلق في غرناط .....ة

أندلسى أنا ومن الأندلس ارتحلت أسرتي . (٤٢)

وتوضح هذه الأبيات مدى تمزق مشاعر الأديب امنون شاموش بين واقعه المادي الملموس في إسرائيل وبين موطنه الروحي (مسقط رأسه) في حلب. ونلاحظ عند قراءة البيت الذي جاء به «أندلسي أنا/ ومن الأندلس ارتحلت أسري» أن الشاعر حرص على تقديم الخبر (أندلسي) على المبتدأ (أنا) بغرض إبراز هويته، وقد استخدم المشاعر الأندلس هنا كرمز لهويته الشرقية، وليرمي في ذهن القارىء الإسرائيلي بدلالات تذكره بمجد الحضارة اليهودية التي ازدهرت في ظل الخلافة العربية الإسلامية، وليذكره أيضا بالتسامح الذي ساد بين اليهود والعرب في الأندلس، كما يوضح هذا البيت أن إحساس الشاعر بالانتهاء إلى الشرق أضخم من إحساسه بالانتهاء إلى واقعه. وعند قراءة البيت الذي جاء به «أمدد جسدي على عشب الكيبوتس/ وروحي تحلق في غرناطة» نلاحظ أيضا أن الشاعر يربط الكيبوتس هنا بالجسد، ويربط روحه بغرناطة، ويهدف توظيف هذه الثنائية بين الجسد والروح في شعره إلى الإيحاء بأن الجسد فقط المربط بالفناء هو الذي يتواجد في إسرائيل، وأن الروح التي والروح في شعره إلى الإيحاء بأن الجسد فقط المربط بالفناء هو الذي يتواجد في إسرائيل، وأن الروح التي ارتبطت، في الفكر اليهودي الوسيط بالأندلس، بالخلود تتواجد في غرناطة التي تعد في هذه الأبيات رمزا لبهاء الشرق، المفتقد في واقعه.

وتوضح كل هذه الشواهد والاقتباسات السابقة مدى ارتباط يهود الشرق بأوطانهم الأصلية، وإحساسهم بعدم الانتهاء إلى الواقع المعاش في إسرائيل. ونعتقد أن هذا الحنين إلى الشرق، وتمسك المهاجرين بتراثهم الفكري، وإصرارهم على عدم الاندماج في المجتمع الإسرائيلي ذي الطابع الأوربي ناجم عن إحساسهم بأن الفكرة الصهيونية لم تحقق آمالهم المنشودة في التخلص من الإحساس بأنهم أقلية محكومة مضطهدة، وبأن

الصهيونية كانت موجهة في المقام الأول إلى اليهود الاشكناز وليس إلى اليهود الشرقيين. وقد تكون مقولة «اعتاد المغاربة من غير اليهود أن يطلقوا علينا تسمية اليهود، وهنا في إسرائيل فإن الإسرائيليين يطلقون علينا تسمية المغاربة» (٤٣)، والتي شاعت على ألسنة اليهود المغاربة في إسرائيل، خير تعبير عن إحساس يهود الشرق بالاغتراب الروحي في مجتمعهم الجديد كها تعبر هذه المقولة عن إحساسهم أيضا بأن الفكرة الصهيونية كانت موجهة في المقام الأول إلى اليهود الاشكنازيين وليس إلى يهود الشرق. (٤٤)

وقد كان لهذا الإحساس بالاضطهاد والاغتراب عن المجتمع الإسرائيلي العديد من الأسباب الموضوعية التي عادة ما يحصرها الباحثون في النقاط التالية :

1\_ التفوق العددي لليهود الاشكناز عشية قيام الدولة فقد مثلت هذه الطائفة ٩٠٪ من السكان اليهود، وبالتالي سيطروا على كل مرافق الدولة في حين لم يتجاوز عدد السفاراد آنذاك ١٠٪ من مجمل تعداد السكان.

٢- أظهر اليهود الغربيون وهم بناة الاستيطان الصهيوني ذي الطابع الغربي الأوربي تخوفهم من أن يؤدي تولي اليهود الشرقيين المناصب القيادية المهمنة إلى تغيير شكل الدولة الغربي إلى الشكل والطابع الشرق أوسطي تشبها بالنموذج الإقليمي المحيط بها.

٣\_ استثثار اليهود الغربيين (الاشكنازيم) في بداية الخمسينيات بالتعويضات الألمانية عن ما تعرض له اليه ود الغربيون من اضطهاد على أيدي النازي، عما أدى إلى تسرب كثير من هذه الأموال إلى أيدي الطبقة الثرية، التي كان لها أكبر الأثر في خلق الهوة الاقتصادية مع اليهود الشرقيين.

٤\_ إحساس اليهود الغربين بالتفوق الحضاري على اليهود الشرقيين وخاصة أن معظم الدول التي هاجر منها اليهود الشرقيون كانت تمتاز بتواضع مستواها الثقافي والعلمي عن دول أوربا بشكل عام مما أدى إلى تحول نظرة الاستعلاء إلى نظرة احتقار نحو اليهود الشرقيين. (٤٥)

وقد أسفرت كل هذه العوامل مجتمعة عن تعرض اليهود الشرقيين في إسرائيل إلى قدر كبير من الظلم تجلت مظاهره في قصر أنشطة اليهود السفاراد على أعمال البناء والنظافة، وغيرها من الأعمال اليدوية، وفي حرمانهم من توني المناصب القيادية في الدولة بالمقارنة باليهود الغربيين، وفي توفير كل فرص التقدم والثراء لليهود الاشكناز وحرمانهم في المقابل من كافة الإمكانيات الأساسية التي من شأنها الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعهم الجديد. وكانت الذريعة التي طرحت دائما لبقاء وضع اليهود الشرقيين على ماهو عليه أنه من الضروري أن يتحرر يهود الشرق من أغلال عاداتهم وتقاليدهم الشرقية البالية التي لا تناسب العصر الحديث، والأخذ بأساليب الحياة الغربية حتى يصبح بوسعهم الالتحاق بركب الحياة الغربية في إسرائيسي من أصل يمني، عما فعلته السلطة إسرائيسيانية الماكمة في ثقافة اليهود الشرقيين في القصيدة التالية:

أعطوني ساعــة وأصدروا لي الأوامر بالجري دثروني بثوب ضيق

وعند قراءة هذه الأبيات نجد أن الشاعر يضع ذاته المتكلمة ، المثلة للوجود اليهودي الشرقي في إسرائيل في مواجهة السلطة الاشكنازية الحاكمة ، بغرض الإيجاء بأن ما تواجهه الذات المتكلمة من إحساس بالظلم ، والاغتراب هو نفس الإحساس الذي تواجهه الجهاعة . وحينها يذكر الشاعر «ألقوا بي في مختبر التجارب وقتلوا الهي» فإن هذين البيتين يعبران عها تعرض له يهود الشرق في إسرائيل من ظلم واضطهاد ، كها يعبران عن أن السلطة تعاملت معهم وكأنهم خرجوا للتو من كهوفهم . وحينها يذكر الشاعر «سلبوا مني البراءة» فإن هذا البيت يثير في الذهن الإحساس بأن الشاعر يربط هنا بين عاداته وتقاليده الشرقية وبين البراءة ويرغب في البيت يثير في الذهن الإحساس بأن الشاعر يربط هنا بين عاداته وتقاليده الشرقية الاشكنازية أسفر عن الإيجاء بأن سلب يهود الشرق من تراثهم وإجبارهم على تبني أصول الثقافة الغربية الاشكنازية أسفر عن افتقاده لقومات هويته وإحساسه بالعري ليس فقط أمام الإنسان والإله وإنها أمام نفسه أيضا .

وإذا كان الشاعر تسفي حقاق عبر في قصيدته عن إحساسه بالاغتراب في المجتمع، وعن أن هذا الإحساس ناجم عما فعلته السلطة الاشكنازية الحاكمة بثقافته وتراثه فإن الشاعر يوآف حيق يعبر في قصيدة وبطاقة زيارة» عن تمزق مشاعر يهود الشرق بين رغبتهم في التمسك بتراثهم وبين رغبتهم في تبني نموذج الحياة الغربية الذي من شأنه مساعدتهم على الاندماج في المجتمع. ونقرأ في قصيدته:

شرقي أنا وكل شمس الشرق تجمعت في حيني وقدماي تقوداني غربا

العربية لغتي ولغة أمي خطوط متقاطعة أمي خطوط متقاطعة أبي لم يعرف العبرية وفي عيني السود أحلام شقراء استمع لخطاك ودمي يدخن نرجيلة وصوت أم كلثوم أسود اللون أنا ومازالت في قلمي بقايا خرافات وشكوكي تتزايد. (٤٨)

وتتشابه هذه الأبيات من عدة نواح مع أشعار أمنون شاموش التي عرضناها من قبل، ويكمن وجه التشابه في سيطرة الإحساس الفردي على أشعارهما فنلاحظ أن الشاعرين يضعان تجربة كل يهود الشرق في إسرائيل على لسانها الفردي، كما يتشابه شعرهما أيضا في التزامه بقضية يهود الشرق في إسرائيل إذ أنها يؤكدان في شعرهما على هويتها الشرقية. وتعبر هذه القصيدة عن أزمة الهوية التي يواجهها اليهودي الشرقي في إسرائيل الذي تتصارع في داخله الرغبة في الحفاظ على تراث آبائه وأجداده وعلى هويته الشرقية مع الرغبة في الاندماج في المجتمع والتخلي عن التراث الشرقي، وتتجلى مظاهر هذه الأزمة في البيت الذي جاء به «وقدماي تقوداني غربا». وعند قراءة هذا البيت نلاحظ أن الشاعر صاغ هذا البيت على نحو يوحي لنا أن الوجهة التي يتوجه إليها، أو التي تتوجه إليها قدماه، ليست نابعة من صميم إرادته وإنها هي وجهة معاكسة لرغبته، وحينها يختتم الشاعر قصيدته بقوله «وشكوكي تتزايد» فإن هذا البيت يعبر عن أن الشاعر لم يحسم بعد، ولم يحدد بعد إذا ما كان سيستجيب لأحلامه الشقراء المرادفة لنموذج الحياة الغربي المتبع في إسرائيل أم أنه سيرضخ لرغبته في الخفاظ على هويته الشرقية.

وقد أسفرت كل الضغوط التي تعرض لها يهود الشرق في إسرائيل بغرض دفعهم نحو تبني نموذج الحياة الغربي عن تخلي الجيل الثاني منهم، الذي ولد ونشأ في إسرائيل، عن التراث الشرقي وتبنيهم لقيم الثقافة الغربية، ولذلك فكثيرا ما نجد في شعر يهود الشرق صدى للإحساس بخيبة الأمل من التحولات الفكرية التي طرأت على حياة يهود الشرق في إسرائيل، فجاء في قصيدة «المسيح لن يأتي من اليمن» للشاعر اهارون الموج، البمني الأصل:

لم يعد منظرا طبيعيا واأسفاه أن نرى طائفة اليمن ملتفة حول موائدها منتظرة مجيء المسيح لم نعد نراهم يتركون ذقونهم لم نعد نراهم يتدارسون الشريعة لم نعد نراهم يتدارسون سفر الزوهار وأصبح بيت جدي في شارع هاآري خربا لم يعد أبي ينعم بالهدوء أقولها إني لم أعد أهلا للثقة المسيح لن يأتي من اليمن . (٤٩)

وتعبر هذه القصيدة عن حجم التغيير الذي طرأ على طائفة يهود اليمن بعد هجرتها إلى إسرائيل، كما تعبر عن إحساس الشاعر بعدم الارتياح إزاء التغيرات التي طرأت على طائفته، فحينا يذكر الشاعر «لم يعد أبي ينعم بالهدوء» فإن هذا البيت يعبر عن أن افتقاد الأب الذي يرمز هنا إلى الجيل الأول من يهود السرق في إسرائيل لهذا الهدوء غير ناجم عن تغيير المكان فحسب، و إنها ناجم في المقام الأول عن تخلي يهود اليمن عن تراثهم الذي شكل عبر قرون طوال تراثهم الروحي الذي شكل بدوره جانب اللاوعي من حياتهم. وتتجلى مظاهر تخلي يهود اليمن عن تقاليدهم وتراثهم في البيتين اللذين جاء بها: «لم نعد نراهم يطلقون ذقونهم، لم نعد نراهم يتدارسون الشريعة، لم نعد نراهم يتدارسون سفر الزوهار». وتوحي الصياغة اللغوية لكل هذه الأبيات أن الشاعر يشعر بالأسي لتخلي يهود اليمن عن عاداتهم وتقاليدهم، وقد يكون البيت الذي جاء به «أقولها إني لم أعد أهلا للثقة» خير تعبير عن إحساس الشاعر بالإحباط من واقعه الجديد، وإحساسه بأن تخلي طائفته عن تراثها جعلها تفتقد استقد البيتها ومصداقيتها. ونعتقد أن الشاعر حرص في هذه الأبيات على طائفته عن تراثها جعلها تفتقد استقد المذي كان يعد واحدا من أهم كتب الكبالاة التي حظت باهتام حائل اليهود في الشرق إبان العصور الوسطى، بغرض الإيحاء بأنه كان ليهود الشرق نتاج فكري متميز في تاريخ اليهود في الشرق إبان العصور الوسطى، بغرض الإيحاء بأنه كان ليهود الشرق نتاج فكري متميز في تاريخ اليهود في الشرق إبان العصور الوسطى، بغرض الإيحاء بأنه كان ليهود الشرق نتاج فكري متميز في تاريخ

ويعبر الشاعر طوفيه سولمي، اليمني الأصل، أيضا عن حجم التحولات التي طرأت على الطائفة بعد هجرتها إلى إسرائيل فجاء في قصيدة «ضفتان»:

تغير المشهد في الحي وأهل الحي صاروا مهجنين وظهر زكريا مرتديا بدلة من أمريكا جلبتها المدام مع الأم والجدة مازالت تكافح في إصلاح البنطلون وتطريز حاشية القبة. (٥١)

وعند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر يقدم لنا عالمين شديدي الاختلاف وهما عالم الجيل الثاني من المهاجرين الذي تخلى عن تراثه والذي تقبل نموذج الحياة الغربي، وعالم الجيل الأول من المهاجرين والمذي يرمز إليه الشاعر بكلمة «الجدة». وحينا يلكر الشاعر أن الجدة مازالت تكافح في إصلاح البنطلون وتطريز حاشية القبعة فإننا لا نتصور أن الشاعر يقصد المعنى الحسي فقط لهذه المفردات بقدر

ما نتصور، أنه يستخدمها رمزا للإيحاء بأن الجيل الأول من المهاجرين مازال يكافح من أجل الحفاظ على البقية الباقية من عادته وتقاليده وتراثه.

ويعبر الشاعر تسفي حقاق، اليمني الأصل، في إحدى قصائده التي نظمها في مرحلة الشباب عن رغبة الجيل الثاني من يهود الشرق الذي نشأ في إسرائيل والذي لم يواجه نفس المشكلات التي واجهها جيل الآباء، في التحرر من العادات والتقاليد الشرقية بغرض الحصول على فرص عمل أفضل، وبغرض تحسين أوضاعه الاجتماعية. وقد جاء بقصيدته:

أمي أمي أتعلمين كم أرغب في اصطياد الفراشات أمى أعلم الآن كيف أصطادها لأولن أسير في دوائر مفرغة أقول الآن يا أمي لا لن أحمل في الأدغال سأرمي نفسي کل نفسی في داخل الفراشات فقد أكتشف السر رأيت اليوم أن عائدا محملا بالألم حاملا شبكة ولجام عربة رأيته يكبح جناح الفراشات رأيته مقوبس الظهر رأيت عينيه مكدرة لم أعرف من العرق أم من الدمع . (٥٢)

وعند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أنها لا تعدو كونها صرخة لشاب يشعر بمدى الظلم الذي يتعرض له يهود الشرق في إسرائيل، وتعد الفراشات في هذه الأبيات رمزا للعالم الاشكنازي الذي يرغب الشاعر في تبني قيمه ومثله بغرض اكتشاف سر تميزهم عن يهود الشرق. وفي مقابل الصورة التي يقدمها الشاعر لذاته ولرغبته في التحرر من أغلال التقاليد الشرقية فإنه يوسم صورة مناقضة للأب الذي يرمز إلى الجيل الأول من مهاجري يهود الشرق الذي يكبح رغبة الجيل الثاني من يهود الشرق في التخلي عن التراث الشرقي.

\_\_\_ عالمالفکر

وتعبر هذه الأبيات في مجملها عن مدى تمزق مشاعر الجيل الثاني من يهود الشرق بين الرغبة في الاندماج في المجتمع الاشكنازي وبين الرغبة في الحفاظ على التقاليد الشرقية.

ونجد فى أشعار ايرز بيطون، المغربي الأصل، انعكاسات عديدة لإشكالية عجز يهود الشرق عن الاندماج في المجتمع الإسرائيلي فجاء في قصيدة «زهرة» للشاعر بيطون:

زهرة
مغنية كانت
في بلاط محمد الخامس بالمغرب
يحكون عنها أنها حينها كانت
تبدأ في الإنشاد
كان الجنود بتراشقون بالسكاكين
للوصول إلى أطراف ثوبها
والآن
تعمل زهرة
في اشكلون
ستجدونها واقفة

وتعبر هذه القصيدة عن طبيعة الوضع الذي واجهه يهود الشرق، وخاصة يهود المغرب، بعد هجرتهم إلى إسرائيل، كما تعبر هذه الأبيات عن حقيقة أنه بينها اعتقدت أعداد كبيرة من يهود المغرب عند جميئها إلى إسرائيل أسفر أن الهجرة ستتبح لها فرصة الالتحاق بالطبقة الوسطى في المجتمع فإن الواقع الذي واجهوه في إسرائيل أسفر عن تدهور أوضاعهم الاجتهاعية. ولاشك أن سياسة التمييز الطائفي التي اتبعتها إسرائيل تجاه يهود الشرق تسببت في إحساس المهاجرين بخيبة الأمل من المشروع الصهيوني، وبالاغتراب عن واقع المجتمع وثقافته، الأمر الذي دفعهم لتمجيد الماضي والإعلاء من شأنه في مواجهة الحاضر في قصيدة «كلمات عن الخلفية» الإحساس بالاغتراب عن الواقع والإعلاء من شأن الماضي في مواجهة الحاضر في قصيدة «كلمات عن الخلفية» للشاعر أيرز بيطون. وقد جاء في قصيدته:

أمي أمي أماه يا من تقيمين في قرية أشجارها خضرتها أكثر اخضراراً من أي خضرة أخرى يا من تقيمين مع عصافير تدر لبنا أشهى من كل مذاق أماه يا من ترقدين على عرش ألف ليلة وليلة

أماه يا أماه
يا من كنت تبعدين السيئات
بحركة فقط من أصابعك
أي أبي
يا من حملت
في تقديس أيام السبت بنبيذ نقي
يا من كنت فقيها لا مثيل له
في الشريعة
وأنا من أنا
أنا من أبعدت نفسي
ابتعادا في داخل قلبي
وحينها يخلد البعض للنوم
كنت أقوم الليل
استذكر الشريعة اليهودية المغربية (٤٥)

وعند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر يستخدم في قصيدته الأم كرمز لكل تفاصيل الماضي الذي يحن إليه والمفتقد في إسرائيل، وتكمن جماليات هذه القصيدة في ابتعاد الشاعر عن المباشرة، والكشف عما يزعجه في المجتمع الإسرائيلي، واعتهاده على الرمز كوسيلة للتعبير عن محوقفه إزاء واقعه، فالأم في هذه الأبيات ليست أما بعينها كما أنها ليست امرأة مثل سائر النساء، فالواقع الذي تعيش فيه هذه الأم مفرط في مثاليته وبهائه، ويشعر القارىء بهذه المثالية من خلال التضاد الذي يبرزه الشاعر بين واقع الأم في المغرب وبين واقعه الحالي، فأشجار القرية على سبيل المثال التي تحيط بالأم أكثر اخضرارا من سائر الأشجار، كما أن عصافير هذه القرية تدر لبنا أشهى من كل مذاق. وتعبر كل هذه الأبيات عن مدى حنين الشاعر إلى موطنه الأصلي (مسقط رأسه) الذي ارتحل عنه إلى إسرائيل. وبعد أن وصف الشاعر واقع الأم المثالي فإنه يصحبنا إلى عالم الأب، وعند قراءة هذه الأبيات نجد أن الأوصاف التي يسقطها الشاعر على عالم الأب، لا تختلف في مضمونها العام عن صفات الأم فمجمل الأفعال التي يسقطها الشاعر على الأب من تقديس لأيام السبت وتفقه في قضايا الشريعة يوحي بمدى نقائه وتدينه وبراءته.

وعند قراءة الأبيات التي عبر فيها بيطون عن طبيعة واقعه في إسرائيل نلاحظ مدى إحساسه بالعزلة في مجتمعه الجديد، وإحساسه بالاغتراب عن واقعه فهو يقوم الليل لدراسة الشريعة اليهودية المغربية التي يجد فيها ملاذا عن واقعه. ونلاحظ عند قراءة البيت الذي جاء به: «أنا من أبعدت نفسي ابتعادا في داخل قلبي» أن الشاعسر لا يفصح لنا من أي شيء ابتعد كما لا يفصح لنا إلى أين ابتعد، ويكتفي الشاعر بذكر أنه ابتعد في داخل قلبه كي يوحي للقاريء أنه أصبح أكثر انطواءً على ذاته كنتيجة لابتعاده عن واقعه المثالي الذي كان يجيا في رحابه في المغرب.

\_\_\_ عالمالفکر

ويعبر الشاعر طوفية سولمي، اليمني الأصل، عن إحساسه بخيبة الأمل من تدهور الأوضاع الاجتماعية لليهود الشرقيين في إسرائيل، كما يعبر في شعره عن إحساسه بأن الهجرة لم تخلص يهود الشرق من الإحساس بأنهم أقلية تتعرض دائها للاضطهاد فجاء في إحدى قصائده:

خيم الصمت على حي «الأمل»
من انكسار الأمل
الأمل يصبو إلى الجوار والإخاء
ولكن في القلب
إحساس بالمنفى . (٥٥)
كها جاء في إحدى قصائده:
افرايم لم يعرف مجد إخوانه
الذين رافقوه في الشتات
وأجد افرايم أكثر صمتا من الحائط
إذا كنت أخالك
وإذا كنت حبيبك أين المحبة . (٥١)

وعند قراءة هذه الأبيات نلاحظ أيضا مدى التزام الشاعر بقضية يهود الشرق في إسرائيل، وتعبر هذه الأبيات عن إحساس يهود الشرق بخيبة الأمل من المشروع الصهيوني الذي صور ليهود الشرق أن الهجرة إلى إسرائيل هي الحل المثالي الذي من شأنه تخليصهم من الإحساس بالاضطهاد. ويعبر البيت الذي جاء به دولكن في القلب إحساس بالمنفى، عن إحساس الشاعر بالعجز عن الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، وعن رقضه لتقبل قيمه، كما يوحي أيضا أن الهجرة إلى إسرائيل لم تخلصه من الإحساس بأنه أقلية محكومة يتحكم الانحرون في مصيرها، كما أنه حينها يذكر الشاعر «افرايم لم يعرف مجد إخوانه» فإن هذا البيت يحتوي على إشارة للنهج الذي تعاملت به السلطة الاشكنازية الحاكمة مع ثقافة يهود الشرق وكيف أنها تبنت نظرة ملؤها الاستعلاء تجاه التراث الفكري والروحي ليهود الشرق، وتعاملت معهم وكأنهم خرجوا للتو من كهوفهم . كما يعبر الشاعر راتسون هاليفي ، اليمني الأصل ، في قصيدة «نبض القلب» عن إحساسه بالاغتراب في المجتمع يعبر الشاعر راتسون هاليفي ، اليمني الأصل ، في قصيدة «نبض القلب» عن إحساسه بالاغتراب في المجتمع الإسرائيلي فجاء بقصيدته:

عرفت إخواني، ولكنهم تنكروا لي وحينها قدست الله لم يقدسوه معي لم يعتكفوا معي عند توحيد الله ذبحوني. ذبحوني وضللت الطريق وأضلوني

وأضيع وسط الهمز واللمز وأضيع وسط الهمز واللمز وأضل الطريق إلى بيتي ومسكني. (٥٥) كما جاء في قصيدة أخرى لنفس الشاعر: دفعوني لأن أمقتهم وأمقت ذاتي لو كانوا أسمعوني كلمة طيبة لكنت ركعت على قدميهم كالبقر. (٥٨)

وعند قراءة القصيدة الأولى للشاعر راتسون هاليفي نلاحظ أن مجموع الأفعال التي يستخدمها الشاعر، في إطار حديثه عن «الآخر» المتمثل في السلطة الاشكنازية الحاكمة، يوحي بمدى قسوة هذه السلطة فالأفعال التي يستخدمها والمتمثلة في (تنكروا، ذبحوني، أضلوني، لم يقدسوا) تهدف إلى تصوير «الآخر» في صورة الطرف النقيض للذات المتكلمة التي يقدمها الشاعر في صورة الطرف المستكين الذي يعد ضحية لتصرفات السلطة الحاكمة. وحينها يذكر الشاعر في البيت الأخير من قصيدته «وأضل الطريق إلى بيتي ومسكني» فإن هذا البيت جاء في ختام القصيدة بوصفه نتيجة طبيعية لكل ما تعرض له الشاعر من ظلم واضطهاد في إسرائيل، ويوضح هذا البيت مدى إحساس الشاعر بالاغتراب الثقافي عن قيم ومثل المجتمع الإسرائيلي. أما القصيدة الثانية التي عرضناها لنفس الشاعر فهي تعد في الواقع صرخة ضد الواقع الاجتماعي الذي يعاني منه القصيدة الشرق في إسرائيل، كها أنها تعد في مجملها نتيجة طبيعية لما عبر عنه الشاعر في قصيدته السابقة.

كما عبر الشاعر بلفور حقاق في قصيدة «في المعركة» عن إحساسه بخيبة الأمل من الواقع الاجتماعي الذي واجهه يهود العراق بعد هجرتهم إلى إسرائيل فجاء بقصيدته:

وهاجر جدي كما هاجر إبراهيم من أور هاجر من نفس الأرض هاجر من نفس الأرض هاجر بمقتضى نفس الأمر صعودا صعد إلى أرض الوطن وفقد مجده وفقد سلطانه ونفوذه واكتسى وجهه بالحزن وفسد المال

وعند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر يشبه هجرة يهود العراق إلى إسرائيل بهجرة إبراهيم عليه السلام

\_\_\_ عالمالفکر ـ

إلى فلسطين، وحينها يذكر الشاعر «هاجر من نفس الأرض/ وبمقتضى نفس الأمر» فإن هذين البيتين مستوحيان من الفقرة السابعة بالإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين التي جاء بها: «وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها». ويرجع سبب استدعاء هذه الفقرة من التراث اليهودي في هذه القصيدة إلى رغبة الشاعر في أن يوحي للقارىء الإسرائيلي بمدى مصداقية تجربة هجرة يهود الشرق إلى إسرائيل، وبأن هجرة يهود الشرق إلى (أرض الميعاد) لا تختلف في مضمونها عن هجرة اليهود الاشكنازيم. وتوضح هذه الأبيات أيضا أن هذه الهجرة أسفرت عن تدهور أوضاع يهود الشرق في مجتمعهم المجديد بالمقارنة بأوضاعهم في أوطانهم الأصلية.

ونجد في أشعار اهارون الموج مظهرا من مظاهر إحساس يهود الشرق بالظلم والاغتراب في مجتمعهم الجديد فجاء في قصيدة ثلاث أغاني عن الحب:

شاهين. من كان يؤمن

أن هناك اسما شرقيا بهذا الجمال

شاهين

كريمة ملك

أميرة الأمراء ولم يخبرها أحد

إنها لم تعرف

ولم يعرف والداها أيضا

وهكذا أتت إلى هنا من الشرق مع والديها

عاشت في البداية في خيمة

ثم انتقلت إلى كوخ متداع

وأخيرا إلى بيت ذي حديقة صغيرة

رآها الشباب فطوبوها

عرفت أحدهم وكان لها مثل الأخ

سألها ما اسمك

قالت شاهين

(حمار لم يفهم)

استأجر شقة وضع بها مروحة ، منضدة ، كنبة ، صالون ، تليفون ،

سجاد، وناداها قائلا با بنات آوى اى لاف يو شاهين

لعب معها ذات يوم

ضاجعها، ضاجعته

وهكذا ماتت تدريجيا أسطورة شاهين شاهين هي السياح

ئی کی أنا وأنت رویدا رویدا سترین (۲۰)

وعند قراءة هذه الأبيات نجد أن القصيدة تدور حول محورين رئيسيين وهما: محور شاهين الذي يرمز إلى الشرق، ومحور المواطن الإسرائيلي المتعجرف الذي يمقت كل ما هو شرقي. وقد حرص الشاعر على الإعلاء من مكانة «شاهين»، من خلال البيت الذي جاء به «رآها الشباب فطوبوها». ويعد هذا البيت في حقيقته إعادة صياغة للفقرة التاسعة من الإصحاح السادس التي جاء بها: «واحدة هي حمامتي كاملتي. الوحيدة لأمها هي. عقيلة والدتها هي. رأتها البنات فطوبنها. الملكات والسراري فمدحنها». كما يتشابه مضمون هذا البيت مع الفقرة الثامنة والعشرين من الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال التي ورد بها: «يقوم أولادها ويطوبونها». ونعتقد أن الشاعر حرص على توظيف مثل هذه الفقرات من العهد القديم في إطار وصفه لشخصية «شاهين»، التي ترمز في قصيدته إلى الشرق، بغرض الإيحاء بسمو ونقاء هذه الشخصية.

وعند تناول الشاعر لشخصية الشاب الإسرائيلي، نجد أنه حرص على استخدام الكلمات الإنجليزية (أي لاف يو) في إطار وصف للذه الشخصية بغرض أن يوحي للقارىء أن هذا الشاب ينتمي إلى هذه الفئة في المجتمع، التي تتبع النموذج الغربي في حياتها. ونلاحظ أيضا أن الشاعر حرص على ألا يضع أي فاصلة في البيت الذي تضمن الأشياء التي اقتناها هذا الشاب الإسرائيلي، ونتصور أن الشاعر تعمد ألا يضع أية فواصل في هذا البيت ربها لكي يوحي للقاريء أن كل هذه المفردات ليست في حقيقتها سوى شيئا وإحدا وليوحي بعبثية كل هذه المفردات، كها نلاحظ أن الشاعر يربط موت شاهين، التي ترمز في هذه القصيدة إلى ثقافة يهود الشرق، بتقبلها لقيم الحياة الغربية.

وفي ختام هذه الدراسة يتضح لنا أن غالبية أشعار يهود الشرق تتسم بالتزامها الشديد بقضية التمييز الطائفي في إسرائيل، وبأوضاع يهود الشرق في إسرائيل الذين يشعرون بالاغتراب في إسرائيل، وبخيبة الأمل من الفكرة الصهيونية. ومن الملاحظ أنه تغلب على أشعارهم أيضا نزعة الحنين إلى أوطانهم التي ارتحلوا عنها إلى إسرائيل، ونزعة الإعلاء من شأن ثقافتهم وتراثهم الشرقي. ونعتقد أن هذا الاعتزاز بأصولهم الشرقية والذي تجلت مظاهرة في تأكيدهم في أشعارهم على هويتهم الشرقية كان رد فعل طبيعي على كل المحاولات التي قامت بها السلطة الاشكنازية الحاكمة بغرض التقليل من شأن اليهود الشرقيين، ودفعهم للاندماج في بوتقة الانصهار الاشكنازية، كما نرجح أيضا أن ارتباط هؤلاء الشعراء بأوطانهم التي قدموا منها إلى مجتمعهم الجديد، وإصرارهم الدائم على توجيه أصبع الاتهام إلى السلطة الاشكنازية الحاكمة وثقافتها تسبب في التقليل من مكانتهم الأدبية في تاريخ الأدب الإسرائيلي المعاصر.

#### الهوامش

- (١) أبا ايبان. صوت إسرائيل. نقلا عن حوار مع المستشرق عامي اليعاد. يديعوت أحرونوت ٢ ـ ١ ١ -١٩٩٣.
- (٢) وحيد عبد المجيد. اليهود العرب في إسرائيل احتمالات العودة واتجاهاتها. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ١٩٧٨. وانظر أشرف وانظر د. عبد الوهاب المسيري. الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية. بيروت ١٩٩٠ ص ص ١٩٦٠ ٣٠، وانظر أشرف راضي. الصراع الطائفي في المجتمع الصهيوني ومستقبله. كتاب قضايا فكرية. المجلد السابع ١٩٨٨. ص ص ٣٠-٣٠.
- (٣) د. السعيد الورقي بالأشتراك مسع د. محمود كسبر. في علم الأجتماع الأدبي، الأدب بين النقد الأدبي وعلم الاجتماع. دار المعرفة الجامعية المجامعية
  - (٤) د. عزالدين إسهاعيل. الشعر العربي المعاصر. دار العودة بيروت ص ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.
  - (٥) رولان بارت. حوار عن الأدب. ترجّمة محمد برادة مجلة الفكر العربي العدد ٢٥ عام ١٩٨٢ بيروت ص ١٥٠.
- (٦) راجع د. رشاد عبدالله الشامي. عجز النصر، الأدب الإسرائيلي وحرب ١٩٦٧ . دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ١٩٧٠ ص ١٨ ، وراجع د. إبراهيم البحراوي أضواء على الأدب الصهيوني المعاصر. دار الهلال ١٩٧٢ ص ١٨ .
  - (٧) د. ريزا دومب. صورة آلعربي في الأدب اليهودي. ترجمة عارف توفيق عطاري. دار الجليل للنشر، عيان، الطبعة الأولى ١٩٨٥ ص ٨٠.
    - (٨) د. رشاد الشامي. المرجع السَّابِق ص ١٦.
      - (٩) المرجع السابق. "
      - (١٠) المرجع السابق. ص ٢٨.
    - (١١) جرشون شاكيد. النثر العبري ١٨٨٠ ـ ١٩٨٠ الجزء الثاني. ١٩٨٢ ص ٢٨.
- (١٢) أديب إسرائيلي ولد عام ٢٨٨٦ في القدس وتوفي عام ١٩٦٩. يعتبر بوولا من أوائل الأدباء العبريين الشرقيين الذين لديهم خلفية شرق أوسطية . ولد في أمرة من الربانيم ودرامي التوراة الذين ترجع أصولهم إلى أزمير بتركيا والتي استقرت في فلسطين منذ ثلاثة قرون . حدم بوولا في الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى كمراسل حربي . وبعد الحرب عمل مديرا للمدرسة العبرية بالقدس لمدة خس سنوات . راجع د . رشاد عبدالله الشامي . لمحات من الأدب العبري الحديث مع نهاذج مترجمة . مكتبة سعيد رأفت ١٩٧٨ ص ص ٨٨ ـ ٨٩ .
  - (١٣) أديب إسرائيلي ولد في القدس عام ١٨٨٨ ، وتوفي في عام ١٩٤٩.
    - (١٤) أديب إسرائيليّ ولد في حلب، وهأجر في طفولته إلى إسرائيل.
  - (١٥) اهارون الموج شاعر يمني الأصل ولد في تل أبيب عام ١٩٣١، وحصل في عام ١٩٧٠ على جائزة رئيس الوزراء للأدب العبري .
    - (١٦) ايرز بيطون شاعر إسرائيلي من أصل مغربي هاجر مع عائلته إلى إسرائيل في عام ١٩٣١ .
- (١٧) ولِلد شلومُو افايو في أَرْميرُ بتركيا في عام ١٩٣٩، وهاجر في عام ٤٩٩ مَمْ عائلته إلى إسرائيل. والنحق شلومو افايو في عام ١٩٦٠ وبعد أن أتم دراسته الثانوية بالجامعة العبرية بالقدس وحصل منها على درجة الليسانس في اللغات الشرقية وآدابها. راجم موشيه دور. شعراء لايسيرون في جماعات. ص ١١٢.
  - (١٨) د. عبدالوهاب المسيري. الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية الصهيونية. ص ٩٤.
  - (١٩) عبدالحفيظ محارب. الهجرة إلى إسرائيل، مشاكلها وكيفية التصدي لها. شؤون فلسطينية العدد ١٠ عام ١٩٧٢ ص ٥١.
    - (۲۰) الرجع السابق. ص٥٦.
- ( ٢١) سأسون مردخاي . أمرائيل الثانية المشكلة السفاردية . ترجمة فؤاد حديد . منشورات دار فلسطين المحتلة ص ٨ . انظر أيضا عبد الحفيظ محارب . الهوة الاجتهاعية في إسرائيل . شدوين فلسطينية العدد ١٥ عام ١٩٧٢ ص ٤٤ .
  - Zimmels, H.J. Ashkenazim And sephardim London. Oxford University Press. pp. 136 164. (77)
- (٢٣) تحرير شهاب الكروي . إشكمالية الاندماج الطائفي في بعض الأعمال السروائية ليهود العراق . رسالة مقدمـة لنيل درجة الماجيستير بكلية الأداب جامعة عين شمس . ١٩٨٢ ص ٦٥ . انظر أيضا .
  - Brawer, J. society. Israel Pocket Library. P 30
    - (٢٤) تحرير شهاب الكروي، المرجع السابق.
      - (٢٥) المرجع السابق.
      - (٢٦) انظر. Brawer, J.I bid. P. 33
        - Ibid (YY)
    - (٢٨) تحرير شهاب الكروي، المرجع السابق.
  - Bisenstadt, S. The Absorption of Immigrants. London 1954 P (Y4)

```
(٣٠) المرجع السابق.
```

(٣١) المرجع السابق ص ص ٩٢، ٩٣.

Brawer, J. Lbid P. (TY)

(٣٣) وحيد عبدالمجيد. اليهود العرب في إسرائيل ص ٨٠.

(٣٤) اربه الياف. المشكلة السفارادية . إسرائيل الثانية . إعداد ساسون مردخاي ترجمة فؤاد حديد منشورات فلسطين المحتلة ص ٢٠ .

(٣٥) المرجع السابق.

(٣٦) شلوم الهايو. المشكلة الطائفية . كتاب شعراء لايسيرون في جماعات .

إعداد موشيه دور ص ١٠٧.

(٣٧) ليف حاقاق. فصول من أدب يهود الشرق. القدس ١٩٨٦ ص ٢١.

(٣٨) امنون شاموش. حلُّب. كتاب شعراء لأيسيرون في جماعات. إعداد موشيه دور ص ١٠٧.

(٣٩) امنون شاموش. ديوان أندلسي. مسادة. ١٩٨١.

(٤١) المرجع السابق.

(٤١) الرجع السابق.

(٤٢) المرجع السابق.

(٤٣) يوحنان بيريز. العلاقات الطائفية في إسرائيل.

(٤٤) المرجع السابق.

(٤٥) عبد الحفيظ محارب. الهوة الاجتماعية في إسرائيل. شؤون فلسطينية العدد ١٥ عام ١٩٧٢ ص ٤٠.

Eisenstadt,s. Absorption Of Immigrants. ibid P. 92 ( { 7)

(٤٧) تسفى حقاق. زهرة ما قبل الربيع. ١٩٦٢.

(٤٨) يوآف حيق. ديوان دائرة أمام دائرة. ص ٥٣.

(٤٩) اهارون الموج. المارش إلى إسرائيل ١٩٧٩ ص ١٨.

(٥٠) يعد سفر الزَّوهار وإحدا من أهم مصادر فكر الكبالاة، وقد صدر هذا السفر خلال القرن الرابع عشر الميلادي.

(٥١) طوفيه منولمي. ضفتان. ص ٧٦. (٥٢) تسفي حقاق. المرجع السابق.

(٥٣) ايرز بيطون. صلاة مغربية عيقد ١٩٧٦.

(٥٤) ايرز بيطون. المرجع السابق ص ٢٤.

(٥٥) طوفيه سولمي. صَلَّاة للمنفيين ١٩٧٤ ص ٣٧.

(٥٦) المرجع السابّق ص ٦.

(٥٧) راتسون هاليفي. نبض القلب ١٩٦٧ .

(٥٨) رَاتِسونَ هالَيفيّ. على ضَفافُ النهر ١٩٧٣. (٥٨) . (٥٩) بلفور حاقاق. في المعركة.

(٦٠) اهارون الموج. المَارش إلى اسرائيل ١٨٠.

# كتب ورسائل علمية عن الأدب العبري المعاصر

## مسرح هبيماه

(دراسة تاريخية ونقدية)

#### د. جمال الرفاعي

نوقشت مؤخرا في كلية الآداب بجامعة عين شمس الرسالة التي تقدم بها الطالب منصور عبد الوهاب مدرس مساعد اللغة العبرية بكلية الألسن لنيل درجة الماجستير، وكان عنوان رسالته: مسرح هبياه ١٩٤٨ – ١٩٦٧ دراسة تاريخية ونقدية مع ترجمة نهاذج. وعلى الرخم من أن بدايات المسرح العبري تعود إلى منتصف القرن الشامن عشر وبدايات القرن التاسع إلا أن دراسة اتجاهات المسرح العبري لم تلق اهتهاما كافيا من قبل دارسي اللغة العبرية وآدابها الذين انصرفت جهودهم نحو دراسة الجانب السروائي والشعسري من الأدب العبري الحديث والإسرائيلي المعاصر. وتعد هذه الرسالة واحدة من بين الرسائل القليلة التي اهتمت بدراسة الجانب التاريخي من المسرح العبري، وقد سبق الباحث في هذا المجال باحثان أحدهما تقدم برسالة لنيل درجة الدكتوراة عن تاريخ المسرح العبري في فلسطين مع دراسة صورة العربي، ولفين، ولاشك أنه يرجع إلى هذين الباحثين فضل البدء في دراسة فن المسرح العبري، أما المسالة التي بين أيدينا قد اهتمت بدراسة تاريخ فرقة هبياه التي تعد واحدة من أبرز الفرق المسرحية في تاريخ الأدب العبري، الحديث والمعاصر. وتتكون هذه الرسالة من تمهيد وثلاثة المسرحة في تاريخ فرقة هبياه التي تعد واحدة من أبرز الفرق المسرحية في تاريخ ألاب العبري، ولالله من تمهيد وثلاثة

أبواب. وتعرض الباحث في التمهيد وبشكل بالغ الإيجاز إلى بدايات فن المسرح في الأدب العبري فأوضح في هذا الجزء من البحث أن أقدم المسرحيات العبرية التي وصلت إلى أيدي الباحثين يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر الذي شهد بدايات حركة التنوير اليهودية، وإلى بدايات القرن التاسع عشر التي تعرف في تاريخ الأدب والفكر العبري بمرحلة الإحياء القومي وكانت معظم المسرحيات العبرية التي صدرت في هذا الحين مسرحيات مترجة عن المسرح العالمي، وكان من أبرز المسرحيات التي تسرجت في هذا الحين، وعلى حد قول الباحث، مسرحية انتقام عتاليا لراسين. وظل المسرح العبري حتى النصف الأول من القرن العشرين، والذي شهد تأسيس فرقة هبياه، معتمدا على ترجة مسرحيات من الأدب العالمي وتقديمها إلى اليهود إما بلغة البديش أو باللغة العبرية. وفي واقع الأمر فإن المسرحيات التي قدمتها فرقة هبياه كانت استمرارا لنفس التقاليد الفنية التي ميزت تاريخ المسرح العبري طيلة الفترة السابقة لتأسيس هذه الفرقة فقدمت الفرقة أثناء جولاتها التي قامت بها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية مسرحيات عديدة كانت موضوعاتها مستقاة من المسرح العالمي.

وقد حرص الباحث في الفصل التمهيدي من رسالته على التعرف على أصل تسمية الفرقة بكلمة «هبيها» فعرض آراء الباحثين المختلفة في نشأة هذه التسمية وأوضح أنه بينها يرى بعض الباحثين مثل البروفيسور طور سيناي أن هذه التسمية مشتقة من اللغة اليونانية فإن البعض الآخر يرى أن هذه الكلمة كلمة عبرية الأصل خاصة وأنه جاء ذكرها في العهد القديم في أكثر من موضع . وتعني هذه الكلمة في اللغة العبرية المكان المرتفع ولكنها تعني مجازا في عبرية العهد القديم المذبح . ويرجح الباحث أنه نظرا لارتباط بدايات المسرح العبري بالموضوعات الدينية المستوحاة معظمها من العهد القديم فقد المخلت الفرقة كلمة هبياه اسما لها .

ويتناول الباب الأول من الرسالة نشأة فرقة هبيهاه والغرض من تأسيسها، ويقع هذا الباب في جزءين، فيتناول الجزء الأول أهداف هبيهاه ونشأتها، أما الجزء الثاني فيتناول تاريخ الفرقة في موسكو خلال أعوام ١٩٢٦-١٩١١. وبينها كان من الواجب أن يتناول الباحث في هذا الباب الخلفية الاجتهاعية والثقافية للمجتمع اليهودي في روسيا في هذا الحين لاسيها أن روسيا كانت منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين واحدة من أهم مراكز التجمعات اليهودية فإن الباحث يصحبنا مباشرة إلى عالم فرقة هبيهاه فيحدد منذ بدايات هذا الفصل أوجه الاختلاف بين المسارح اليهودية التي كانت تقدم عروضها بلغة البديش وبين مسرح هبيه الذي أخذ على عاتقه تقديم عروض باللغة العبرية للمساهمة في إحيائها ونشرها إيهانا منه أن إحياء اللغة العبرية يعد بمثابة الخطوة الأولى في درب الإحياء القومي. وفي واقع الأمر فإن المواجهة بين اتباع لغة اليديش وبين اتباع الاتجاه الداعي إلى بمثابة المغية العبرية لم تكن وليدة القرن العشرين، وإنها ترجع بداياتها إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر الذي شهد بدايات حركة التنوير اليهودية التي تزعمها في حينه المفكر اليهودي الألماني موشيه مندلسون (١٧٧١-١٧٨ ) الذي رأى أن تمسك اليهود حركة التنوير اليهودية اللهة العبرية بوصفها لغة قومية لليهود.

ويوضح الباحث في هذا الباب أن عدم شيوع اللغة العبرية في أوساط اليهود الروس في هذا الحين شكل عائقا أمام فرقة هبيهاه إذ أن شيوع لغة اليديش في أوساط اليهود خلق مشكلة مزدوجة أمام فرقة هبيهاه فمن ناحية كان من الصعب الحصول على عمثلين يجيدون اللغة العبرية، ومن ناحية أخرى لم يكن هناك جهور يستطيع تفهم اللغة العبرية التي كان استخدامها حتى هذا الحين قاصراً على الكتابات الدينية . ونتيجة لهذا الوضع فقد كانت العروض التي قدمتها هبيهاه موجهة لطبقة محدودة من الأدباء العبريين وعدد من المؤيدين للفكرة الصهيونية وهواة المسرح . من اليهود . وإذا كان عامل اللغة قد تسبب في تقليص أنشطة المسرح العبري

في روسيا في هذا الحين فإن الباحث يذهب أيضا إلى أن الموقف الذي تبنته روسيا بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ والمعادي لليهود قد أسفر عن عدم مقدرة الفرقة على مزاولة أنشطتها بقدر كبير من الحرية . وبينها كنا نتوقع من الباحث أن يناقش مدى مصداقية هذه الرؤية التي اعتمد عليها نقلا عن مراجع عادة ما ترى في كل ما يقف ضد مصالح اليهود مواقفا معادية لليهود وللصهيونية فإن الباحث عرض نفس الرؤى دون أن يناقش حقيقة المواقف اليهودية المعادية لهذه الثورة ورغبة اليهود في العيش دائها على هامش الباحث عرض نفس الرؤى دون أن يناقش حقيقة المواقف اليهودية المعادية لمذه الثورة ورغبة العبرية والصهيونية التي رأوا أنها تعد بمتماتهم والانفصال عنها ، الأمر الذي دفع قادة الثورة الروسية فيها بعد لتقليص الأنشطة العبرية والصهيونية التي رأوا أنها تعد في مجملها محاولة لتعزيز النزعات العرقية في المجتمع الروسي والانفصال عنه .

وقد اختتم الباحث هذا الباب الذي تناول تاريخ فرقة هبيهاه في روسيا بتقديم عرض شامل للمسرحيات التي قدمتها هبيهاه في موسكو خلال أعوام ١٩٢٧-١٩٢٦ ، واكتفى الباحث في هذا الجزء من عمله بتقديم محتوى كل مسرحية على حدة مكتفيا بعرض مضمونها العام، وبتاريخ عرض كل مسرحية وقد كان من الأحرى ألا يكتفي الباحث بهذا العرض، وأن يقوم برصد الاتجاهات العامة للمسرحيات التي قدمتها الفرقة في هذا الحين على ضوء موقفها تجاه الهجرة إلى فلسطين وتجاه المداوس الصهيونية المختلفة، كها كان من الضروري أيضا أن يتناول الباحث قضية مدى تأثر فرقة هبياه بالمسرح الروسي الذي وصل ابان نهايات القرن المسرح وبدايات القرن المسرح العشرين إلى أوج ازدهاره، والذي كان له بلا شك أعظم الأثر في تطور فن المسرح العالمي.

ويسرد الباحث في الباب الثاني من رسالته والذي عنوانه «هبياه بين التجول والاستقرارة والذي يعد استمرارا للباب الأول الخاص بتاريخ نشاط هذه الفرقة المسرحية ـ تاريخ الجولات التي قامت بها فرقة هبياه في كل من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين، ويوضح الباحث في هذا الباب أن كل هذه الجولات كانست ذات طابع أيديولوجي إذ حرصت على نشر الفكرة المصهونية واللغة العبرية بين أبناء الجهاعات اليهودية الموجودة في مختلف أنحاء أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، كها كان لهذه الجولات هذف اقتصادي تمثل في محاولات الخروج من الأزمات الاقتصادية التي كانت تعاني منها الفرقة منذ تأسيسها بسبب ضآلة دخلها من ناحية ولعدم وجود دعم مالي من أية جهة شعبية أو رسمية.

وقد عرض الباحث في الجزء الأول من هذا الباب الذي تناول جولات هبيهاه واستندادا على المراجع العبرية التي توفرت لديه غرض الجولات التي قامت بها الفرقة في كل من ليتوانيا وبولندا وفينا وبرلين وباريس والولايات المتحدة الأمريكية . ويختتم الباحث هذا الجزء من الباب الثناني بتحديد أن أسباب فشل هذه الجولات تمثلت في أن اللغة العبرية لم تكن منتشرة في هذا الحين بين يهود أمريكا الذين كان يقبلون على مشاهدة مسرح اليديش، وفي عدم ملاءمة نوعية المسرحيات التي قدمتها الفرقة لذوق الجمهور الأمريكي عامة واليهودي على وجه الخصوص.

وفي الجزء الثاني من هـ لما الباب فإن الباحث يقدم لنا نشاط فرقة هبياه في فلسطين خلال الفترة الممتدة من عام ١٩٣١ حتى عام ١٩٣١ و على المبرحية العاملة في فلسطين قبل مجيء هبياه، وعلى أهداف هذه الفرق، وبينها كنا نتوقع من الباحث أن يتطرق في هذا الجزء إلى قضية إذا ماكانت العروض المسرحية التي قدمتها الفرقة في فلسطين تعد استمرارا لنفس التقاليد الفنية التي سادت في مرحلة ما قبل الهجرة أم أنها تعد ثورة على نتاج الماضي سواء في موضوعاته أو أشكاله الفنية فإن الباحث اكتفى بأن يقدم تصنيفا موضوعيا للمسرحيات التي قدمتها الفرقة، والمضمون العام لكل مسرحية على حدة.

أما الباب الثالث من الرسالة فهو يتكون من فصلين، ويتناول الفصل الأول بالعرض والتحليل الاتجاهات الموضوعية العامة للمسرحيات التي قدمتها الفرقة في فلسطين، وتنحصر الموضوعات المدرجة في هذا الفصل في المسرحيات المستوحاة من العهد القديم، والمسرحيات التي تتناول الكيبوتس، ومشكلات استيعاب المهاجرين، وموضوع الكارثة التي تعرض لها اليهود في ألمانيا على أيدي هتلر، والمسرحيات المترجمة عن الأدب العالمي. ونظرا لهذا التنوع الشديد في الموضوعات التي قدمتها فرقة هبياه في هذا الحين فقد اكتفى الباحث بأن يقدم نهاذجا مختلفة لموضوعات المسرحيات التي عرضتها الفرقة. وعند عرض الباحث لموضوع المسرحيات المستوحاة من العهد القديم فقد كان من الواجب أن يحدد الباحث مفهوم المسرحية التاريخية، وأن يتطرق إلى طبيعة

العلاقة بين الأدب والتاريخ، ودوافع لجوء الأدباء في هذا الحين للتراث اليهودي، وكانت مثل هذه الخلفية النظرية ضرورية لتفهم المبنية الفنية لهذه الأعبال، ولكن الباحث اكتفى عند عرضه لهذه المسرحيات برصد أوجه التشابه والاختلاف بين أدق تفاصيل المحدث المقدم في العهد القديم الذي تم توظيف، وبين تفاصيل الأحداث في المسرحية. وكانت المقارنة على هذا النحو في واقع الأمر غير مجدية إذ أن المقارنة في مثل هذه الحالة يجب ألا تقتصر على رصد أوجه التشابه والاختلاف بين تفاصيل الحدث التاريخي وتفاصيل الحدث ذاته عند تقديمه على المسرح وإنها يجب أن تهدف المقارنة إلى التعرف على كيفية إسقاط المؤلف المعاصر لروح عصره على الحدث التاريخي الذي يوظفه وقد كان من الضروري أن يحدد الباحث الدوافع التي جعلت فرقة هبيه توظف موتيفات بعينها دون غيرها من العهد القديم، وكيف أسقطت فرقة هبياه رؤيتها لتاريخ المجتمع اليهودي في هذا الحين على هذه المشخصيات التاريخية. ومن المرجع أن فرقة هبياه استوحت على سبيل المثال حادث الصراع على السلطة بعد وفاة سليان وحالة الاضطراب التي شهدتها على الميلاد لاعتقادها أن ثمة تشابه بين هذا الحدث الذي سجله سفر الملوك الثاني بالعهد القديم وبين حالة الاضطرابات التي شهدتها إسرائيل بعد تأسيسها والناجمة عن تناحر القوى السياسية فيها بينها الثاني بالعهد القديم وبين حالة الاضطرابات التي شهدتها إسرائيل بعد تأسيسها والناجمة عن تناحر القوى السياسية فيها بينها الدولة.

وفي الفصل الثاني من هذا الباب فإن الباحث يقدم دراسة نقدية لنهاذج من بعض المسرحيات التي قدمتها فرقة هبيهاه خلال الفترة الممتدة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧، واهتم الباحث في هذا الفصل بدراسة مسرحية «في صحراء النقب» للأديب الإسرائيلي يجال موسينزون التي تتناول أحداث حرب ١٩٤٨، وطبيعة العلاقة بين جيل الآباء مؤسسي الاستيطان اليهودي وجيل الصابرا الذي ولمد ونشأ في إسرائيل ويوضح الباحث في تحليله لهذا العمل كيف وظف الأديب موسنزون شخصية إبراهيم عليه السلام بشكل رمزي وكيف اتخذ منه رمزا للتضحية، كما يتناول الباحث عند تحليله للمسرحية موقف الأدب الإسرائيلي تجاه العرب وقعله الحدب.

وكان من بين المسرحيات التي درسها الباحث في هذا الفصل مسرحية «ستة أجنحة لواحد» للأديب حانوخ بر طوف التي عالجت موضوع المشكلات التي واجهها المهاجرون في وطنهم الجديد، ومسرحية «الموسم القائظ» للأديب أهارون ميجد والتي تناولت موضوع الكارثة التي تعرض لها اليهود على أيدي النازي.

وفي ختام هذا العرض فإنه \_ لاشك \_ يرجع إلى الباحث فضل إشراء معرفتنا بتاريخ هذه الفرقة المسرحية التي لعبت دوراً بارزاً في إحياء اللغة العبرية وفي نشر الفكرة الصهيونية .

## يهود الشرق في أدب يهودا بورلا

### رسالة دكتوراه في الأدب العبري الحديث

عرض: د. محمود صميدة

عدد الصفحات: ٣٩٠ صفحة من القطع الكبير

اسم الباحث: د. محمد حسن عبد الخالق

المشرف: د. إبراهيم البحراوي

التاريخ: ١٩٨٨ \_ قسم اللغة العبرية - كلية الآداب - جامعة شمس.

تهدف الرسالة إلى دراسة يهود الشرق في الأدب العبري الحديث، وتحديد السيات الشخصية لهم من خلال عاداتهم وتقاليدهم، وطبائعهم الدينية، وأوضاعهم الاجتهاعية سواء في فلسطين أو خارجها، وأنهاط احتكاكهم باليهود الاشكنار، وبعرب فلسطين واختار الباحث الأديب اليهودي «يهودا بورلا» لتكون إنتاجاته الأدبية هي المادة التي تتم من خلالها هذه الدراسة. ولذلك كان من الطبيعي أن يقدم دراسة عن حياة هذا الأديب، ومصادر التأثير الأدبي في إنتاجه، ومكانته على خريطة الأدب العبري الحديث، ومدى قدرته على تصوير يهود الشرق.

قدم الباحث لهذه الدراسة بمقدمة تاريخية عن يهود الشرق أوضع من خلالها ان أقدم تواجد لهم كان في إسبانيا في القرن التاسع قبل الميلاد، وأن العصر الإسلامي في الأندلس هو العصر الذهبي ليهود الشرق حيث مارسوا شعائرهم الدينية في سهولة ويسر ومزجوا ثقافتهم اليهودية بالثقافة العربية. وقد بدأوا موجات الهجرة إلى فلسطين منذ عام ١٩٤٨ تحت مسميات مختلفة مثل عملية «البساط السحري» في اليمن، وعملية «عزرا ونحميا» في العراق، وعمليات الهجرة الأخرى من المغرب وليبيا، وبلاد أخرى في شهال إفريقيا، وركز الباحث في مقدمته التاريخية على ثلاث طوائف من يهود الشرق وهم يهود اليمن، ويهود المغرب، ويهود موريا على أساس أن هذه الطوائف قد ظهرت بشكل مركز في كتابات «يهودا بورلا». ولم يتعرض لبقية طوائف يهود الشرق وهذا يتعارض مع عنوان الرسالة ولذلك كان من الأفضل أن يكون عنوانها يهود اليمن والمغرب وسوريا في أدب «يهودا بورلا». واستعرض الباحث في هذه المقدمة الجوانب الاقتصادبة والاجتهاعية والثقافية والدينية لمؤلاء اليهود، ودوافع هجرتهم إلى أسباب أكثر عمقا أرجعها إلى أسباب اقتصادية وسياسية ودينية، وإن كان ذلك لا ينطبق على يهود المغرب الذين تعود هجرتهم إلى أسباب أكثر عمقا أرجعها إلى أسباب اقتصادية وسياسية ودينية، وإن كان ذلك لا ينطبق على يهود المغرب الذين تعود هجرتهم إلى أسباب أكثر عمقا أرجعها إلى أسباب اقتصادية وسياسية ودينية، وإن كان ذلك لا ينطبق على يهود المغرب الذين تعود هجرتهم إلى أسباب أكثر عمقا

قسم الباحث رسالته بعد ذلك إلى بابين رئيسيين: الباب الأول عن حياة الكاتب ومكانته في الأدب العبري الحديث، و إنتاجه القصصي الذي تناول يهود الشرق وذلك من خلال ثلاثة فصول رئيسية: الأول عن النشأة ومصادر التأثير والمكانة الأدبية، والثاني عن مكانة يهود الشرق في الأدب العبري الحديث، والثالث عن إنتاجات «بورلا التي تناولت يهود الشرق.

وترجع أهمية هذا الأديب في هده الدراسة إلى أنه ابن لأجداد من كبار الحاخامات في طائفة اليهود الشرقيين اللين ترجع

أصولهم إلى إحمدى العاثلات اليهودية في أزمير بتركيا، وتأثر بالفولكلور اليهودي الذي رضعه من أمه التي كانت تقص عليه القصص الشعبية والحكايات الأسطورية من واقع حياة طائفته، ونقل «بورلا» ما استوعبه من هذه الحكايات وتلك القصص إلى أبطال قصصه التي كتبها بعد ذلك. كما تأثر أيضا بالأدباء اليهود الأوائل مثل «مندلي موخير سفاريم»، وقرأ الأعمال الكلاسيكية المعارية «لبياليق، واسحق ليف بيرتس» واكتشف تركيزهما على تصوير حياة اليهود الأشكناز وإغضالهم حياة يهود الشرق مما دفعه إلى التعمق في دراسة لغة وعادات وأفكار هؤلاء اليهود الذين ينتمي إليهم. وكل هذه الأمور جعلته أقدر الأدباء على تصوير حياة يهود الشرق حيث نشأ وترعرع بينهم.

ويعتبر «يهودا بورلا» من أدباء الجيل الثالث الذي يسمى أدبه بأدب الدياسبورا، وتناول في قصصه أحداث الفترة التي تشمل المثلاثين سنة الأخيرة من القرن الماضي، والثلاثين سنة الأولى من القرن الحالي، وأكثر أحداث قصصه وقعت قبل الحرب العالمية الأولى حيث بدأت أنهاط الحياة اليهودية الجديدة تحل محل الصيغ القديمة نتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع الأوربي وتركت أشرها على يهود الشرق. ولم يترك «بورلا» زاوية من حياة يهود الشرق إلا وتناولها، ولا نمط من الأنهاط البشرية إلا وصوره. أما شخصياته فكانت من يهود الطوائف الشرقية التي قدمت من البلاد العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة للشخصية العربية الفلسطينية التي احتلت مساحة في قصصه. وبالنسبة للجهاعات البشرية الموصوفة في قصصه فهي جماعات فقيرة ومتخلفة وبلا تطلعات رضعت من تراث الأجيال والغالبية العظمي منها أصحاب حرف، بائعون متجولون، وأصحاب متاجر يبيعون الأدوات المقدسة وكثيرون منهم في حاجة إلى مساعدة الطائفة. وموضوعات قصصه مأخوذة أساسا من حياة الطوائف في القدس والخليل ودمشق وغيرها.

و «بورلا» قصاص لا يتميز بالثورية سواء في الشكل أو الأسلوب، ولكنه تقليدي رومانسي إلى حد ما رغم أنه متأثر بالمدرسة الواقعية وتختلف لغته عن لغة أدباء جيله ففي حين يتحدث أبطال قصص هؤلاء الأدباء باليديش وينقلها الأدباء إلى العبرية وكأنها تجري على ألسنتهم نجد أن عبرية «بورلا» هي ترجمة لللادينو والعربية اللتين كانتا تجريان على ألسنة أبطاله. وقد أثرى «بورلا» اللغة العبرية بكثير من المفردات والمصطلحات التركية والإسبانية التي كان يستخدمها في كتاباته، كما طعمها أيضا بالعديد من الألفاظ والأمثال العربية التي كانت سائدة بين يهود الشرق.

وأوضع الباحث أن حياة يهود الشرق كانت مادة خصبة لبس «ليهود بورلا» فحسب ولكن أيضا لكثير من الأدباء وخاصة الاشكناز مثل «حاييم هـزاز، وشموثيل يوسف عجنون، وليئة جولد برج». وكانت فصول الأدب التي تصف يهود الشرق في الكتب التعليمية عبارة عن مقتطفات أدبية غتارة لا تحدد شخصية ذاتية إيجابية للطالب الشرقي الأصل ولكنها تحتري على بعض السيات الشخصية لليهودي الشرقي في الأدب العبري الحديث صورة سلبية سواء للدى الأدباء السفارد أو الاشكناز وقد استشهد الباحث ببعض المقتطفات من الأعبال القصصية التي تؤكد هذه الصورة.

أما عن إنتاجات «بورلا» التي تناولت يهود الشرق فقد عرض الباحث لهذه الإنتاجات بداية من قصة «لونا» عام ١٩٢١ ومرورا «بقبائل العرب» ١٩٢١، و«بلا نجم» ١٩٢٠، وقصة «تنازل» ١٩٢١، و«هبة» ١٩٢١، و«النوجة المكروهة» ١٩٢١... إلى أن وصل إلى «ابن شعبة» ١٩٢١، و«بسطاء الشعب»، وهيوم الجمعة بعد الظهر»، وهما ثيركو»، كما حلل الباحث عددا من هذه الأعمال، وأبرز المحاور الرئيسية فيها، وهي القدس التي استخدمها «بورلا» ركيزة لمعظم أعماله نظرا لأنها تعتبر البوتقة التي انجدب الميها اليهود بكافة انتهاء اتهم من شتى أنحاء العالم وانصهروا فيها بكل تناقضاتهم، وتتولل بعد ذلك بقية المحاور وهي العلاقة بين العرب واليهود في فلسطين، والقضاء والقدر، والمعتقدات الغيبية، والعلاقات الاجتهاعية، والحياة الدينية.

وكشف تحليل هذه الإنتاجات عن أن اليهود الشرقيين المهاجرين من اليمن وإيران وكردستان لم يحظوا بقسط وافر من الاحترام في فلسطين، بل كانوا في أسفل السلم الاجتماعي على عكس إخوانهم اللين وفدوا من مصر وسوريا والعراق ولبنان، وأن كل هؤلاء قد شعروا من أول وهلة بالعنصرية ووضح ذلك من الفارق الكبير بين معاملة المسلمين لهم قبل هجرتهم إلى فلسطين وماكانوا يتمتعون به من مساواة، وبين ما يشعرون به من دونية بعد الهجرة في مواجهة المجتمع الاشكنازي. أما الباب الثاني من الرسالة فقد خصصه الباحث لإبواز كيفية تناول اليهود ابورالا ليهود الشرق وقسمه إلى أربعة فصول: الأول لإبواز سيات يهود الشرق، والثاني للتقاليد الدينية والفولكلور، والثالث عن الأوضاع الاجتهاعية ليهود الشرق، والرابع عن صورة العربي في كتابات اليهود الورالا.

وبالنسبة للسيات الشخصية لليهودي الشرقي فإن قيهودا بورلا قد أشار إلى عدد من السيات الإيجابية بين ثنايا إنتاجاته الأدبية منها المثابرة وحب المرح والطرب والصمت الذي لا يدل على العجز في مواجهة المواقف الحاسمة في حياته، ولكن ذلك الصمت الذي يعكس الرغبة الجاعمة في التعلم إيهانا منه بأن كشرة الكلام لا تتيح للإنسان هذه الفرصة كها تعرضه للوقوع في الأخطار وتكشف الأسرار الخاصة به . . . كها أشار أيضا إلى عدد من السيات السلبية ومنها البخل، والغش والخداع في أحط صوره، والسذاجة، والسلبية وضعف الشخصية .

وكانت المادات والتقاليد من بين الموضوصات التي جذبت انتباه اليهودا بوراا أثناء تناوله لحياة يهود الشرق فألقى عليها الضوء في كتاباته، وركز على دقائقها فظهرت لنا في وحدة موضوعية متكاملة تعكس أنهاط حياتهم وتبرز عاداتهم وتقاليدهم المتوارثة ولقد أشار الباحث إلى اهتهام يهود الشرق بالعمل في أكشر من حرفة ولكننا لم نتعرف على عاداتهم وتقاليدهم الموروثة في مناحي الحياة المختلفة مثل طقوس الزواج والاحتفال بالأعياد وخاصة أن ابوراا قد تلقى عن والدته قدرا هائلا من تراث الفولكلور اليهودي.

ولأن بورلا اهتم بالتركيز على وصف وتناول حياة يهود الشرق فمن السهل العثور بين إنتاجاته الغزيرة على بعض الإشارات التي يمكن التعرف من خلالها على الطبائع الدينية لهؤلاء اليهود مثل قراءة أسفار العهد القديم، وتجنب الأفعال التي تغضب الله، والحرص على تأدية الشعائر الدينية، وترديد عبارات الحمد والشكر في المناسبات. ومن التقاليد الدينية إهداء التوراة للمعبد تكفيرا عن المدنوب، والاهتهام بالصلاة والصوم وزيارة المعابد والختان واستعمال التفلين الذي يشبه الحجاب، والاهتهام بالأعياد، والالتزام بالطقوس الخاصة بدفن الموتى وفترات الحداد.

وعن المعتقدات المأثورة والعادات والأقوال والأفعال التي ورثها البهودي الشرقي عن السلف، والحكايات الشعبية والأساطير نجد أن إنتاجات «بورلا» قد عكست كل هذه الأمور فنجد بين ثناياها إشارات إلى الارتباط بالقدر والنصيب، والخرافات والحسد وفتح المندل، والخيوط المقدسة التي تلف حول الخصر لجلب العرائس، ومن المعتقدات الشائعة التشاؤم من النسيان ومن أول إنسان يقع عليه النظر، وضرب الودع، والتزين وعلاقته بالغيبيات، والحكايات الخارقة، والأساطير عن وفاء الكلب وخيانة القط وتصرفات الطيور، وتفسير الأحلام، ومن الواضح أن الفولكلور اليهودي الشرقي قد تأثر بالأدب الشعبي الموجود بالبيئات الشعبية التي عاش فيها يهود الشرق ومن أمثلة ذلك الفولكلور المكتوب مثل «ألف ليلة وليلة»، والفولكلور الشفوي مثل «أبو زيد الملائي»، ومن الأعمال المتوارثة صياغة الذهب والفضة، وأعمال الصرافة، والعمل بالمعادن كالنحاس والأعمال الدقيقة كإصلاح الساعات بالإضافة إلى تجارة الخمور.

ولم يغفل «برولا» الاحتكاك بين يبود الشرق من ناحية والعرب من ناحية أخرى سواء في فلسطين أو خارجها. وقد اتخذ هذا الاحتكاك في أدبه أنياطا من الرفض والنفور والصراع وخاصة في فلسطين وإن كانت هناك بعض الإشارات إلى حسن الجوار خارج فلسطين وخاصة في مصر. ونظرا لأن «بورلا» قد ولد في القدس وعايش العرب منذ نعومة أظافره وتعلم لغتهم وعاداتهم بصفتهم عنصر تعامل رئيسي مع يبود الشرق فإنه تناولهم بالوصف والتصوير في كتاباته، ولم يختلف في ذلك عن غيره من الأدباء اليهود اللين وجدوا أن العربي هو عنصر التحدي الرئيسي لهم في فلسطين فعمدوا إلى تشويه صورتهم، ولم يتناول سوى الجوانب السلبية فقط في كتاباته. فالعربي من وجهة نظره جبان لا يجيد سوى المعارك الكلامية، ومشاكس سليط اللسان حتى ولو كان متدينا، ولا يعرف الله إلا وقت الشدة ويتصف بالهمجية ويشبه الذئاب البشرية، وهو منحط خلقيا، وشهواني، ومن حشالة البشر. وتجاهل «بورلا» الجوانب الإيجابية للعرب في كتابات وغم أن هناك بعض الإنسارات التي وردت دون وعي منه والتي تدل على ما يتصف به العرب من صفات إيجابية مثل الكرم، والشهامة، والتدين، والتسمك بالأرض. ويوجد بين كتابات «بورلا» التي تناول من خلالها الشخصية العربية الفلسطينية إشارات تهدف إلى النحريض على التنكيل بالعرب وطردهم من فلسطين وإلصاق صفتي

#### ــــ عالمالفكر ـ

العنصرية والأنانية بالمسلم والمسيحي ومحاولة بث روح الفتنة والتفرقة بينهما في الوقت الذي يبرز فيه أفضلية اليهودي.

إن يهود الشرق كانوا يشعرون بأفضليتهم الدينية عن بقية البشر وكان «لبورلا» نظرة عنصرية للإسلام والمسيحية فعسرب فلسطين \_ من وجهة نظره \_ مسلمون أو مسيحيون كانوا ولا يزالوا الأعداء الطبيعيين لليهود ولذلك كان تناوله لمسألة الديانات في أدبه هاما جدا فقد أقحم نفسه في مسألة الأديان في العديد من قصصه حتى وإن كان المقام لا يسمح بذلك وكان يختلق حادثة يجمع فيها الأديان السياوية الثلاثة في ثلاث شخصيات وبالطبع يكن البطل يهودي والنصر له ولدينه وربها يكون قد تأثر في ذلك بكتاب «الحجيج والدليل في نصرة الدين الذليل» «ليهودا اللاوي». كما أنه سخر من القرآن والإنجيل وحذر من دخول اليهود في الدين المدين المدين الدليل».

قدم الباحث في نهاية رسالته أهم النتائج التي توصل إليها متبوعة بقائمة المراجع العربية والعبرية والإنجليزية التي استعان بها في دراست

# اتجاهات محاربي ۱۹۶۸ تجاه الوجود الصهيوني في فلسطين في مايام تسيكلاج، للروائي يزهار سميلانسكي

عرض وتقديم: د. أحمد حماد

يكاد يجمع كل نقاد الأدب العبري المعاصر على أنه أدب ارتبط بالحروب. فحينها يقسمون هذا الأدب إلى فترات يربطونه بالحروب التي خاضتها إسرائيل مع الدول العربية فيقولون أدب حرب ١٩٤٨ وأدب ١٩٧٣.

وهناك تقسيم آخر لهذا الأدب مرتبط أساسا بالهجرات اليهودية إلى فلسطين فنجد أدب الهجرة الأولى وأدب الهجرة الثانية والثالثة النع.

وسواء هذا أو ذاك، فالهجرات اليهودية إلى فلسطين مرتبطة أساسا بغزو الأرض واحتلالها لإقامة دولة يهودية عليها. وترتب على ذلك أن خاض اليهود عدة حروب مع الدول العربية. وبالتالي فكلا التقسيمين مرتبط بالضرورة بمارسة العنف مع سكان البلاد الأصليين ومحاربتهم. ومن هنا فليس بغريب أن نجد دراسات في الأدب العبري المعاصر قبل هذه الدراسة التي بين أيدينا - تتناول الأدب العبري من خلال ربطه بالحرب. فعلى سبيل المثال، هناك دراستي الدكتور رشاد الشامي «الفلسطينيون والإحساس الزائف باللذب في الأدب الإسرائيلي» - دراسة في أدب حرب ١٩٤٨ عند سامخ يزهار. و «عجز النصر» - الأدب الإسرائيلي وحرب ١٩٦٧. وكذلك دراسة اللكتور إبراهيم البحراوي « الأدب الإسرائيلي بين حربين ١٩٦٧. وكذلك دراسة اللكتور إبراهيم البحراوي « الأدب الإسرائيلي بين حربين ١٩٦٧ .

وفي الرسالة التي أعدتها سامية جمعة عن حرب ١٩٤٨ متمثلة في رواية «أيام تسيكلاج» للروائي سامخ يزهار (١٩١٦)، نجد الباحثة تتحدث عن دور التيار الصهيبوني الاشتراكي في تحقيق الاستيطان الصهيبوني في فلسطين حتى عام ١٩٤٨. ثم تتعرض للهجرات الصهيونية والصدام بين العرب واليهود في فلسطين حتى عام ١٩٤٨ كمدخل عام لتوضيح الانجاهات العامة للأدب العبري في فلسطين متمثلا في أدب البلماح واتجاهاته (أي أدب سرايا الصاعقة اليهبودية) ثم تعرج الباحثة بعد ذلك إلى الحديث عن سامخ يزهار وعن حياته وإنتاجاته الأدبية. أي أنها بدأت بالدائرة العريضة ثم أخذت تضيقها لتحصرها في الأديب موضوع البحث لتخرج من ذلك في النهاية بدائرة أضيق وهي رواية «أيام تسيكلاج». وتقدم الباحثة تحليلا فنيا للرواية وشخصياتها وموقفهم من بعض رموز الدولة الدينية (التضحية بإسحق-شريعة الختان-يوم السبت-التمرد على بيت الآباء).

وعلى الرغم مما يبدو - ظاهريا - عدم وجود ربط بين هذه الرموز الدينية والحرب إلا أنه - في السياق الداخلي - يوجد ارتباط قوي بين هذه الرموز الدينية تشكل جوهر الفكر اليهودي الذي يتسم بالخصوصية

إزاء الآخر. وهذه الخصوصية التي حاول اليهود عبر التاريخ -قديمه وحديثه - إضفاءها على هويتهم كانت سببا رئيسيا في التوتر والحروب الدائمة بينهم وبين جيرانهم. وإنطلاقا من هذا الربط تسارع الباحثة بتناول الصراع بين حتمية الحرب أو اللاخيار والخوف في مواجهة الموت والحرب كوسيلة لتحقيق الهدف الصهيوني.

تشير الباحثة إلى تقسيم اعتاد عليه أغلب نقاذ هذا الأدب لتقسيم الأدباء الذين ظهروا في مطلع الأربعينيات وحتى الثانينيات حيث تقسمهم إلى مجموعتين:

١- جيل البلاح: وهم الأدباء الذين كانت باكورة إنتاجهم الأولى في نهاية الثلاثينيات وأواثل الأربعينيات.

٢- جيل الدولة: وهم مجموعة الأدباء اللين ظهروا في منتصف الخمسينيات.

ويعنينا في هذا المقام جيل البلياح الذين يعد سامخ يزهار من أبرز ممثليه، حيث إن أدباء هذا الجيل تأثروا بشدة بالآباء المؤسسين، وأكدوا أن للأدب واجبا أيديولوجيا وهو نشر القيم الأخلاقية الصهيونية والتعريف بالإنجازات التي حققتها الصهيونية من منطلق اعتبار أن المشروع الصهيوني مشروع إنساني واشتراكي.

وفي فصل خاص تحاول الباحثة رصد السيات العامة لأدب جيل البلياح وتوجزها فيما يلي:

١- تأثر بطل البلياح بالأحداث المحيطة، حيث كانت الأحداث السياسية والاجتماعية جزءا من عالمه. وبهذا كانت البيئة الخارجة جزءا من الأحداث الداخلية في العمل الأدبي.

٢- يكون الأبطال في العمل الأدبي علاقات قوية مع من حولهم ويشكلون عنصرا أساسيا في المجتمع الذي يعيشون فيه .
 ولـذلك فإنهم يمثلون مجتمعهم لأنهم جزء منه . ويختلفون عنه في نفس الوقت لأن لهم أخلاقياتهم الخاصة التي تختلف عها حولهم .

٣- وجود مركز قيم مشترك يؤمن به كل من المؤلف والقصاص والأبطال والقراء، يتحدثون جميعا باسمه أو على الأقل يتقبلونه بشكل سلبي ويحاول البطل تحقيق التوافق بين قيم المجتمع وقيمه الشخصية.

ولكن هذه السمات تجعلنا نطرح هذا التساؤل:

هل يمكن أن نضع سمة عامة لأدب جيل بأكمله؟ وألا يوجد من يشذ عن هذا الإجماع داخل الجيل؟

نعتقد أنه لا يمكن أن يجمع جيل كامل على سيات واحدة تميزه بل لابد من وجود استثناءات لهذا الإجماع. وبالتالي فإن السيات التي تحدثت عنها الباحثة هنا يمكن أن تكون سيات غالبة وليست سيات مطلقة. ولعل أبطال سامخ يزهار كما تمثلوا في «أيام تسيكلاج» خير مثال على ذلك.

#### أثر حرب ٤٨ على النثر العبري الإسرائيلي

في بداية حرب ٤٨ كان أغلب النثر العبري مازال من الناحية الجوهرية - ذا طابع ريبورتاجي، حيث يصف الأحداث كما هي. دون أي اعهال للفكر. وترجع الباحثة ذلك إلى اندماج الفرد مع النظام العام الموجود في البيئة. وهذا يعني، من وجهة نظر الباحثة، أن الأديب الإسرائيلي في ذلك الوقت عبر عن انصهار الفرد داخل المجموع بحيث لم يعد هناك مجال للاعراب عن الأنا المفدي بعد أن حل علها الأنا الجمعي للأمة.

ولكن الباحثة وفي موضع آخر تحت هذا العنوان، تقول إن أدب ٤٨ اتسم بالبعد عن الجماعة وعبر عن الفرد ثم انتقل بعد ذلك للبحث في العلاقة بين الجماعة والفرد وهو الصراع الذي أدى إلى ظهور جيل جديد من الأدباء عبر عن الفرد وسط الجماعة التي يعبش فيها من حيث تأثيرها عليه. فأدب حرب ٤٨ هو امتداد للأهداف السياسية التي اتسم بها أدب الهجرتين الشانية والثالثة.

وفي الحقيقة فإن الباحثة هنا خلطت بين تيارين رئيسيين في الأدب العبري في ذلك الوقت، كان لكل منهما أتباعه. وهما تيار «الأنا الجمعي» الذي قاده الأديب والمفكر ميخا يوسف برديشفسكي.

لقد أوضح أحد هاعام عنصرا رئيسيا في عالمه الفكري، دارت حوله أغلب أعماله الفكرية. وهذا العنصر هو الأمة. حيث يرى أن الأمة هي القوة الخلاقة العليا والشعوب لديه قبل الفرد. كما تحدث عن تحويل مركز (الأنا) من حياة الفرد إلى حياة المجموع، مشيرا إلى أن الرغبة في الوجود والسعادة دفعت أفرادا أو قوى كاملة من الشعوب على مر الزمن إلى تبني نظرية الانسحاب من الحياة، حيث كثر الرهبان الذين يكرهون الحياة لأنهم لا يرون غاية في الحياة. أما لدى اليهود فلم تتطور هذه النظرة للحياة، لأن اليهودية نقلت مركز الحياة من الفرد إلى المجموع ولم تتح له فرصة للجمود والبقاء في وضع واحد أبدا.

ويحاول أحد هاعام استخدام نظريات أكثر جذبا، فنقل المركز في الحياة اليهودية من (الأنا) الفردي إلى (الأنا) الجمعي للأمة، مستغلا في ذلك نظرية نيتشه عن «الإنسان الأعلى» الذي ينقل غاية الوجود إلى (الشعب الأعلى).

أما التيار الثاني فقد قاده ميخا يوسف برديشفسكي، الذي لا يمكن فهمه أيضا دون ربطه بالنيتشوية.. وهو يختلف مع أحد هاعام في أنه لا يرى الأمة خالقة التاريخ على هواها. فالخلق لديه شيء معضل، معجز، فوق الطبيعة المادية.

كها عارض نظرية أحد هاعام التي تركز الروح في الأمة، في ماضيها ومثاليتها. وبدلا من الكل الكامل وضع الفرد الكامل. وكانت نقطة انطلاق أحد هاعام هي المجموع ونقطة انطلاق برديشفسكي هي الفرد. أحد هاعام يريد أن يلقي على الفرد سيادة المجموع وبرديشفسكي يريد أن يحرر الفرد من قيود المجموع.

وعلى عكس أحد هاعام الذي يعبر في كل إنتاجه عن رغبة الوجود لمجموع الأمة نجد برديشفسكي يعبر في أعياله عن رغبة وآمال الأفراد اليهود الذين يسيرون ضد التيار.

ويمكننا القول إن برديشفسكي استطاع فعلا أن ينشىء مدرسة فكرية تحولت بعد ذلك إلى مدرسة أدبية (من خلال قصصه) حيث وجه اهتهامه إلى الواقع التاريخي لليهود وحاول أن يغير النظرة السائدة في التاريخ اليهودي بأخرى بديله قائمة على اعتبار الفرد هو المحرك الأول للتاريخ.

وسار أغلب أدباء العبرية وراء هذين التيارين، ولا يمكن فهم الإنتاجات الأدبية العبرية الحديثة دون الرجوع إليهها.

حصل يزهار على جائزة رؤوبين للأدب عن قصته «دغل فوق التل»، وفي عام ١٩٩١ حصل على جائزة بيالك لـلأدب بعد أربعة وثلاثين عاما من الانتظار. وترى الباحثة أن محكمي هذه الجائزة كانوا يرفضون منحها له لمواقفه المتعاطفة مع العرب في بعض أعهاله الأدبية ولأنه يهاجم الجيش ويعتبر على حد قولهم عدوا للشعب.

وتقسم الباحثة أعمال يزهار إلى قسمين:

١ - القصص التي صورت قضايا الاستيطان والكيبوتس وجعلتها مادة أدبية لها، وهي "أفرايم يعود إلى الصفصافة" (١٩٥٨)، "في أطراف النقب" (١٩٥٥)، "دغل فوق التل" (١٩٤٦)، "ست قصص صيفية" (١٩٥٠)، "قصص السهل" (١٩٣٣).

٧- قصص حـرب ١٩٤٨ وهـي «قافلـة منتصف الليل» (١٩٤٩)، «الأسير» (١٩٤٨)، «خـربـة خزعـة» (١٩٤٨)، «قبل الانطلاق» (١٩٤٩)، «أيام تسيكلاج» (١٩٥٨).

#### السيات الخاصة لأدب يزهار

توجز الباحثة أهم السيات التي اتسم بها أدب يزهار في النقاط التالية:

١- محدودية المجال التاريخي. حيث يعتبر المجال التاريخي لأعمال يزهار محدودا حيث تدور قصصه حول الاستيطان والصراع العربي الإسرائيلي. ولا يتجاوز هـذا الحاضر، حيث لم يعبر عن الواقع بعـد حرب ٤٨، ولـو بالرمـز. كما أنه لم يظهر في إنتـاجه أي عاولة لربط جوهر هذا الواقع بالبيئة التاريخية للماضي القريب أو البعيد خلال السنوات ٣٨-٤٨.

٢- محدودية مسرح الأحداث. حيث يتسم مسرح الأحداث عنده بأنه محدود. فهو العالم الخارجي الفسيح الممتد بلا حدود، عالم الحقول والأكواخ والمناطق الصحراوية باستثناء بعض أوصاف الكيبوتس (أفرايم يعود إلى الصفصافة) و(ليلة بلا طلقات) والموشافاه في (عرات في الحقول) وذكريات رافي في (أيام تسيكلاج). ولكنها كلها خلفيات لا تكفي لاطلاع القارىء على الواقعية الاجتماعية للبيئة في هذه المناطق ويمكن أن نطلق على قصصه القصة الاجتماعية الإقليمية، التي تصور مكانا معينا ولا تخرج عنه.

و إلى جانب محدودية المكان، هناك أيضا محدودية الزمان (في أطراف النقب) حيث تدور القصة عبر ليلة واحدة وتنتهي بانتهاء الليلة. وكذلك الأيام تسيكلاج، التي تدور أحداثها عبر سبعة أيام.

٣- شخصية القاص: تبعد شخصية القاص عند ينزهار قليلا عن النهاذج الأدبية لأبناء جيله. فبينها يغلّب شامير وشحم وآخرين حديث القاص على حديث الشخصيات الأخرى في العمل الأدبي ويتيحون للشخصيات المشاركة الأخرى التغلغل كل داخل الأخرى يعكس يزهار الفصل بين مشاعر البطل (القاص) ومشاعر وأحاسيس الشخصيات الأخرى (خربة خزعة - الأسير).

٤- يتسم البطل عند يزهار بالانطوائية والحيرة بين عالمه الشخصي والعالم الخارجي. وهو يتخبط بين التوافق مع الجماعة وبين أخلاقياته الشخصية.

#### البناء الفني في رواية «أيام تسيكلاج»

تتحدث الباحثة عن عناصر البناء الفني في الرواية من أحداث وشخصيات وحبكة النح وتخلص في النهاية إلى القول إن جيل الآباء كان يحركه عدة عناصر هي تجربة الشتات أحداث النازي الاستيطان في فلسطين. أما جيل الأبناء (١٩٤٨) فإنه يتحرك من خلال قوماذا بعد؟ ماذا بعد إقامة الدولة؟ ماذا بعد الحرب؟).

وتكشف الرواية عن الصراع بين جيل الآباء وجيل الأبناء. وعن المهام الملقاة على عاتق الأبناء وعن موقف الأبناء من تلك المهام. كما كان على الأبناء أيضا صياغة بعض المقولات التي تبرر وجودهم وتضفي عليه الشرعية من أجل الاستمرار والتوسع.

وتقول الباحثة إن مقولتي «حتمية الحرب» و«اللاخيار» هما اللتان خلقتا دولة إسرائيل، حيث تحرك من خلالهما جيل الأبناء، كما تجل بوضوح في هذه الرواية .

وتحدد الباحثة ملامح اتجاهات الموجود الصهيوني في فلسطين في الرواية على المستوى الزمني من خلال ثـلاثة أبعاد، يعد كل واحد منها من أطر هذا الوجود وموضحا له .

البعسد الأول: ارتباط الوجود الصهيوني في فلسطين بالماضي اليهودي وذلك من خلال تكثيف الضوء على السرموز الممثلة له والتي تجلت في:

أ- رفض المقدسات اليهودية مثل التضحية بإسحق وشريعة الختان ويوم السبت.

ب- التمرد على بيت الآباء والحياة فيه كممثل للماضي والرغبة في الانقطاع عنه من خلال التمرد.

البعد الشاني: ارتباط الوجود الصهيوني ـ كما جسده أبطال الروايـة ـ بالحاضر كرغبة في حياة أفضل يصبح على الدوام هو المبرر لكل

المهام والأفعال، الأمر الذي تمخض عنه صياغة بعض المقولات التي تؤكد ذلك الوجود وتبرره مثل مقولتي اللاخيار وحتمية الحرب. وما ترتب عليها من شيوع الخوف في مواجهة الموت. وأيضا موقف الأبناء من الأهداف الصهيونية ورؤيتهم للعرب.

البعد الثالث: وهو البعد المستقبل، حيث يتسم المستقبل بتغيير شامل للحياة السابقة للجنود من خلال رؤيتهم التي تتسم بالتطلع لحياة أفضل، أو تصور لما سيكون بعد الحرب. وتعديل مقولات الآباء السابقة.

ولكن شخصيات تسيكلاج لا تقف عند هذا الحد في رفضها لشرائع الدين اليهودي (التضحية \_ الختان \_ السبت) بل يصل الأمر إلى حد إعلان أن الإنسان هو الذي يصنع إله عندما يكون بحاجة إليه .

ويكشف عميحاي، بطل الرواية، عن هذه الرؤية من خلال حديثه الذي ينم عن إلحاده المطلق وعدم إيهانه بأي دين.

«ما معنى الآلهة؟ وما معنى ليس هناك إله؟ هناك أمر واضح لا يرقى إليه شك وهو أنه ليس هناك دين ؟ . . . . . إن الإنسان هو الذي يصنع إلهه وليس العكس . فبموت الإنسان يموت إلهه . . . (أيام تسيكلاج ص ٩٧).

#### التمرد على الرموز الدينية

لقد طرحت إشكالية التضحية بإسحق في رواية أيام تسيكلاج من خلال إحدى شخصيات الرواية ابني الذي يبدي اعتراضه على التضحية بإسحق، حيث يشبه موقفهم الحالي بموقف إسحق ويرفض أن يكون ضحية من أجل المجموع. وتكشف العبارة التالية مدى كرهه لهذه التضحية وتمرده عليها «أنا أكره أبانا إبراهيم الذي ذهب ليضحي بإسحق. ماهي أحقيته على العبارة التالية مدى كرهه لهذه التضحية. أنا أكره أن أكره أن المحتى هو بنفسه. أنا أكره الرب الذي أرسله ليضحي. وأغلق عليه كل السبل وفتح فقط طريق التضحية. أنا أكره أن يكون إسحق مجرد مادة اختبار بين إبراهيم وربه. أرفض هذا البرهان على الحب. وأرفض تقديس الرب من خلال التضحية بإسحق».

ويستطرد بني في حديثه عن التضحية بإسحق ويشبه موقفهم الحالي بموقف إسحق من الذبح، رافضا أن يكون مثل إسحق ويحتج قائلا: «إنني أجلس هنا وانتظر القتل واللبادة. واستجمع كل قواي وأعصابي وكل ذرة في عقلي للحظة الأعيرة».

وكذلك الحال بالنسبة للختان، الذي يرى أبطال القصة أنــه لا يعدو أكثر من اختصار للتضحية بالبشر والاكتفاء بالتضحية بجزء من جسد الإنسان للإله. وهذا ما علق عليه محاربو تسيكلاج أسباب فشلهم.

وهاهو "ياكوش" أحد أبطال الرواية، يعلن تمرده على حياته لأنه لم يختر بل وقع عليه الاختيار، فهو يريد أن يختار حياته بنفسه وفق رغبته هو ويعرب عن رغبته هذه قائلا: "دوري، كيف يكون دوري؟ من الذي قرره؟ إنني أريد أن أختار دوري بنفسي. أن أنجه إلى ما يروق لي". ". . . أريد أن أفعل في سنواتي كل ما يروق لي، فهي ملكي أنا . لي أنا فقط . إنهــــا سنواتي أنا فقله حال المزرعة". . . .

#### اتجاهات جيل ٤٨ تجاه الحرب

إن موقف «محاربي تسيكلاج» من الحرب يتضح من خلال صراع بين محورين من محاور غريزة البقاء. أحدهما أيديولـوجي وجودي يتصل بتحقيق حلم الصهيونية وهو محور «حتمية الحرب» و«اللاخيار» وهو محور ينطوي في حد ذاته لدى محاربي ٤٨ على كراهيته في نفس الوقت.

وتشير الباحثة إلى أن كراهية محاربي تسيكلاج للحرب، إحساس نابع من بعد إنساني حيث إن كراهية الحروب سمة عامة تميز البشر عامة، ولا تخص محاربي تسيكلاج وحدهم.

أما «اللاخيار» فهو الذي يدفعهم إلى خوض الحرب من أجل البقاء وتحقيق الهدف من خلال مقولة «اسبق واقتله».

ولقد ولدت حتمية الحرب أو السلاخيار المقروض على «محاري تسيكسلاج» نوصا من الخوف في مواجهة الموت الذي يحيط بهم في ظل الحرب ولا مهرب منه. فجعلهم يتمردون على الموت بلا ثمن ويرفعون شعار « لا للذهاب للموت». ويطرحون تساؤلات عديدة حول التضحية بأنفسهم والذهاب للموت طواعية من أجل ماذا؟

وعلى الرغم من التناقض الواضح بين إقرارهم بحتمية الحرب و«اللاخيار»، من ناحية ربين الخوف في مواجهة الموت من ناحية أخرى، إلا أنهم في النهاية يتغلبون على مخاوفهم من أجل تحقيق الهدف، بالرغم من تمردهم الواضح على الموت.

وفي الحقيقة فإن مقولة «اللاخيار» تخفي وراءها كل ما تقترفه إسرائيل مع العرب ليصبح الوجه الظاهر دائها أمام العسالم «لا خيار». فهذه المقولة تبرر لهم ما يفعلوه مع العرب، أمام أنفسهم وأمام الأخرين. فدائها يرددون «لا خيار».

وتورد الباحثة فقرة تستدل بها على موقف يزهار المتعاطف مع العرب، فتقول: "إن محاربي تسيكلاج يشعرون أن هذا المكان الذي يحاربون من أجله كاره لهم وأنه ليس مكانهم. الأمر الذي يجعلهم يتذكرون فجأة أن هذا المكان خاص بالعرب، حيث كل شيء فيه ينطق بهم: "يتذكرون فجأة أن أناسا سكنوا هنا، حتى الأمس (الأمس؟).... جمعوا محاصيل، أجروا مخازن، تشاجر أطفال ونبحت كلاب... لقد انتهى كل شيء في لحظة، تغير وانتهى وفجأة تشعر أنه في لحظات صغيرة، تافهة ومملة أصبح لها ملمح جديد من الجدية والقيمة، دون أن يكون واضحا من أجل ماذا ولماذا؟.

وترى الباحثة أن المشهد السابق يعبر عن إحساسين متناقضين تماما. إحساس محاربي تسيكلاج بجدرية الوجود العربي عبر التاريخ وإحساسهم بأن هذه الأرض من ناحية أخرى ملك لهم، مما يجعلهم يتراجعون بسرعة ويتخلصون دون تردد من مغبة ما ينطوي عليه سيطرة الإحساس السابق. وسرعان ما يشعرون بأن هذه الأرض على الرغم من ذلك فهي لهم وأن أي محاولة من جانب العرب هباء.

وتربط الباحثة بين هذا المشهد ومشهد آخر في «قافلة منتصف الليل) لتؤكد صدق مقولتها «موجود في أرض كبيرة جداً، بعيدة جداً، وغريبة عنك جداً، كضيف ليس مدعوًا تدور برأسك في جميع الجوانب ولا تجد شيئا يجعلك تتمسك. فهذه الحقول كارهة لك، واثحة أصحابها مازالت في الأرض، تفوح منها واتحة عمل آخر وحب آخر. إن هذه الأرض العجوز مازالت ثهارها لفلاحيها. هيا نذهب من هنا في الحال ونرجم إلى بيتنا».

وتشير الباحثة إلى موضع آخر عبر فيه يزهار بجلاء عن رأيه في مسألة الحقوق المشروعة والتاريخية للعرب في أرض فلسطين (جريدة معاريف ١٥ / ٥/ ١٩٩٢).

«كل إنسان له مكان في العالم. له بيت، أو أرض أو إقليم أو مكان خاص». وهانحن الآن «نحن نسحب الأرض من تحت أقدام الشعب الفلسطيني. وننتظر أن يتقبلوا هذا بهدوء، بينها نحن لا نوافق بأي حال على أن يأتي شخص ما ويسحب الأرض من تحت أقدامنا حتى و إن كان هذا بدعوى أنه لدينا وعد لآبنائنا. وليس بدعوى أنه لدينا وعد من الرب. . . . ».

وعلى أية حال، فإنه لا يجب على أي من الشعبين أن يسحب الأرض من تحت أقدام الشعب الآخر. ومن يفعل هذا، ستكون كارثة. ليست كارثة سياسية فحسب، ولا كارثة أمنية بل كارثة له هو، لوجوده هو على الأرض، وعلى كيانه. فمن المستحيل التهرب من هذا. فلو أن العرب كانوا قد سحبوا الأرض من تحت بيتي فإنني كنت سأفعل أكثر منهم في مواجهة اللين يفعلون هذا. وليس ذلك لأن العرب صديقون وأبرار. بل لأنه ليست هناك سلطة لأحد أن يسحب الأرض من تحت أقدام الشعب الآخر إلا بموافقته فقط. أو عن طريق مفاوضات.

وهنا تورد الباحثة رأيا خاصا بها مشيرة إلى أن القصص التي كتبها يزهار عن الحرب، وعبر فيها عن المعاناة النفسية التي تجتاح المحاربين الإسرائيلين والتي لا تسفر في النهاية عن أية مواقف إيجابية كترجمة لما يجيش في صدورهم من صراع، إنها هي تعبير وانعكاس مباشر عن رأيه هو حيث إنه كان دائها يعرض المشكلة بأبعادها ثم يتعاطف معها من خلال إحدى شخصيات قصصه ثم يبدأ مرة أخرى في سوق الأدلة والبراهين التي تنقى تلك الشخصية من أي مسئولية أخلاقية تجاه الظلم والجور اللي يحيق

بالفلسطينيين من جراء هذا.

#### رؤية جيل محاربي ٤٨ تجاه بعض المقولات الأساسية في الفكر الصهيوني الاشتراكي

تعتبر فكرة الشعب اليهودي الواحد فكرة محورية في الأيديولوجية الصهيونية. لقد فشلت الصهيونية في إحداث عملية صهر كاملة على المستوى الثقافي أو اللغوي أو العرقي بين شتات اليهود الذين كونوا هذه الدولة. فلقد حدث تعارض بين اليهود الشرقيين من ناحية وبين اليهود الغربيين من ناحية أخرى. وهو ما يؤكد بجلاء أن الصهيونية لم تنجح على مستوى الدولة التي خلقتها في إيجاد ما يمكن أن نسميه (الشعب اليهودي الواحد).

و يكشف محارب و تسيكلاج في موقفهم من مقولة «الشعب اليهودي» عن موقفين أساسيين يعبران عن رفض هـذه المقولـة وهما:

١- رفض الشخصية اليهودية الجيتوية.

٢- الرغبة في خلق شخصية جديدة مناقضة للشخصية اليهودية الجيتوية.

إن «بني» يكشف في حديثه عن ماهيـة «الشعب اليهودي» عن الموقف المعادي لليهود والرافض للشخصية اليهـودية الجيتوية فيها يسمى «بالشتات». ويكشف أيضا عن كراهيته لكل رموز هذا الماضي اليهودي لغة وثقافة وتقاليدا. فيقول:

«حب الشعب اليهودي، أي شعب يهودي؟ حب الشعب اليهودي، من يجبه؟ ألا نهرب نحن كذوي العاهات من وجه كل ماهو يهودي، نحن نمقت كل ما له هذه الرائحة، بدءا من دروس التاريخ اليهودي وإنتهاء بالأكلات اليهودية ومن كل ما له منطوق جالوتي وهكذا كانت الرغبة التي تعتمل في نفوسهم هي شطب يهودي «الجيتو» من سياق التاريخ اليهودي الحديث. وكانت هذه نقطة اتفاق مشتركة بين كل من الصهيونية اليمينية واليسارية. ولكن أي نمط سيكون هذا اليهودي الجديد الذي ينبغي خلقه؟».

لم يكن بالمستطاع خلق اليهودي الجديد من خلال التجريدات النظرية بل صياغته في ميدان المعركة في فلسطين، البلد الذي ينبغي انتزاعه من الخصم، من السكان المحليين.

ويمكن القول إن محاربي تسيكلاج لهم موقف محدد تجاه الدين اليهودي والدينين، حيث ينظرون للدين من منظور اشتراكي علماني. الأمر الذي تمخض عنه توجيه النقد للدينين، والوصايا، وكل شرائع الدين اليهودي. (وهذا أيضا تحت تأثير البرديشنفسكية المتأثرة بالنيتشوية).

وهكذا أصبح «الصبار» موضوعا للتقدير والأمل. أصبح شخصية أسطورية، مثالية. إن الصبار «المشالي» لا يتميز بها فيه، بل أيضا بها ليس فيه خوف ولا ضعف، ولا رهبة في القلب. ليست فيه شهوة الطمع. ليس فيه نفاق ولا أي قدر من الجيتوية. إنه ابن البلاد. وهو يتناقض تماما مع ما كان يميز يهود «المنفى»، إنه عبري وليس يهودي وسوف يضع حدا الإهانات آبائه، فكل ما كان ينقص اليهود موجود فيه: القوة والصحة والعمل اليدوي والعودة للأرض والجذور.

وهكذا فإن شخصيات «محاري تسيكلاج» تمثل مرحلة وسط بين اليهودي «الجيتوي» المرفوض وبين «الصبار» الجديد المرغوب فيه. أي أنهم يمثلون المرحلة الانتقالية بين محاولة تخليص الشخصية اليهودية الجيتوية من أمراضها وعيوبها وبين محاولة خلق النمط اليهودي الصهيونية بذلت جهودا مكنفة في هذا الاتجاه، إلا أن الصفات المتأصلة في نفسية الشخصية اليهودية ظلت ملازمة للنمط اليهودي الصهيوني رغم اكتساب الصفات الجديدة التى بدأت تشق طريقها من جيل إلى جيل.

#### رؤية جيل محاربي ٤٨ لما بعد الحرب

إن «ياكوش» يرى أن الحرب ستغير معالم الصورة السابقة، وعليه هو أيضا أن يتغير وأن يغير من حياته السابقة، وألا يكون تابعا لأبيه. فالحرب بالنسبة له أمل للتغيير. فبعد الحرب سيصبح هو الأول كما كان والده الأول. فتحقيق الدولة يعني أنه أصبح الأول في تحقيق الهدف اللهي كان يصبو إليه الجيل السابق مثلها كان والده هو الأول في تحقيق هدف الاستيطان واحتلال العمل، وعليه هو الآن أن يبدأ حياة مختلفة ومع ذلك فليس لديه خطة مسبقة لما ستكون عليه حياته بعد الحرب حيث يقول: «لا تسلني إلى وعليه هو الآن أن يبدأ حياة مكان وأي مكان. سأصل إلى أن أن السبت ملزما بحلول، لأنني لا أعرف. ليس لدي مكان أذهب إليه. سأذهب إلى كل مكان وأي مكان. سأصل إلى أقصى ما أستطيع. إنني لم تتقدم بي السن بعد بدرجة تعوقني عن المحاولة. عمري ثمانية عشر عاما وثلاثة شهور فقط. ولدي قوة ورغبة المستطيع.

ويتساءل «ناحوم» أيضا عن ماذا بعد الحرب مكررا نفس الجملة المعبرة عن الحيرة والضياع: إلى أين؟ التي تكاد تصبح شعارا لهذا الجيل عند التساؤل عها بعد الحرب.

وتخلص الباحثة في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج قسمتها إلى نتائج عامة وأخرى خاصة.

تتلخص النتائج العامة في أن حرب ٤٨ صورت الحرب بعيدا عن أي نوع من الفخر بالانتصار، ذلك لأن الحرب وضعت اليهودي في حالة من الحوف الموجودي الذي لازمه تاريخيا في «الجيتو». ورغم الانتصار إلا أن الحرب فجرت داخلهم تساؤلات بلا إجابة حول المصير والمستقبل والأمن.

أما النتائج الخاصة فهي تتعلق بأدب يزهار، من خلال رواية «أيام تسبكلاج» فتقول:

١ – ليس هناك أي تناقض بين الأهداف الصهيونية والواقع الفعلي لحرب ٤٨ . حيث إن الصراع مع العرب لم يكن مفاجأة غير متوقعة لمحاربي تسيكلاج .

٢- طرحت الرواية بشكل مباشر الانحتلاف بين جيل الآباء \_ جيل الهجرتين الثانية والثالثة \_ وجيل الأبناء «محاري ٤٨ »من خلال توجيه النقد من خلال . «محاري تسيكلاج» لبعض المقولات الأساسية في الفكر الصهيوني التي تهدف من خلالها إلى تعديلها لتتوافق مع روح العضر ومع الظروف المحيطة .

٣- إيهان محاربي تسيكلاج بأن حرب ٤٨ لن تكون هي الأولى والأخيرة بل سيعقبها حروب أخرى وذلك لأن بقاء إسرائيل واستمرارها مرهون بخوضها الحروب.

## الاتجاهات الأيديولوجية في أدب الأطفال العبري في إسرائيل

للباحثة المصرية: سناء عبداللطيف عرض: د. رشاد عبدالله الشامي

تنظر الحركة الصهيونية إلى التربية اليهودية وإلى كل أشكال الخلق الثقافي على أنها أدواتها الرئيسية في عملية بناء الأمة اليهودية المنشودة . وبالطبع فإن الأدب الموجه للأطفال هو أداة من أدوات هذا الخلق الثقافي الذي يلعب دوراً في تشكيل وجدانهم الثقافي والسديني والاجتاعي والسياسي والقومي .

وأدب الأطفال كالأدب العام، هو مرآة للمجتمع، تعكس وجهة النظر الاجتهاعية والثقافية والسياسية في المجتمع، وبالطبع فإن دراسة أدب الأطفال العبري المعاصر في إسرائيل، سوف تعكس فكر وآراء الإسرائيليين وتوجهاتهم الأيديولوجية ومنهجهم في توعية وبناء النشء اليهودي في إسرائيل.

وقد تقدمت الباحثة المصرية سناء عبداللطيف ببحث حول هذا الموضوع يحمل عنوان: «الاتجاهات الأيديولوجية الصهيونية في أدب الأطفال العبري في إسرائيل»، ونالت عنه درجة الدكتوراه من قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس عام١٩٩٢.

وقد حددت الباحثة في مقدمة بحثها أن هدف البحث هو :

أولا: محاولة إلقاء الضوء على جزء جوهري من أنواع الأدب العبري المعاصر في إسرائيل، وهو الأدب الموجه للأطفال.

ثانيا: التعرف على ما يقدمه الأدب العبري المعاصر لـالأطفال من أجـل صياغـة الشخصية اليهودية في إسرائيل.

ثالثا: تحديد الاتجاهات الأيديولوجية التي يتضمنها هذا الأدب وما يسعى الكتاب العبريون إلى غرسه في وجدان الأطفال اليهود.

رابعا: إبراز الجوانب التي تتجاهلها الأعهال الأدبية وتحاول استبعادها وإنكارها.

خامسا: تحليل مضامين الأعمال الأدبية العبرية المقدمة للأطفال، واستخلاص تأثيرها في بناء التكوين النفسي لشخصية الأطفال اليهود.

وقد قسمت الباحثة البحث إلى مبحث تمهيدي وخمسة أبواب وخاتمة ، ثم ذيلت الرسسالة بقائمة المراجع التي تم الاستعانة بها . وقد حددت في المبحث التمهيدي ماهو المقصود بتعبير الاتجاهات الأيديولوجية، ثم قامت بتفسير مفهوم الاتجاهات الأيديولوجية المسهونية ومدارسها الأساسية والمقولات الفكرية والعقائد الفلسفية التي ترتكز عليها هذه الأيديولوجية، بعد ذلك قامت بتعريف المقصود بأدب الأطفال ومن هم الأطفال الذين توجه إليهم الرسالة الأيديولوجية.

أما الباب الأول، وهو يحمل عنوان: «أدب الأطفال العبري نشأته وأنباطه، فقد تم تقسيمه إلى فصلين:

الفصل الأول: بعنوان «نشأة أدب الأطفال العبري وتطوره»، تناولت فيه نشأة أدب الأطفىال بصفة عامة، وتـاريخ أدب الأطفال العبري بصفة خاصة، ثم تناولت مراحل تطور هذا الأدب، ودور صحف الأطفال العبرية في ازدهاره.

والفصل الثاني: بعنوان «أنياط أدب الأطفال العبري»، عرضت فيه الأنياط المختلفة لأدب الأطفال، وأشارت إلى أنه يركز على بعض النواحي الهامة التي لها صلة وثيقة بالأيديولوجية الصهيونية.

أما الباب الثاني، فيحمل عنوان «الاتجاهات الأيديولوجية ذات البعد الصهيوني العملي»، وقد تم تقسيمه إلى فصلين:

الفصل الأول: بعنوان «التركيز على المعاناة اليهودية عبر العصور والدعوة للهجرة إلى فلسطين»، تناولت فيه الطرح الصهيوني لفكرة أبدية اضطهاد اليهود، ثم عرضت بعض الناذج من قصص الأطفال العبرية التي تمثل تجارب العذاب اليهودي على مر الزمان. ثم تناولت الحل الصهيوني لمشكلة «معاداة اليهود» عن طريق الهجرة إلى فلسطين، وعرضت بعض القصص التي ركز فيها الأدباء على إثارة حب فلسطين في نفوس الأطفال اليهود، وأمنيات اليهود في الهجرة إليها.

والفصل الثاني وعنوانه: «تمجيد العمل اليدوي والدعوة لاقتحام الأرض وغزو الصحراء»، وعرضت فيه لفكر الرواد الأواثل الذي استمد منه الأدباء الصهاينة هذا الاتجاه الأيديولوجي، ثم عرضت لبعض الناذج من قصص الأطفال التي تسعى إلى غرس هذا الاتجاه في وجدان الأطفال.

ونظرا لتداخل ماهو ديني وما هو قومي في الفكر الصهيوني، فقـد جاء الباب الثالث يحمل عنوان: «الاتجاهات الأيديولوجية ذات البعد اليهودي الديني والقومي»، وقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: بعنوان الترسيخ الوعي الديني اليهودي»، وعرضت فيه لأهمية التوراة كمصدر من المصادر الرئيسية التي استقى منها أدب الأطفال العبري مادته ومواضيعه باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه العقيدة اليهودية، وأشارت إلى تركيز الأدباء في قصصهم بشكل خاص على موضوعات وأحداث معينة يرون أنها تساعد على إيقاظ الحس الديني والقومي لدى الأطفال اليهود.

والفصل الثاني بعنوان: «تثبيت الوعي القومي بالحق الديني والتاريخي لليهود في فلسطين»، وتناولت فيه قضية ربط الصهاينة بين اليهود وأرض فلسطين من خلال المنظور الديني، وأشارت إلى تركيز أدب الأطفال على القصص التي تبرز الرموز الدينية والآثار التاريخية اليهودية في فلسطين.

والفصل الثالث ويحمل عنوان: «تنمية الوعي القومي بالتضامن اليهودي والمصير المشترك، فقد تناولت فيه مقولة «الشعب اليهودي الواحد، وأوردت بعض القصص التي تعكس اهتام أدباء الأطفال بهذا الاتجاه الأيديولوجي.

والفصل الرابع ويحمل عنوان: «تمجيد البطولة اليهودية عبر التاريخ»، وتحدثت فيه عن الاتجاه الأيديولوجي الصهيوني الذي يمجد البطولة لدرجة العبادة، ونوهت فيه إلى حرص أدب الأطفال العبري على رسم صورة التفوق اليهودي بشكل أسطوري، وأوردت عدداً من نهاذج القصص التي تتحدث عن البطولة اليهودية، وقسمت هذه القصص إلى نمطين، نمط يستمد مادته القصصية من مراحل التاريخ اليهودي القديم، ونمط يستمد مادته من أحداث التاريخ الحديث والمعاصر، وتتضمن قصصا عن البطولة في مواجهة النازيين، ومواجهة الانجليز، ومواجهة العرب.

أما الباب الرابع، ويحمل عنوان «الاتجاهات الأيديولوجية ذات البعد الصهيوني الثقافي» فقد تم تقسيمه إلى فصلين:

الفصل الأول بعنوان الدعوة للاهتهام باللغة العبرية، وفيه أبرزت أهمية اللغة العبرية كهدف من أهداف الأيديولوجية من أجل الحفاظ على التراث اليهودي وكإحدى الروابط القومية التي كانت مفقودة بين اليهود، ثم عرضت لبعض القصص التي كتبت للأطفال في إسرائيل لتعبر عن هذا التوجيه الأيديولوجي الصهيوني الثقافي.

والفصل الثاني بعنوان الترسيخ مقولة تفوق العقلية اليهودية، وقد أشارت فيه إلى اهتهام أدب الأطفال العبري بتنشئة الأطفال الإسرائيليين تنشئة عقلانية وفقا لمقولة العبقرية اليهودية، وأوردت بعض النهاذج من القصص التي تدعو إلى ترسيخ هذا المفهوم في وجدان الأطفال.

أما الباب الخامس والأخير ويحمل عنوان: «أبعاد الرؤية الأيديولوجية الصهيونية للعلاقة بين اليهود والعرب»، فقد قدمت له بمبحث تمهيدي تحدثت فيه عن تطور الرؤية الصهيونية للعلاقة بين اليهود والعرب على مر التاريخ، ثم أشارت إلى أن هذه الرؤية انعكست في أدب الأطفال العبري على مستويين، وخصصت لهما فصلين من البحث:

الفصل الأول، بعنوان: «النظرة العدائية لليهود تجاه العرب»، وتحدثت فيه عن الصور النمطية والقوالب السابتة التي تحمل صفات سلبية للعربي، وأوردت بعض النهاذج القصصية التي برزت فيها هذه النظرة.

والفصل الثاني، بعنوان: «إبراز النزعة الإنسانية في العلاقة بين اليهود والعرب، وفيه ألقت الضوء على أبعاد النزعة الإنسانية في أدب الأطفال العبري، وأوردت أنباطا من القصص العبرية التي تناولت اللقاء الإنساني بين اليهود والعرب كبشر بعيدا عن الصفات الجامدة، والنظرة العدائية.

وقد قامت الباحثة في خاتمة البحث بتقديم عدد من النتائج التي انتهى إليها هذا البحث عن الرؤى الأيدي ولوجية الصهيونية التي انعكست في أدب الأطفال العبري في إسرائيل على النحو الذي تم استخلاصه من النهاذج التي عالجتها.

ومن أبرز وأهم هذه النتائج:

ـ تتميز بعض القصص بتعدد الاتجاهات الأيـديولوجية في القصة الواحدة وتقسيم القصة إلى وحـدات فكرية متعددة، وهذا الأسلوب في الكتـابة يدفع الملل عن القـارىء، ويحدث لدى الأطفال نوعـا من التفكير وتنشيط الذهن، كها أن هذه الطـريقة في الكتابة تبعـد عن المباشرة في التوجيه الأيديـولوجي وهو أنسب لمخاطبة الأطفـال الذين يكرهون الأسلوب المباشر الممل خاصة في حالة النصح والإرشاد، لكن يعيب بعض الأدباء الانتقال من موضوع إلى آخر في نفس القصة بدون تمهيد لذلك.

ـ ليس للأدب العبري الموجه للأطفال جرأة على النقد المباشر ضد التجربة الاجتهاعية الإسرائيلية، وإظهار عيوب ومساوىء المجتمع الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك يسعى إلى وصف الواقع وصفا مثاليا خياليا.

\_ يتجاهل ذلك الأدب التطرق لأسباب اضطهاد اليهود في البلاد التي عاشوا فيها في شتاتهم، ولم يظهر الأدباء على الإطلاق أن اضطهاد اليهود كان يتجه اتجاها طرديا مع سلوكهم الشائن وأفعالهم السيئة، واتجاها عكسيا مع اندماجهم واتخاذهم نمطا سلوكيا معتدلا. وأن ذلك الاضطهاد وتلك المدابح التي تعرضوا لها اختلفت باختلاف الزمان والمكان، وخضعت للظروف والأحوال التي أحاطت باليهود.

يغفل أدباء الأطفال في إسرائيل عند كتابة قصصهم، الحديث عن الشعوب الأخرى، حتى تلك التي عاش بينهم اليهود، اللهم إلا إذا كانوا يتحدثون عن حوادث اضطهاد تعرضوا لها من قبل هؤلاء.

ـ يتجنب الأدباء ذكر «فلسطين» و«الفلسطينين» في أدب الأطفال، ويطلقون على «فلسطين» «أرض إسرائيل» أو «البلاد»، وعند الحديث عن «الفلسطينيين» و«الفدائيين» يطلقون عليهم «العرب» أو «المخربين».

وعندمما يستشهد الأدباء بفقرات من العهد القديم، ويأتي ذكر الفلسطينيين، يتدارك المؤلف الأمر ويسرع ليقول أن ذكرهم جاء فقط من قبيل المفارقة التاريخية. ـ لم يتطرق أدب الأطفال العبري كثيرا للفترة التي عاشتها إسرائيل إسان حرب أكتوبر ١٩٧٣، حيث يركز الأدباء في كتاباتهم للأطفال عن فترة قيام الدولة، والفترة التي أعقبتها، كما يركزون أيضا على الفترة التي أعقبت حرب يونيو سنة١٩٦٧.

- يتميز أدب الأطفال العبري بوجود سيل جارف من قصص البطولة والشجاعة.

وتأخذ هذه البطولة أشكالا متعددة، منها: بطولة في المعارك، بطولة في مواجهة الخطر، بطولة في نجدة المستغيث، وبطولة في إتقان العمل والإقدام على الأعمال الصعبة. . الغ، وذلك من خلال التشدق العرقي لليهود المذي يخلق البطل المعصوم ذهنيا وحضاريا وبدنيا، الذي لا يستطيع مواجهة جميع مواقف الحياة بالشكل المناسب فقط، ولكنه أيضا يحقق انتصارات هائلة . وتتعدى البطولة في أدب الأطفال حدود الأعمال الخارجية، والنواحي المختلفة إلى بطولة داخلية، بطولة على النفس وكبح الشهوات المداخلية، بطولة تستقي منابعها الأساسية من القيم الإنسانية، فهناك البطل الذي ينفذ كل ما تفرضه قيود المجتمع، ولكنه يكون في حالة صراع مع نفسه، ولكن هذا الصراع على الرغم من حدته فإنه لا يجد متنفسا خارج نطاق أفكاره وهواجسه، فيظهر بطولة على نفسه بذلك، كما يسبغ الأدباء أيضا بطولة على الآلات والمعدات الحرفية التي يملكها اليهود.

وبناء على ذلك، يقدم مؤلفو أدب الأطفال وصفا خياليا للبطل الإسرائيلي «السوبر»، الذي يستطيع أن يهزم الأعداء، وذلك لزرع الثقة في نفوس الأطفال اليهود، والتأكيد على الانتصار عند خوض المعارك للدفاع عن إسرائيل وحمايتها، بل وتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى.

ـ يتميز الأدب العبري بنمذجة شخصيات أبطال القصص المقدمة للأطفال، ويجعل منها أبطالا خارقين يمتلكون قدرات خرافية، ويتسمون بالتصميم على اجتياز الصعاب بسهولة ويسر وقوة وعزيمة وإرادة، كما أن أبطال القصص جسورون شجعان لا يهابون المخاطر، والأطفال منهم يؤدون الأعمال الصعبة التي يقوم بها الكبار على أحسن وجه.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن البطل في قصص الأطفال متعدد المواهب، ولديه خبرة في عمل الكثير من الأشياء، كما يظهر هؤلاء الأبطال وكأنهم مؤهلون للبطولة منذ نعومة أظفارهم .

- تمثل شخصية البطل في قصص الأطفال أيضا «العبري الجديد» المخلص لمبادىء الأيديولوجية الصهيونية حتى النخاع، والذي يحب فلسطين لدرجة العشق، يضحي بنفسه في سبيلها، فهو شخصية عاملة مضحية تنكر ذاتها، تنسحب منها الأنا دائها أمام النحن. كها يظهر دائها مفعها بالنشاط والحيوية، صحته قوية، متين البنيان، نفسيته سوية، ملابسه عصرية بسيطة.

ـ يحفل أدب الأطفال بـالعديد من القصص التي تتناول الحديث عن المكـابيين وعن يهودا المكابي، وهي الشخصية المثلي التي يتخيلها الصهيونيون .

ويرى الصهيونيون أن المكابيين قد بعثوا الروح العسكرية في اليهود وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة المقاتلين. لذلك نجد أن أدباء الأطفال يهتمون بهم لإحياء تقاليد العنف ولا سيها أنهم رمز التمرد اليهودي والبطولة والشجاعة.

\_يلجأ عدد كبير من الأدباء الذين يكتبون للأطفال في إسرائيل بالعبرية إلى حكاية القصة على أنها تجربة شخصية حدثت لهم. وأسلوب مخاطبة الأطفال من خلال التجربة الشخصية يجعل المعلومة تصل أسرع ويكون تأثيرها في وجدان الأطفال أقوى. كما أن عرض المؤلف للقصة على أنها تجربة حية تعايش معها المؤلف يجعل الهدف أيسر وأسهل للوصول إلى الأطفال.

- يركنز أدب الأطفال على قيمة العمل والإنجاز واقتحام الأرض وغزو الصحراء، وتقديس العمل اليدوي، والدعوة إلى الزراعة. وتمثل هذه القيمة مكانا أساسيا ضمن النسق القيمي الصهيوني الذي تعمل الأيديولوجية الصهيونية على تدعيمه ويشغل حيزا كبيرا من خريطة أدب الأطفال العبري في إسرائيل.

- يركز أدب الأطفال على تنمية الحس الجهالي والقدرة على التـذوق وخلق الإحساس المتوقد بجهال الطبيعـة عبر خلفية للقصة تصف منظراً طبيعياً أو جمالياً يشد انتباه الأطفال ويجعلهم يتخيلونه ويعجبون به. \_ يعمل الأدباء على تنشئة الأطفال على قيم الريادة وتحمل عبء العمل الاجتباعي، وتنمية المهارة الاجتباعية، وتدعيم صفات القيادة والمشاركة والتأثير والإشراف، كما يهتم أيضا بحتمية العمل الحقيقي وسط الجباعة والتجاوب الإيجابي مع المجموع، وتدعيم قيمة الطاعة والانصياغ لأوامر القائد وبث مفهوم الانسياق مع المجموعة رغم أي احتجاجات داخلية للفرد.

\_ يهتم أدب الأطفال العبري بغرس التفكير العلمي المنظم والدعوة إلى التنشئة العقلانية، والقدرة على التحليل، وتنمية المهارات الفكرية والعلمية، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتدعيم المعلومات والمعارف لدى الأطفال، وذلك بتشغيل العقل من أجل تهيئة الأطفال لتكوين عقلية علمية خلاقة.

- \_ عرص أدب الأطفال العبري على التركيز على مقولة الشعب اليهودي الواحد على مستويين:
  - \_المستوى الأول: مستوى الأسرة.
  - \_المستوى الثانى: مستوى أفراد الشعب اليهودي في كل مكان.
- كما يركز على التضامن اليهودي والمشاركة في عمل الخير سواء داخل أو خارج فلسطين تعبيرا على وحدة الشعب اليهودي.
- \_ يـركز الأدبـاء على سمة التقـارب الفكري بين اليهـود في كل مكان، نتيجـة وحدة التجـربة التـاريخية والنفسيـة المشتركة بين اليهود.

يزخر أدب الأطفال العبري بالقصص التي تتحدث عن أصول العبادات وشعائر الدين اليهودي، وعن الطقوس الخاصة بالأعياد الدينية. كما يهتم الأدب أيضا بالتراث الروحي لليهود، والتركيز على أهمية الوازع الديني في تهذيب أخلاق الأطفال، وإذكاء المروح الدينية لديهم. من ناحية أخرى ينمي الأدب المديني الاتجاهات الإنسانية، من أجل تمدعيم التهاسك بين أفراد المجتمع اليهودي.

يعمد الأدباء في قصصهم لـ لأطفال إلى عقد مقارنة بين صورة الاحتفال بـ الأعياد اليهودية في «بلاد الشتات» وبين صورة الاحتفال بها في فلسطين من أجل تدعيم المقولة الصهيونية بأن حرية ممارسة طقوس الديانة اليهودية لا يكون إلا في فلسطين.

\_يركز الأدب العبري الموجه للأطفال على وضع المفاهيم الصهيونية في قالب ديني عاطفي يمكنه من جـذب وتأييد اليهود، و إثارة حماسهم الديني من خلال تحول القيم اليهودية إلى مفاهيم سياسية قومية .

\_ يعمل الأدب العبري الموجه للأطفال على تعميق مشاعر الإحساس بالاضطهاد الأبدي لليهود في نفوس الأطفال . فقد عزف جميع الأدباء تقريبا نغمة واحدة بشأن الاضطهاد إلى قيمة ذات مغزى هام في حياتهم، ففيها أمنهم ومستقبلهم وسعادتهم وكرامتهم وكيانهم .

\_ يعمل الأدباء على تنمية روح المسئولية الفردية تجاه الدولة و إثارة روح الاستعداد لخدمتها والقيام بمتطلباتها في وجدان الأطفال اليهود.

\_ يعمد الأدب العبري إلى تثبيت الوعي القومي بالحق التاريخي والديني لليهود في فلسطين، والارتباط برموز التاريخ اليهودي القديم فيها، وبث توحد صوفي في نفوس الأطفال بأرض فلسطين عبر مقولة الأرض التاريخية.

\_ يركز الأدب الموجه للأطفال أيضا على الدعوة إلى الاهتمام باللغة العبرية من أجل الحفاظ على التراث اليهودي وبعثه وتعميقه من الأطفال.

ـ يركز أدب الأطفال على تدعيم الإحساس لدى الأطفال بحتمية الحروب من أجل ضهان الوجود البيولوجي الإسرائيلي، فيكثر الأدباء من الحديث عن وضع اليهود في أيام الحروب. وذلك حتى تنتقل المشاعر إليهم تلقائيا فتجعل الأطفال يتعايشون مع ويلات الحروب، ويدركون خطورتها ويحسون بالمحن والكوارث. كما أن أخبار الحروب تزرع لدى الأطفال إحساسا بخطورتها

وتزرع في نفس الموقت شعورا بضرورة التفوق والتدريب والمعرف بأحدث أساليب الحرب حتى يستطيعوا الانتصار على الأعداء فتنمي لدى الأطفال روح التنافس. كما أن التركيز على مواضيع القتال والحروب يستثير الروح العسكرية لدى الأطفال كنوع من التوجيه العسكري فم.

ومن ناحية أخرى، فإن اهتهام الأدباء بوضع اليهبود في جو محاصر بالأعداء في قصصهم الموجهة للأطفال يؤكم في نفوسهم المقولة الصهيونية «لا خيبار إلا القتال؛ وبذلك يعد الأطفال نفسيا لتقبل فكرة التجنيد الإلزامي حينها يصلوا إلى السن الملائمة للذلك، وتهيئتهم لخوض الحروب.

ـ يركز أدب الأطفال على كراهية غير اليهود، ويسعى إلى تكرار عبارات العداء لغير اليهود داخل القصة الواحدة بهدف تثبيت هذا المفهوم في نفوس الأطفال بشكل مرضى .

ويركز الأدباء أيضا على إبراز المظاهر السلوكية السلبية لدى غير اليهود لكي يولدوا في نفوسهم مشاعر العدوان نحو الغر.

ومن هنا، فقد أصبح الشعور الدائم بالتهديد الخارجي المقرون بمشاعر العداء نحو غير اليهود، هو النواة التي يركز حواها الأدباء اليهود فكرهم عند الكتابة للأطفال، لكي يحقنوهم بجرعات البغضاء والازدراء والسخرية من غير اليهود، من أجل خلق الشخصية الإسرائيلية المتعصبة لدى الأطفال.

يظهر في أدب الأطفال تأثر بعض المؤلفين بأوصاف غير اليهود المستقاة من الفكر التلمودي العنصري، الذي يصف غير اليهود بأنهم «جوييم» أو «أغيار» أو «غرباء».

- يعمل أدب الأطفال العبري على تقليص جرعة محاسن العرب مقابل زيادة جرعة الترهيب والتخويف منهم بهدف تثبيت العداء نحو العرب، وتنمية شعور الخوف لدى الأطفال خلال عبارات كثيرة في القصص تصور بشاعة العرب ووحشيتهم.

وقد سادت الصفات السلبية معظم كتب الأطفال لتشوه الشخصية العربية، مثل الخيانة والكذب والمبالغة والدهاء والوقاحة والشك والوحشية والجبن وحب المال وسرعة الغضب والتملق والنفاق والتظاهر والتباهي والخبث، كما وصف بأنه قاتل وسارق وغرب ومتسلل وقدر وذو ملامح تثير الرعب.

وجاءت الصفات الإيجابية للعربي بنسبة قليلة للغاية، وكانت هذه الصفات تتمثل في الكرم والصداقة والشفقة وسرعة البديهة، وأحيانا الشجاعة والجرأة والاجتهاد.

يتسم أدب الأطفال العبري الموجمه للأطفال في إسرائيل بأنه أدب متفائل فيها يتعلق بنهايات القصص التي غالبا ما تكون سعيدة، حتى تلك القصص التي تتحدث عن الاضطهاد، تنتهي بنهاية مرضية تتمثل في خلاصهم عن طريق الهجرة إلى أرض فلسطين.

. يلاحظ انعدام النظرة المستقبلية في هذا الأدب حيث يندر التحدث عن المستقبل، اللهم إلا عند الحديث عن حتمية وجود اليهود في فلسطين، وتحقيق الوعد الإلهي، وحلم إسرائيل الكبرى، أو من خلال عنصر الأمنيات الشخصية لأبطال القصص.

- السمة الغالبة على أدب الأطفال بشكل عام هي الاهتهام بالماضي اهتهاما بالغا، حيث يركز الأدباء على ذكريات الماضي، ويتناول حياة اليهود في الشتات، ويطرح جوانب كثيرة من حياتهم، كما يهتم بإبراز دور اليهود ويطولاتهم وحرصهم على ممارسة طقوس الديانة اليهودية، كما يبرز الأدباء حنين الآباء اليهود عبر التاريخ وشوقهم إلى أرض فلسطين، والوصول إليها، وجهودهم لتحقيق حلم الدولة، ويهدف أدب الأطفال من التركيز على الماضي إلى معرفة الذات والتعلم من التاريخ بالتغلغل في أغوار حياة الأجيال السابقة من اليهود، التي ساهمت في تكوين الكينونة الثقافية لليهود، وامتداد فاعليتها إلى الوقت الحاضر، كما يستهدف إثراء المعرفة بالتراث اليهودي والتقاليد اليهودية وحفظها ونقلها إلى الأجيال التالية.

ويستعين بعضهم بروايات العهد القديم، فيستقون منها أحداثا يدخلوها في سياق القصة، كما يستعينون بآيات من التوراة للتدليل على فكرة يريد الكاتب التنويه إليها، وهذه الاقتباسات من الكتب الدينية لها تأثيرها المباشر لاستدخال أي قيمة في وجدان الأطفال بسهولة ويستعينون أيضا بالمختار من قصص التراث والأساطير التي تنشئهم على كريم العادات وحيد الصفات التي يرون أنه يجب أن يتحلى بها اليهود، كما تحفل بعض القصص بالحكم والأمثال ومقولات المشاهير اليهود لكي يدعم بها المؤلف فكرته.

ـ يستخدم بعض الأدباء أسلوب التحاور بين الأطفال في القصة، كما يستخدم بعضهم أيضا أسلوب الاستفهام وطرح عقدة القصة على هيئة أسئلة، وهذا النوع من الكتابة للأطفال يجذب انتباههم ويثيرهم، ويعطي عقولهم فرصة طيبة لنشاط ذهني مشمر في بحال التخيل، كما يحدث تفاعل بين القصة والأطفال من خلال هذا التحاور، وفي نهاية القصة يصل المؤلف إلى الإجابة المحددة والمفهوم الذي يريد أن يوصله إلى قرائه الصغار من خلال الإقناع واشتراك الأطفال في التفكير لكي يصلوا بأنفسهم إلى الجواب دون أن يملي عليهم.

يهتم أدب الأطفال العبري بالمناخ النفسي للأبطال، فهناك الكثير من المؤلفين قاموا بـوصف المناخ النفسي لأبطال القصص بشكل تفصيلي من خلال التغلغل والتعمق، يحول دون فهم الطفل للمعنى على عجل، ويؤدي به إلى الخلط وتداخل المعنى.

\_ يهتم أدباء الأطفال بتقديم مضمون القصص عن طريق الرسم والصور التي يظهر فيها المضمون عن طريق التصوير الخصب والوصف الدقيق الذي يتفق مع المفهوم الذي يسعى المؤلفون لتوصيله إلى وجدان الأطفال. فعملية استعانة المؤلفين بالرسم والصور تثير انتباه الأطفال وتقرب الفكرة إليهم وتعينهم على التأمل وتوضح المعنى المقصود، ويحرص الأدباء أن تتسم الصورة بالحركة ولكن المفاط حتى تعجل الأطفال يشعرون أن الصورة تنطق بالحركة فيكون تأثيرها في نفوسهم أقوى.

ويستخدم الأدباء رسوما تتفق مع المفاهيم الصهيونية ومصطلحاتها، فتتكرر في القصص صور الشمعدان، المعابد اليهودية، المستوطنات اليهودية، الصحراء، الجرارات، وأدوات الزراعة، صور الاحتفال بالأعياد والطقوس الدينية اليهودية، صورة اليهودي القديم الأحدب، صورة العبري الجديد النشيط الذي يرتدي البنطلون الكاكي القصير مع قبعة وصورة غير اليهودي التي تنم عن اللاإنسانية والتوحش في إطار من القوالب النمطية والقناعات الثابتة. . الخ.

وهذا البحث بها قدمه من تحليل للمضمون الأيديولوجي للمرتكزات الفكرية والعقائدية الصهيونية كها يقدمها أدب الأطفال العبري في إسرائيل يعتبر بحثا رائدا في هذا الميدان في مجال الدراسات العبرية في العالم العربي. وعلى الرغم من أن الباحثة أفاضت في عرض الكثير من التفاصيل التي مهدت بها لشرح مضامين العقيدة الصهيونية لتوضيح معالمها في النهاذج التي قدمتها من أدب الأطفال العبري، إلا أن هذه التفاصيل تعتبر ضرورية في حالة إطلاع القارىء غير المتخصص على مثل هذا البحث، نظرا لانتقادها في المصادر العربية.

وقد أثبتت الباحثة تمكنها من اللغة العبربة فقدمت ترجمة عربية أمينة وسليمة للنهاذج العبرية يستطيع من خلالها أن يفهم قارىء البحث أحداث القصة أو حبكتها أو الفكرة التي تنطوي عليها، وهو إسهام يجعل لهذا البحث قيمة خاصة في المجال الذي قدمت فيه، وهو مجال مازلنا في العالم العربي في حاجة إلى المزيد منه، لأنه يفتح الباب أمام محاولة فهم الذهنية الإسرائيلية والعقلية اليهودية وأساليب التربية والتنشئة التي يتبعونها لتربية الأطفال والنشء على حد السواء.

# السيميولوجيا والنصوص الأدبية

حول إشكالية السبمولوضا (السخطان)
 السيميانيات وتحليلها لظاهرة القرادات والقلام

السميولوجيا وادب المحلاف

تحرير: د. عادل فاخوري

# حول إشكالية السيميولوجيا

(السيمياء)

د.عادل فاغوري

منذ أكثر من نصف قرن والدراسات السيميائية تشهد توسعا في كافة الاتجاهات . فالمؤلفات التي تبحث في العلامات وأصنافها أو تعالج موضوعات تطبيقية معينة طغت على غيرها من الأدبيات. بل إنه بسبب شمولية هذا العلم بات من الممكن التطرق لأي مجال من زاوية سيميائية . كما أنه ظهرت عشرات المجلات المتخصصة ، أشهرها مجلة الجمعية الدولية للـدراسات السيميائية -Semi otica ومجلة Semiosis الألمانية وVersus الإيطالية وDegrés البلجيكية، ناهيك عن كثير من المجلات في اللغة والبلاغة وعلم الجهال التي تحتضن موضوعات متفرقة في علم السيمياء . كذلك تعددت الموَّتمرات وتشعَّبت إلى دراسات ومناقشات فرحية صدرت عنها منشورات متعمقة في معظم الجوانب . كل هــذا الازدهـار المتـزايد في ميـادين البحث والتأليـف قد يـوهم أن السيميـاء تجاوزت المرحلة التأسيسية وحلت معظم الإشكالات التي تعترض نموها ، وأصبحت علم راسخا قائها على تعريفات وقواعد معترف بها يمكن تطبيقها بشكل نافع ومثمر على أي مجال من مجالات العلامات . والواقع أن الأسئلة الجوهرية حول طريقه بناء هذا العلم بل وحول أصالته ، مازالت مطروحة . إن شمولية علم السيمياء غير المحدودة ، التي هي سر جاذبيتها ، هي في الوقت نفسه حجرة عثرة في تقدمها وتطورها . أهل من المجدي الانطلاق من تعريف عام للعلامة ، ومن ثـم تقسيم العلامات استنادا إلى هـذا التعريف، أم لابد من البدء من دراسات عينية في كل مجال من المجالات على حدة ومن ثم ملاحظة الخصائص المشتركة فيها بينها ورفعها إلى علم كلى؟ أو أيضًا هل ينفع أن تستمير السيمياءُ مفاهيمها من العلوم التي تعمقت في دراسة أكثر مجالاتها تطورا وهي اللغات الطبيعية ، فتكتفى بتبنى مصطلحات النحو والبلاغة وحملها على مجالات أخرى؟

إن النهج التقليدي الذي شاع مع الفلسفة اليونانية هو الانطلاق من تعريف عام للدلالة يستند أساسا على الدلالات اللغوية. فالدلالة اللغوية، كما يقول مناطقة العرب، هي نسبة بين اللفظ والمعنى، وبالتللي فالدلالة بوجه عام هي نسبة بين الدال والمدلول. ومن الواضح أن هله التعريف ذاته هو الذي استعاره دو سوسير مع استبدال كلمة «دلالة» بكلمة «علامة» Signe ، وهكذا تكون العلامة عنده اقتران بين الدال دو سوسير مع استبدال كلمة «دلالة» بكلمة «علامة» وهكذا تكون العلامة وفقا لنوعية النسبة القائمة بين الدال والمدلول. فأرسطو يلحظ فقط نوعين من النسبة واحدة طبيعية والعرب وفقا لنوعية النسبة القائمة بين الدال والمدلول. فأرسطو يلحظ فقط نوعين من النسبة واحدة طبيعية والدلالة الطبيعية هي «دلالة يجد المعقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع، سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرهما، عروض الدال عند عروض المدلول، كدلالة (أح أح) على السعال، وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت العصفور عند القبض عليه. فإن الطبيعة تنعت بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني» (١). والدلالة العقلية هي «دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمطلوب بالعلاقة الذاتية استلزام تحقق المدال فيها مطلقا، سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدخان للنار، أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان للمرارة أنهم الذالي قهم الثاني». (٣)

لاشك أن ثمة تساوف بين أنواع الدلالات عند العرب وفروع الموضوع عند بيرس Peirce: فالدلالة الطبيعية تشبه الايقونة Icon، والدلالة المقلية الشاهد Index، والدلالة الوضعية الرمز Symbol. بالطبع، إن تصنيف العلامات عند بيرس هو أغنى وأعقد من ذلك، لأن بيرس يعتمد في تعريف للعلامة على ثلاثة أركان بدلا من ركنين فقط. فيأخذ بعين الاعتبار، في تركيب للعلامة، ثلاثة أمور: المستحضر أو الماثول أركان بدلا من ركنين فقط. فيأخذ بعين الاعتبار، في تركيب للعلامة، ثلاثة أمور: المستحضر أو الماثول أركان بدلا من ركنين فقط. التي تستعمل للدلالة، والموضوع Object أي الشيء الخارجي، والتعبير Interpret أي الصورة الذهنية التي تصدر عن المعر Interpret أي الصورة الذهنية التي تصدر عن المعر

وبالتالي تتعدد النسب عنده إلى ثلاث: نسبة العلامة إلى الماثول أو المستحضر، ونسبتها إلى الموضوع، ونسبتها إلى الموضوع، ونسبتها إلى المتعبير. ولما كانت كل نسبة تخضع بدورها لتفريع ثلاثي، فالتفريع الشائع للعلامة إلى شاهد وايقونة ورمز ليس على وجه التحديد سوى تفريع لها بالنسبة إلى الموضوع. أما بالنسبة للماثول فتتفرع الدلالة على التوالي إلى: علامة كيفية Quali-sign وعلامة عينية Sin-sign وعلامة أو تصورا للتعبير فتكون العلامة إما تصديقا Rhema أو تصورا أو حجة Argument. وبالإجمال فالعلامات الفرعية تتشكل على النحه الآتى: (1)

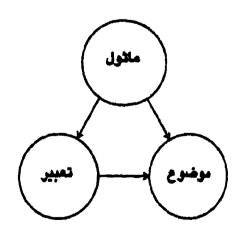

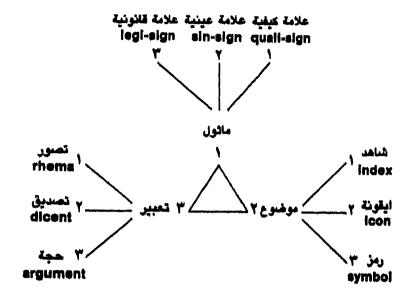

استنادا إلى هذه المفاهيم لا تستقيم العلامة بالمعنى الكامل إلا بالتثام ثلاثة فروع، كل فرع من إحدى الأركان الشلاثة. فهكذا مثلا تكون إشارة السير علامة تصديقية شاهدية قانونية، وكلمة «بيت» علامة تصورية رمزية قانونية الخ.

لا مشاحة في أن التعريفات الثلاثية وطريقة مزجها تساهم مساهمة فعالة في توضيح طبيعة العلامات وفي تسويغ وجود علامات معينة دون غيرها. إذ أن التراكيب الممكنة من الفروع تصل إلى ٢٧، بينها العلامات المقبولة تنحصر فقط في عشر كها يستبان من هذا الجدول:

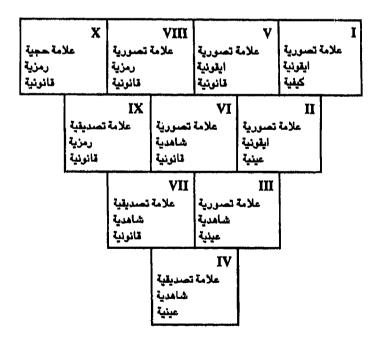

وذلك بسبب الشروط الموضوعة على الأركان والفروع. فهكذا مثلا يستحيل وجود علامة تصديقية شاهدية عينة أو علامة حجية ايقونية قانونية الخ. ولاشك أن هذا التقسيم النظري قد أدى خدمة كبيرة لبعض الأنساق الاتصالية وخصوصا اللغات الطبيعية، فمن المعروف أن تقسيم المستحضر أو الماثول إلى علامة عينية Sin- sign وعلامة قانونية Legi-sign قد شاع استخدامه في اللسانية المعاصرة تحت اسمين مرادفين، من وضع بيرمن أيضا، هما العينة Token والنمط Type.

لكن على الرغم من هذه الفوائد، لا يخلو هذا التقسيم النظري المبني على فلسفة قبلية apriori مسن الاعتباط والتكلف. فإن كان من السهل تطبيق بعض الأصناف على العلامات اللغوية، فمن الإقحام تطبيقها على أنساق أخرى. فقد نقبل بإدراج القضايا الخبرية مثل «الوردة حراء» والطقس ماطر» الخ، تحت العلامة التصديقية الرمزية القانونية، ولكن أتى لنا أن نفهم تصنيف واجهة البناية في هذا النوع كما يفعل ماكس بنزي M.Bense وأمبرتو اكو (٦) مثلا. علاوة على ذلك، يبدو لنا أن بعض الأصناف التي يستثنيها جدول بيرس من الوجود هي محكنة التحقق. فالعلامة التصديقية الايقونية عينية كانت أم قانونية هي قابلة للتحقق، بل إن معظم الصور الفوتوغرافية لا تعطي فقط عرد تصور عن الموضوع بل إنها غالبا ما تطلق حكما يقبل التصديق أو التكذيب.

إذا أغفلنا النظر عن هذه التراكيب المعقدة، واكتفينا بالثلاثية: ايقونة، شاهد، رمز، كما هو شائع في الأبحاث السيميائية الراهنة، سوف نصطدم بعمومية هذه الأصناف عند التطبيق العملي. من هنا كانت الحاجة إلى تقسيم كل منها إلى فروع جزئية. لذلك أشار بيرس إلى تفريع الأيقونة بدورها إلى صورة Image واستعارة وتمثيل بياني Diagram. لكن من الواضح أن هذا التفريع الجديد ليس سوى عودة إلى الصور البيانية المعروفة في علم البلاغة.

وبالتالي يكون بذلك علم السيمياء كمن استصلح ثوبا قديها لمناسبات جديدة متنوعة.

إلى جانب الإشكاليات التي أتينا على ذكرها، بقيت الأبحاث السيميائية متوقفة عند تفسير العلامات البسيطة. والحال أن العلامات التي تتوفر فيها درجة عالية من الفن والجهال هي في كثير من الأحيان، وخصوصا في الأقاويل الشعرية واللوحات والأفلام والفيديوات وعلى العموم في الأنساق المتعددة الوسائط، ذات تركيب يبدو أنه يخضع لقواعد منضبطة. وحتى الآن، على حد علمنا، لم يجر تحليل هذه التراكيب وتقنينها. صحيح أن البلاغة العربية تطرقت إلى الاقتران المسمى بمجاز المجاز، وصحيح كذلك أن بيرس أشار إلى الدلالة الدرجة الثانية عند تمييزه بين العلامات الأصيلة Genuine والعلامات الفاسدة أو المنحدرة الموودة المؤونة المتحدرة هي حاصل ضرب ايقونة بايقونة. هكذا مثلا الصورة الفوتوغرافية للوحة الجوكوندا هي ايقونة الجوكوندا، وصورة تمثال أفلاطون هي من هذا النوع:

ومن الظاهر أن هذا التمييز بين الايقونات يوازيه في اللغات التمييز المتعارف عليه بين اللغة الشيئية Object-language واللغة الماورائية أو الفوقية Metalanguage. لكن بيرس توقف عند هذا الحد، إذ لم يكن غرضه معالجة العلامات الناجمة عن ضرب عدة دلالات بعضها ببعض . فما أسماه بالأيقونة المنحدرة ينحصر بالمعادلة:



# أيقونة أصلية×أيقونة أصلية=أيقونة منحدرة

وبالطبع، ليس من العسير على القارىء أن يستشف إمكانيات أخرى متنوعة ذات أهمية شاعرية أكبر. يكفي لذلك أن يأخذ بعض أنواع العلامات ويضربها بعضها بالبعض.



وعلى سبيل المثال، إذا أخذنا الشلاثية: استعارة، شاهد، رمز، حيث الاستعارة هي إحدى فروع الايقونة نحصل على هذا الجدول من الاحتمالات:

| رمز | شاهد | استعارة | $\otimes$ |
|-----|------|---------|-----------|
|     |      |         | استعارة   |
|     |      |         | شاهد      |
|     |      |         | رمز       |

فمثال الدلالة الناجة عن ضرب الشاهد بالاستعارة دلالة الجعل على الشمس، عند قدماء المصريين:

إذ أن الجعل يدل على كتلة الساد بالمجاورة، فهو شاهد عليها، وهذه الكتلة تميل إلى الشمس بسبب شكلها الكروي (استعارة).





#### استعارة × استعارة = استعارة

لا تصح بالنسبة إلى نظرية المجموعات. لأنه إذا فسرنا الاستعارة باشتراك خصائص بين شيئين ومثلناها بدائرتين متقاطعتين على هذا النحو:

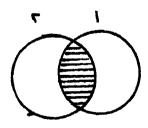

فليس من مانع أن يشب الشيء الأول الثاني، والشاني الثالث، دون أن يحصل تشاب و بالتالي استعارة بين الأول والثالث، كما يتضح من هذا الرسم:

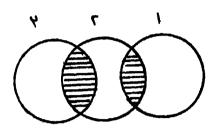

إذ لا خصائص مشتركة بين الأول والثالث. مع ذلك فقد يتفق في بعض العلامات اللغوية أو التصويرية أن نستعير الشيء الأول للثالث، وكأن الشبه المعتبر هنا هـو ما يسمى عند فتغنشتاين Wittgenstein بالشب . Familienahnlichkeit العائلي

على كل حال، إن استقصاء هذه الأنواع من التراكيب يشكل الطريقة الفضلي لتفسير الصور البيانية ولتوضيح الشعائر والحركات الطقوسية والرموز الغامضة، وذلك بردها إلى سلسلة من عمليات الضرب الدلالية.

إلى جانب هذا التركيب العامودي للدلالات، ثمة جانب أفقى لم يول بعد الأهمية التي يستحقها:

فالمدلالولات (م) لا تتعلق فقط بالعلامات الفردية (ع١ أو ع٢ أو. . . أوع ن)، بل أحيانا ما تلحق بمنظوم ما من العلامات وفقا عم عي من للتركيب النحوي، وقد تتداخل عدة نوابع Function دلاليــة للركيب النحوي، وقد تتداخل عدة توابع Function دلالية بالنسبة لمنظوم ما. فعدم الأخد بعين الاعتبار لتراكب التوابع أو الوظائف الدلالية قد يؤدي إلى سوء الفهم والخلط بين الصور البيانية. لنوضح ذلك بمثل بسيط: فالبلاغيون العرب يصنفون مضمون العبارة «سليل النار» بين الكنايات، بينها البلاغيون الإفرنسيون يعتبرونه استعارة. وهذا التباين في التصنيف يعود إلى أن المدلول المقصود من "سليل النار" أي السيف يحصل عن تداخل

التابعين المدلاليين معا أي الاستعارة والكناية. فأولا تجرى استعارة السليل للمصنع (أو الناجم عن)، ومن ثم يستعمل المركب «المصنع في النار» كناية عن السيف. هـذا ما يمكن إيجازه بالمعادلة الآتية:

# كناية (استعارة (سليل) النار)=سيف

حيث يتبين لنا بجلاء من طريقة الكتابة هذه، إن الدلالـة المجازية هنا هي كناية لمعنى مركب جزؤه الأول مستعار.

هذا المثل لا يشكل سوى حالة بسيطة من حالات متنوعة. فالتقاليب المكنة رياضيا كثيرة. هكذا مثلا مع تابعين، لنقل الكناية والاستعارة، ومع علامتين (ع١،ع٢)، يمكن الحصول على مجازات مركبة، من الأنواع الآتية : كناية ((ع۱) استعارة(ع۲)). كناية (استعارة(ع۱) استعارة(ع۲)) استعارة (كناية (ع۱) استعارة(ع۲))

الخ. . .

وبالطبع، كلما ازداد عدد التوابع الدلالية وعدد العلامات، ازداد عدد التقاليب، وبالتالي عدد المجازات المركبة. لكن هذا لا يعني أن كل تقليب ممكن رياضيا يجب أن توافقه بالفعل صورة مجازية مقبولة. بل يبدو أن ثمة حاجة إلى إدخال قيود إضافية لإقصاء التقاليب التي لا تقبل التحقق.

على كل حال ، هذه هي الطريقة الموثوقة التي يجب الانطلاق منها لفهم الدلالات المركبة . كما أن هذه الطريقة تفتح لنا المجال لبناء دلالات مجازية جديدة غير متوقعة ، وذلك بشكل آلي . وليس من الصعب على القارىء أن يتحقق بنفسه النتائج المذهلة في وضوحها ودقتها ، إذا ما حاول تطبيق التحليلات المذكورة على الأنساق البسيطة نسبيا مثل اللوغوات Logo والإعلانات وإشارات السير والقصائد البصرية الخ .

إن المنطلق النظري للسيمياء الذي تم عرضه لاقى اعتراضا قويا من كثير من الباحثين. وحجتهم الأساسية أن هذا العلم يشمل ميادين واسعة متباينة جداً، بحيث انه من التعسف، بل من الخطأ، أن نفرض عليه بصورة قبلية مفاهيم عامة نحاول تطبيقها على مختلف الميادين العينية. وبالفعل، لم يظهر بعد علم يضاهي السيمياء بالشمولية والتنوع.

فأمبرتو إيكو Eco، على سبيل المثال، يعرض من الأبواب التي تتناولها السيمياء المجالات الآتية: علامات الحيوانات، علامات الشم، الاتصال بواسطة اللمس، كودة المذاق، الاتصال البصري، أنهاط الأصوات والتنغيم Intonation، التشخيص الطبي، حركات وأوضاع الجسد، الموسيقي، اللغات الصورية، اللغات المكتوبة، الأبجديات المجهولة، قواعد الأداب، أنهاط الأزياء، الأيديولوجيات، الموضوعات الجهالية والبلاغية. بل إن البعض يذهب أبعد من ذلك في توسيعه لمجال السيمياء، ليشمل الاتصال ما بين الخلايا الحية Bionique وحتى الاتصال ما بين الآلات Cybernétique.

وقد أدت الأبحاث التي انطلقت من استقصاء بعض هذه المجالات الفرعية إلى مفاهيم وأقسام للعلامة مغايرة لتلك التي شاعت مع بيرس. فمثلا أنواع العلامات التي وقع عليها ليتش E. Leach في دراساته الأنثروبولوجية البنيوية، تختلف عن الأنواع المتعارفة عند اتباع دو سوسير. كذلك مقاربة إكمن Ekman وفريزن (٢) Friesen للاتصال غيراللفظي قد أدت إلى تعيين خمسة أصناف من التعبيرات السلوكية هي:

الشعائر Emblems والإيضاحيات Ellustrators والمكيفات Regulators والمكيفات Adaptors والمكيفات Adaptors والبوحيات Affect displays ، وهي أصناف لا تمت بأدنى صلة إلى أنواع العلامات المعهودة في السيمياء الفلسفية .

بالطبع، ليست كل المجالات الفرعية التي أتينا على ذكرها بذات الأهمية من حيث البنية والمقدرة

الإبلاغية. فلا شك أن أنساق اللغات الطبيعية والرمزية هي أكمل الأنساق السيميائية وأكثرها تطوراً. لذلك استأثرت العلوم اللسانية بالنصيب الأوفر من الأبحاث بل فاقت الدراسات السيميائية ذاتها. صحيح أن بعضا من الفروع السيميائية. قد تطور إلى درجة أنه أصبح علما مستقلا بذاته، كما حدث مثلا مع علم الحراكة أو الكينزياء R.Birdwistell الذي وضع أصوله بردوستل (Allokine لكن هذا العلم لم يستقر إلا على قاعدة لسانية. يكفي اعتبار تدرج الوحدات الحركية في الكينزياء من Allokine و Kineme إلى الشبه البارز بينها وبين الوحدات اللسانية.

بشكل عام، إن حمل المفاهيم اللسانية على مجال آخر من الأنساق السيميائية قد يكون مجديا ومثمرا إذا كان هذا النسق من الأنساق الرقمية (أو العقدية) Digital. أما إذا كان النسق تماثليا Analogic كيا هي الحال مع الصور الفوتوغرافية واللوحات غير التجريدية، فمحاولة تطبيق ما هو معروف في علمي النحو والدلالة اللغويين عليه ستبوء لا محالة بالفشل. لنأخذ على سبيل المثال التمفصل أو التقطيع المزدوج La double articulation السذي لاحظه مارتينه A.Martinet في اللغات الطبيعية، ولنحاول أن نكتشف في هذا الرسم التمثيلي مثلا:



الوحدات الدلالية الموافقة للكلمات. فإذا افترضنا أن صور الغيمة والطير والشجرة هي بمثابة الكلمات، فهاذا تكون العلمة الدالة على الشمس، أهي نصف كلمة؟ ثم ماهي الاشكال الفرعية التي يمكن أن تلتثم منها العلامات المذكورة. فإن أمكن اعتبار صور الثهار والأوراق بمثابة حروف لصورة الشجرة، فها هي الحروف مثلا بالنسبة لصورة الغيمة؟ علاوة على هذه التساؤلات، ثمة صعوبة أساسية في كيفية اختيار اتجاه تتابع مثلا بالنسبة للفرعية وبالتالي ضبط ترتيبها. فكل الاحتهالات متاحة: يمكن الانطلاق أفقيا أو عموديا أو العلامات الفرعية وبالتالي ضبط ترتيبها. فكل الاحتهالات متاحة: يمكن الانطلاق أفقيا أو عموديا أو قطريا، من اليمين إلى الشهال ومن فوق إلى تحت وبالعكس الخ. من هذا المثل يتضح لنا، إن لم يكن تعذر تفكيك العلامات التهاثلية إلى أشكال فرعية، فعلى الأقل العسر البالغ في دراسة مبنى هذه العلامات.

مع ذلك، فوجود هذه الإشكالات والصعوبات لم ينل من عزيمة الباحثين، بل كان حافزا لهم للتسابق على اكتشاف مجاهل سيمياثية جديدة والانكباب على استقصاء معالمها، والبحث عن نهاذج يمكن أن تلقي أضواء كاشفة على شتى أقاليم العلامات.

فيها يخص الاشتغال بهذا العلم في العالم العربي، فإن معظم الجهود تركزت على سيمياء النصوص اللغوية. فالكتب والمقالات التي تعالج القصيدة والقصة والرواية متوفرة بغزارة. كذلك لا تخلو المكتبة العربية من بعض المؤلفات حول السيمياء النظرية (٩). أما الدراسات عن الأنساق غير اللفظية فهي نادرة أو شب معدومة. فليس هناك سوى قلة من الأطروحات الجامعية غير المنشورة، التي تتناول سيمياء الرسم والتصوير والمسرح

وعلوم الإياء Gestics والحراكة Kinesics والبونية Proxemics من الناحية التطبيقية. وبالرغم من بدايات حركة ترجمة في هذه المجالات، في لا يمكن القول إن الترجمات (١٠٠ التي حققت حتى الآن تسمد العجز في التاليف، ناهيك عن أن أغلبية هذه الترجمات تعتمد على التيارات الفرنسية.

أما عن المصطلحات ف الفوضى هي السائدة. فبالإضافة إلى الصعوبات التقليدية المعروفة التي تواجهها اللغة العربية في ترجمة الألفاظ الأجنبية، وخصوصا تلك الألفاظ المركبة من دمج عدة مورفيات في كلمة واحدة، فهناك عاملان أساسيان مسئولان عن الخلط والاضطراب: فأولا، التدفق المستمر في المصطلحات، الناجم عن التنوع الهائل في المجالات السيميائية، حشر المترجم العربي في إحدى موقفين، إما في موقف الحاجز عن متابعة الترجمة والنقل، وإما في موقف العابث الذي يلهو في إلقاء الكلمات الرديفة اعتباطيا. وثانيا، إهمال التراث، إن لم يكن جهله، في علوم الدلالة والمنطق والبلاغة وأصول التفسير، جعل الباحث العربي يستحدث مصطلحات غريبة أدت إلى تشويش في الفهم بدلا من التواصل المطلوب.

هذه أمثلة على بعض الترجمات المطروحة:

فالعلم نفسه أي الـ Sémiotics يترجم بـ: السيمياء، السيمية، السيميائية، السيميوطيقا، السيميولوجيا والرموزية. والأفضل «السيمياء» لأنها كلمة قديمة متعارفة على وزن عربي خاص بالدلالة على العلم. أما التفرقة بين السيميوطيقا والسيميولوجيا فلم تعد قائمة بعد أن قرر المؤتمر العالمي للسيمياء بتبني مصطلح الـ Semiotics.

Code: كودة ، سنن ، دستور ، شيفرة . واللفظة الأولى هي الأصلح ، لأن كلمة «سنن» مقصورة على الشرع وكلمة «دستور» على الحقوق ، و «الشيفرة» على الكودة السرية .

Sign: علامة، دليل. فكلمة «دليل» التي جرى استعمالها عند المغاربة تؤدي إلى الالتباس، لأن معناها الشائع هو البرهان عامة، وقد تستعمل بمعنى الشيء الدال. وسبب الخلط في هذه الترجمة هو أن ابن سينا يستعمل في المنطق تعبير «قياس أو برهان الدليل» مرادف للتعبير الفرنسي «La preuve du signe». لكن المثل الذي يرد في هذا السياق وهو أن «هذه المرأة هي ذات لبن، إذن قد ولدت» يشكل قرينة بالمعنى الخاص وليس علامة بالمعنى العام.

Signal: إشارة، علامة. والأصح إشارة لأن الـ Signal هو من صنف الإشاريات (المبهات) Deixis.

Indice: (كلمة فرنسية) قرينة مؤشّر، أمارة. لكن كلمة «أمارة» غير صائبة إذ لا تختص بعلامة المجاورة بل تطلق على كل علامة ظنية.

Interpretant: تعبير، مؤوّل.

Semiosis: تسويم، سيأمة، سيميوزس، سمطقة.

Rhema: تصور، مفرده، خبر. والواضح أن كلمة «خبر» غير مقبولة لأن الـ «Rhema» هي القــول الناقص مبتدأً كان أم خبراً.

Performatif : إنشائي، إنجازي، إيدائي. وكلمة «إنشائي» هي اللفظة المتداولة عند البلاغيين والأصوليين في الأبحاث التي تدور حول نظرية الأفعال الكلامية.

الخ . . .

#### الهوامش

- (١) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ص٤٨٨.
  - (٢) المرجع ذَّاته، ص ٤٨٧–٤٨٨ .
- (٣) الجرحاني، حاشية على شرح الشمسية، ص١٧٦. راجع أيضا كتابنا: علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة.
  - (٤) لزيد من التفاصيل، راجع كتابنا: تيارات في السيمياء، دار الطليعة. (٥) انظر: Sémiotik, Allgemeine Theorie der Zeichen
    - Trattato di semiotica Generale : راجع (٦)
  - (٧) راجع بحثها: (٨) (١٨) (Nonverbal Behavior in Psychotherapy Research
    - (۸) انظر کتاب: Kinesics and context
- (٩) انظرَ على سبيل المثال: دروس في السيميائيات، حنون مبارك، دار توبقال. تيارات في السيمياء، عادل فاخوري، دار الطليعة.
- (١٠) ومنها مثلاً: المقالات المترجمة في كتاب: مدخل إلى السيميوطيقا، إشراف: سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. دار إلياس العصرية.
  - وترجمة رثيف كرم لكتاب كير إيلام: سيمياء المسرح. المركز الثقافي العربي. وترجمات الطوان أبي زيد لكتب أمبرتو إكو.

    - وكذلك ترجمة بعض مؤلفات رولان بارت الخ.

# السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسير

معمد إقبال عروي

#### تصدير

"إذا كان من الممكن اعتقاد ضرورة تأسيس العلوم على تصورات واضحة وبينة، كما هو الحال في بداية القرن العشرين، فإن هذا اليقين يعرف تراجعا في الآونة الأخيرة، فأمام تعدد الحقول المعرفية، ليس أمام الباحث من سبيل سوى مضاعفة الفرضيات والقبول بتعديل معارفه أو إقصائها، عبر تفسيرات وشروح أكثر دقة، متى كان ذلك في صالح البحث العلمي».

جون کلود کوکي «Jean Claude Coquet)

## تحديد المفاهيم

لا تنبع قيمة تحديد المفاهيم من التقاليد الراسخة في مجال البحث العلمي فقط، وإنها لأن تحديد المفاهيم هو تحديد للأرضية التي يقف عليها الدارس، وتأطير للرؤية المنهجية التي تحكم تحليله وأدواته. وهو، أولا وأخيرا، ضمان للتواصل المنضبط، مادامت المفاهيم والمصطلحات «عرفا خاصا»(١) بين قوم مخصوصين، ولا معنى لهذه الخصوصية، إن لم يكن الدارسون ـ داخل حقل معرفي معين ـ على وعي تام بمفاهيمهم وأدواتهم ومناهجهم.

أ - مفهوم السيميائيات وما يتصل بها:

١ - مفهوم السيميائيات

أجمعت مختلف المعاجم اللغوية والسيميائية على أن السيميائيات هي العلم الذي يدرس العلامات، وبهذا

عرّفها كل من «تودوروف»(۲) و«كريهاس»(۲) و«جوليا كريستيفا»(٤) و«جون دوبـوا»(٥) و«جـوزيف راي ــ دوبوف»(۲).

وتعتبر السيميائيات علما حديثا بالمقارنة مع غيره من العلوم، ولم تظهر ملامحها المنهجية إلا مع بداية القرن العشرين، وقد كانت ولادتها مزدوجة، كما يقول «مارسيلود اسكال»(٧)، ولادة أوربية مع «سوسير»، وولادة أمريكية مع «شارلز بيرس».

فقد أشار الأول إلى ولادة علم جديد يدرس العلامات، وقال بهذا الصدد:

"يمكننا أن نتصور علما يدرس حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعية، علما قد يشكل فرعا من علم النفس الاجتماعي، وبالتالي فرعا من علم النفس العام، وسوف نسمى هذا العلم بالسيميولوجيا (من «Semeion» الإغريقية، وتعني «الدليل») ومن شأن هذا العلم أن يطلعنا على كنه هذه الدلائل وعلى القوانين التي تحكمها. ولأن هذا العلم لم يوجد بعد، فإنه لا يمكننا التكهن بمستقبله، إلا أن له الحق في الوجود، وموقعه محدد سلفا. إن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا العلم العام والقوانين التي ستكتشفها السيميولوجيا ستكون قابلة لأن تطبق على اللسانيات». (٨)

وفي الفترة نفسها، كان «بيرس» مشتغلا بإبراز معالم هذا العلم الجديد دون أن تكون له معرفة بها تنبأ به «سوسير». (٩)

بالإضافة إلى هذين الأصلين اللذين أشار إليها مختلف الدارسين لتاريخ السيميائيات، بمن فيهم «جوليا كريستيفا» فقد أضاف «تودوروف» منابع أخرى تتمثل في مجهودات «إرنست كاسير» «Ernest Cassirer» وخاصة في كتابه «La philosophie des formes symboliques». فقد أورد «كاسير» مبادىء أساسية تبرز اللغة في صورة أوسع من مجرد أداة للتواصل، ومن آرائه، في هذا المجال، أن اللغة الشفوية ليست هي الوحيدة التي تنعم بهذا الامتياز، امتياز التواصل، وإنها تتقاسم مع سلسلة أخرى من الأنظمة التي تشكل مجموعها كون الإنسان، وهذه الأنظمة هي الخرافة والدين والفن والعلم والتاريخ، وليس العالم سوى تشكيل من هذه الوحدات.

إلا أن مشروع «كاسيرر» لم ينضج في اتجاه القوة والتهاسك، لأنه كان مشروعا فلسفيا أكثر منه إسهاما علمها. (١٠)

وهناك منبع آخر للسيميائيات في المنطق، ومع أن «بيرس» نفسه كان منطقيا، فإن أفكاره في هذا المجال لم قارس تأثيرا قويا على المرحلة التي عاش فيها، وكان علينا أن نتبع مساراً آخر ينطلق من «فريجه» «Frege» ويمر عبر «راسل» «Russel» و«كارناب» «Carnap».

وقد أسهم إيريك بوسنس «Eric Buyssens» في هذا المشروع بكتابه «Les langages et les discours» «اللغات والخطاب» الصادر في سنة ١٩٤٣ .

ويضيف تودوروف إلى هـذه المنابع، الجهـود المتمثلة في اتجاه اللسـانيات البنيويـة وروادها أمثـال «سابير» «Sapir» و«تروبتسكـوي» «Troubetzkoy» و«جاكبسون» «Jakobson» «وهيلمسليـف» «Troubetzkoy» و (بنفنيست ، «Benveniste». وقد حاول هذا الاتجاه أن يهتم بالمنظور السيميولوجي مع تحديد مكان اللغة داخل الأنظمة الأخرى للدليل. (١١)

هـذه، باختصار، أبرز المنابع التي تنبأت واهتمت بموضوع العلامة أو الـدليل داخل الحقل اللساني المعاصر، وقد كان لها دور فعال في تأسيس السيميولوجيا وإبراز حدودها ومجال اشتغالها.

#### ٢- موضوع السيميائيات

توضح «جوليا كريستيفا» موضوع السيميائيات في قولها

«إن دراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللغات بها هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركيب الاختلافات، إن هذا هو ما يشكل موضوع علم أخذ يتكون، وهو السيميوتيقا (من الكلمة اليونانية «Semeion» أي علامة). (١٢)

ومن خلال هذه القولة، وما أشار إليه «سوسير» سابقا، (١٣) ندرك موضوع السيميائيات، فهي تهتم بالعلامة من حيث كنهها وطبيعتها، وتسعى إلى الكشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكمها، وتتيح إمكانية تمفصلها داخل التركيب.

وقد لاحظ «جان مارتيني» «J.Martinet» أن مختلف التعاريف حول السيميائيات تتضمن مصطلح «Signe» . (١٤) علامة ، وهذا مؤشر واضح على أن موضوع السيميائيات هو العلامة كها أوردنا سالفا .

فها هي العلامة؟؟ وماهي أقسامها؟؟ وكيف تؤدي معناها داخل السياقات اللغوية والاجتباعية؟

يعرف «سوسير» العلامة (أو الدليل) بأنه «وحدة نفسية ذات وجهين مرتبطين ارتباطا وثيقا، ويتطلب أحدهما الآخر». أما الوجهان فهما التصور «Concept» والصورة السمعية «Image acoustique» والتأليف بينهما يعطينا: الدليل المذي يتوفر على مكونين اثنين: الدال والمدلول، وبالجمع بينهما يتكون المعنى إلا أن العلاقة بين الدال والمدلول تعتبر اعتباطية عند «سوسير». (١٥)

أما بالنسبة "لبيرس"، فمن الصعب أن تفهم دراسته للعلامة لأنها وردت في سياق منطقي دقيق يعتمد كثرة التفريعات والتقسيمات التي تخرج بنا عن غرضنا ومع ذلك يمكن القول إن "بيرس" يعرف الدليل بأنه "عبارة عن شيء ما يعوض شيئا معينا بالنسبة لشخص معين، أي أنه يخلق في ذهن هذا الشخص دليلا معادلا أو دليلا أكثر تطورا يسميه "بيرس" مؤولا "Interpretant" للدليل الأول، ويعوض هذا الدليل شيئا معينا هو ما يسميه "بيرس" «موضوع الدليل» (Objet de signe). (١٦)

وهو التعريف نفسه الذي أورده له مارسيلود اسكال في كتابه حول «سيميولوجيا ليبنز» . (١٧)

ونتيجة لهذا التعريف، فقد توصل "بيرس، إلى تقسيم العلامة إلى ثلاثة مستويات:

ـ الأيقونة: «Icone»، وهي العلامة التي تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها، مثار الصورة الفوتوغرافية.

ــ المؤشر «Index»، وهو العلامة التي تدل على الشيء الـذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع مثل الأعراض الطبية التي تشير إلى وجود علة عند المريض، والآثار والطرق على الباب وغيرها.

\_ الرمز «Symbole» وهو العلامة التي تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بين أفكار عامة، ويطلق عليها «بيرس» اسم العادات والقوانين، وهي عنده أكثر العلامات تجريدا، وما يلاحظ، في هذا المستوى أن العلاقة بين الدال والمدلول أو المشار إليه هي علاقة عرفية وغير معللة، مثل البياض ودلالته على الحزن أو الفرح. وهذا من الرموز التي تدرسها الأنثروبولوجيا. (١٨)

وأما بالنسبة «لرولان بارت»، فقد لاحظ غموض مصطلح الدليل، نظرا لأنه لا يقتصر على حقل معرفي واحد، بل يمتد من اللغة إلى اللاهوت إلى الطب والسبيرنطيقا ومن هنا تكمن صعوبة تحديده، أو لنقل إن تعريفه أمر نسبى وخاضع لإجراءات الحقل المعرفي الذي يوظف فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن «بارت» احتفظ بثنائية الدال والمدلول عند «سوسير» وأضاف إليها ما أدخله «هيلمسليف» من تفريعات على كل من الدال والمدلول. (١٩١)

#### ٣- العلاقة بين السيميولوجيا والسيميوطيقا

على المستوى التاريخي والمعرفي، استعملت السيميولوجيا مع «سوسير» وانتشرت في الثقافة الأوربية، أما «بيرس» فقد استعمل مصطلح «السيميوطيقا» فكان ذلك أصل الاستعمال في الثقافة الأنجلوساكسونية (٢٠٠). إلا أن المصطلحين معا عرفا انتشارا متبادلا، ويكفي أن ندرك أن العلماء الذين ينتمون إلى الثقافة الفرنسية لم يبعدوا تماما مصطلح «سيميوطيقا» من كتاباتهم، بل إن الجمعية الدولية التي تأسست بفرنسا سنة ١٩٧٤، والمهتمة بحقل العلامات، اختارت كتسمية لها مصطلح «سميوطيقا»، نظرا لانتشاره في الثقافات الأخرى، خاصة الأنجلوساكسونية والروسية (٢١٠)، مع العلم أن مصطلح السيمولوجيا ظل راسخا بصورة قوية في فرنسا وغيرها من البلدان اللاتينية بفعل جهود «رولان بارت» و«مارتيني». (٢٢)

وقد حدد كرياس الفارق بين المصطلحين في اللغة الفرنسية ، بأن جعل «السيميوطيقا» تحيل إلى الفروع أي إلى دراسة أنظمة العلامات المختلفة ، كنظام اللغة والصور والألوان وغيرها ، أما «السيميولوجيا» ، فهي الهيكل النظري لعلم العلامات بصفة عامة ، ودون تخصيص لهذا النظام أو ذلك .

و إلى نحو من هذا يذهب «هيلمسليف» «Hjelmeslev» فقد أبقى على مصطلح «سوسير» ولكنه يخصصه بتعريف محدد، وهو «الميتاسيميوطيقا» أي اللغة العلمية الواصفة لمختلف الأنظمة السيميائية.

وبهذا تكون السيميوطيقا فرعا أو موضوعا داخل هذا العلم العام (٢٣)

#### ٤ - علاقة السيميائيات باللسانيات

لقد اعتبر سوسير علما أهم من اللسانيات، وذلك واضح في قوله: "إن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا العلم العام، والقوانين التي ستكشفها السيميولوجيا ستكون قابلة لأن تطبق على اللسانيات، وقد تمثلت نقطة انطلاق سوسير في المقارنة بين موضوعي هذين العلمين، فإذا كانت اللسانيات تتخذ اللغات الطبيعية موضوعا لها. فإن السيميولوجيا تتجاوز هذا المجال إلى دراسة مختلف العلامات داخل الحقل الاجتماعي، سواء كانت تلك العلامات لغوية أو غير لغوية.

لكن «بارت» سيعكس الوضعية، وسيعتبر السيميولوجيا فرعا من اللسانيات، يقول في مقدمة كتابه «عناصر السيميولوجيا».

«يجب، من الآن، تقبل إمكانية قلب الاقتراح السوسيري، ليست اللسانيات جزءا، ولو مفضلا، من السيميولوجيا، لكن الجزء هو السيميولوجيا، باعتباره فرعا من اللسانيات». (٢٤)\*

وذلك راجع، عند بارت، إلى أن «كل نظام سيميولوجي يمتزج، حتم باللغة». (٢٥) «Tout systeme» فلا يمكن الانفتاح على الأنظمة السيميولوجية الأخرى، كالطعام «sémiologique se mele de langage»، فلا يمكن الانفتاح على الأنظمة السيميولوجية الأخرى، كالطعام واللباس، ودراسة خصائصها إلا عبر الدليل اللساني الذي يقسم دوالها ويعين مدلولاتها، ومن ثم يبدو لنا، في النهاية، أن تخيل نظام من الصور أو الأشياء التي تستطيع مدلولاتها أن تتواجد خارج اللغة، أمر يزداد صعوبة أكثر فأكثر». (٢٦)

وفي سياق هذا النظام، نتذكر ماقام به الناقد الكريستيان ميتز» الشريسة في دراسته عن السينها، حيث لم يتردد في الاستفادة من آليات اللسانيات وإجراءاتها المفهومية والمصطلحية. (٢٧)

وتظهر علاقة السيميائيات باللسانيات في «علاقة التفسير» «R.dinterpretation» بتعبير «بنفنيست»، فانطلاقا من قدرة نظام ما على تفسير نفسه وغيره، أو عجزه عن ذلك، يمكن تقسيم الأنظمة السيميائية إلى مستويين:

مستوى الأنظمة التي تعجز عن تفسير نفسها بنفسها، بل تحتاج إلى وسائط سيميائية أخرى، مثل: الصورة والرمز واللون.

ــ مستوى الأنظمة القادرة على تفسير نفسها وغيرها، وهو النظام اللغوي. وفي هذا الصدد يقول «نفنست»:

«على الأقل هناك مسألة أكيدة، وهي أن أي سيميولوجيا للصوت أو اللون أوالصورة، لا يمكن أن تصف الأصوات أو الألوان أو الصور، بل لابد لها أن تستعير ترجمان اللغة \_ كواسطة ضرورية \_ وبالتالي، فإن وجودها متعذر إلا بواسطة سيميولوجيا اللغة» . (٢٨)

أما بالنسبة لتودروف، فإن هذه العلاقة التي تجعل السيميوطيقا خاضعة للسانيات، تثير، عنده، شكوكا حول استقلالية السيميائيات، بل حول المبادىء والمفاهيم الأساسية المتداولة حوفا، فقد «حوصرت السيميوطيقا، من زاوية ما، من قبل اللسانيات، فإما أن ننطلق من العلامات غير اللغوية التي نجد فيها مكانا للغة (وهذه طريق بيرس)، وإما أن ننطلق من اللغة بغية دراسة أنظمة العلامات الأخرى (وهذه طريق سوسير)، على أننا نوشك أن نفرض على الظواهر المختلفة النموذج اللغوي، ومن هنا يتقلص النشاط السيميوطيقي إلى محاكاة في التسمية، فتسمية الوقائع الاجتهاعية المعروفة جيدا بـ «الدال» أو «المدلول» أو «السياقي» أو الاستبدائي» لا تقدم للمعرفة شيئا». (٢٩)

ولكن «كريهاس» لا ينظر بمثل هذا التخوف إلى تلك العلاقة التي آلت عند «تودوروف» إلى تسلط للسانيات على السيميوطيقا، وهيمنتها على أدواتها التحليلية، وإنها يعتبرها ضرورة تاريخية تشرط الإنتاج

<sup>\*</sup> لعل الأستاذد. محمد السرغيني لم ينتبه إلى هذه المسألة، فنسب إلى «بارت» ما حقه أن ينسب إلى «سوسير» فهو يقول: «يفهم بارت السيميولوجيا إذن، على أنها علم عام تعتبر الألسنية جزءاً منه».

العلمي في مجال السيميئيات، مادامت اللسانيات تعتبر منهجا في البحث وموضوعا للدراسة في آن واحد. وفي هذا الصدد، نجده يقول: «لا يتعلق الأمر \_ كها يظن بعضهم \_ بهيمنة غير مناسبة للسانيات على السيميولوجيا، ولكن بالشروط العامة التي تمارس داخلها كل عملية ذات نزوع علمي». (٣٠)

والواقع أن هذه الهيمنة التي تظهر للسانيات على السيميائيات، سواء على مستوى المصطلحات أو الأدوات الإجرائية، لاتعد منقصة لهذا العلم، ويكفي أن نتفحص تاريخ العلوم والمناهج لنلمس بوضوح كيف أن كثيرا من العلوم الوليدة قد استوحت مناهج علوم مكتملة، ولنذكر هنا كيف أن النقد الأدبي في القرن التاسع عشر استوحى، مع «تين» «Taine»، خصائص المنهج العلمي في الطبيعيات. (٣١)

وقد استطاعت اللسانيات نفسها أن تطور من تقنياتها، عندما استمدت من الرياضيات منهجها التجريدي.

فالمسألة، إذن، لا تدرس في إطار الأخذ والاستيحاء، وإنها ينبغي أن تدرس في إطار مدى علمية المناهج الوليدة وقدرتها على دراسة موضوعها دراسة دقيقة.

#### ٥- نقد السيميائيات

من البديهي ألا تسلم السيمياتيات من النقد، خاصة لـزعمها أنها تحتل مكانة «علم العلـوم»، في الوقت الذي لا تزال في طور تأسيس أصولها المعرفية على أرضية ثابتة .

فبالنسبة «لتودوروف» ، لا يمكن الحديث عن بناء علمي متكامل ، وبالرغم من أعمال «بيرس» و«سوسير» و«إيريك بويسنس» و«ياكبسون» و«بارت» و«هيلمسليف» و«كارناب» وغيرهم ، فإن «السيميائيات تظل مجموعة من الاقتراحات أكثر منها علما أو كيانا . معرفيا مؤسسا تأسيسا سليما» . (٣٢)

وقبل «تودوروف»، اعترف «رولان بارت» بأن السيميولوجيا، كما هي في حدودها «ليست فخاميتا فيزقيا، وقبل «تودوروف»، اعترف تعتبر ضرورية، لكنها غير كافية». (٣٣)

ويخطو مارسيلو داسكال خطوة إيجابية في إبراز الصورة المعاصرة للسيميائيات، فهي لا تزال ــ عنده ـ في طفولتها، وهي لم تتحول إلى سيميولوجيا واحدة متوفرة على تجانس منهجي ومفاهيمي، ومن ثم «فإن السيميولوجيا لاتزال في مرحلة ما قبل الأنموذج من تطورها كعلم». (٣٤) وقد رصد تعارض المدارس السيميائية في مستوين:

- المستوى الأول: في النظريات والمقترحات السيميوطيقية.

\_المستوى الثناني: وهـو الأهم، ويتمثل في التصورات التي تحدد مجال السيميـوطيقـا، وما هـو داخل في مجالها، وما هو خارج عنها. (٣٥)

وبالإضافة إلى هذا النقد الموجه إلى الجوانب النظرية في السيميائيات، فإن الجانب التطبيقي للمنهج السيميائي لا يخلو، هـ و الآخر، من انتقادات، وسنرى أثناء عرضنا للمنهج، كيف أنه أضحى مغرقا في التجريد والمنطق، خاصة مع مفهوم المربع السيميائي.

ثم إن المنهج السيميائي تحول في كثير من التجارب، إلى إسقاطات آلية لا نكاد نعثر معها على خصوصية النصوص المطبق عليها، فعاملية «كريهاس»، مثلا، نبحث لها عن تحقق في هذا النص أو ذاك، دون أن نفكر \_ خظة \_ في إمكانية وجود نصوص لا تستجيب لتلك العاملية بصورتها المغلقة.

#### ٦- خصائص المنهج السيميائي

مهها تعددت جوانب المنهج أو اتسعت أصوله وفصوله، فإنه يظل محتفظا بخصائص عامة تحكم مختلف عناصره، وتطبع سائر أدواته المنهجية والإجرائية.

ولا يخرج المنهج السيميائي عن هذه القاعدة فإن له ، هو الآخر، خصائص عليها يتكى ، وبها يتميز. أولى هذه الخصائص أنه منهج داخلي محايث (٣٦) ، ويعني ذلك أنه يرتكز على داخل النص ، باعتبار أن العلاقة التي تقوم بين العمل الأدبي ومحيطه الخارجي لا ترقى ـ حسب هذا النوع من النقد الذي يتشكل وينتشر في سياق ثقافي وحضاري موسوم بخصوصيات جوهرية \_ إلى مستوى تأسيس معنى عميق للنص . وبالتالي ، يتعين الركون إلى شبكة العلاقات القائمة بين عناصر الدال من حروف وكلهات وجمل .

والواقع أن مبدأ المحايثة يرتد إلى الدراسات اللسانيات. وذلك مع مبدأ الاستقلالية الذي تحدث عنه «سوسير». ثم مبدأ المحايثة مع «هيلمسليف».

وقد انطلق مبرر قيامه في تلك الدراسات من الإشكال الآتي: إذا كان موضوع اللسانيات هو الشكل، فإن أي استعانة بالواقائع «خارج لسانية» ينبغي أن يقصى، لما له من انعكاس سلبي على تجانس الوصف اللغوى.

ويظهر، مع النظرة السطحية، أن مبدأ المحايثة في غاية البساطة والوضوح، إلا أنه يثير إشكالات نظرية ونقدية وزعت ساحة النقد الأدبي إلى اتجاهات ومذاهب شتى. ذلك أنه يثير إشكالا مرتبطا بفضاء وجوده، إذ لم يتفق حول مكان المحايثة، فهل هي موجودة داخل البنيات النصية، وما على الناقد إلا محاولة اكتشافها ووصفها وتوضيح أشكالها؟ أم أنها لا تتعدى الوجود الذهني النظري، ومن ثم فهي بناء يشيد من قبل العقل الإنساني؟؟ إن الأمر، في نظر كرياس، شبيه بالإشكال الوارد حل مبدأ «الديالكتيك»، فمع التسليم بوجود هذا المبدأ، يبقى السؤال مشروعا حول مكان وجوده: هل يقع داخل الأشياء أم داخل الأذهان؟؟

وثاني خصائص المنهج السيميائي أنه منهج بنيوي، وهذا واضح من خلال الخاصية السالفة، كما أنه يبرز أثناء استقراء المصطلحات الفاعلة في هذا التحليل، فالاهتهام بداخليات النص ماهو إلا توجه بنيوي، والحديث عن «البنية»، و«البنية السطحية»، و«البنية العميقة»، و«النظام»، و«العلاقات»، كل هذه المصطلحات ازدهرت مع النقد البنيوي، واكتسبت كثيرا من الفعالية.

ولنأخذ على سبيل المشال مصطلح «العلاقات»، فمن المؤكد لدى البنيويين واللسانيين عموما أن المعنى لا يقوم إلا بواسطة الاختلاف . . . وهذا الاختلاف يفترض وجود نسق مبنين من العلاقات بين عناصر عدة لا يمكن أن تأخذ معناها، أو تكون دالة، إلا من خلال شبكة العلاقات التي تقوم بينها . . . تلك الشبكة التي تشكل هندسة للمعنى أو شكلا للمحتوى تتخذه البنيوية مجالا للتحليل .

أما ثالث هذه الخصائص، فإنها تنبع من طبيعة الموضوع الذي تدرسه السيميائيات ـ والسيميائيات الأدبية بوجه خاص ـ، فمن المعلوم أنها تهتم بالخطاب في بعده السردي فتتجاوز، بذلك، حدود الاهتمام بالجملة، باعتبارها أكبر وحدة لسانية كها تفعل اللسانيات.

ففي الوقت الذي «تهتم فيه اللسانيات بأمر تكوين الجمل وإنتاجها أو القدرة الجملية، فإن السيميائيات تهتم بموضوع بناء الخطابات والنصوص وتنظيمها وإنتاجها . . . أو بالقدرة الخطابية» .

وكنتيجة لهذه الخاصية، فإن السيميائيات تنعت بأنها «نصية». (٣٧)

#### ب\_ مفهوم الترادف

#### ١ - الترادف لغة

تقدم المعاجم العربية للترادف المعطيات الآتية:

«ردف من الردف، هو ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا، فهو ردفه. . . وإذا تتابع شيء خلف شيء، فهو الترادف، ويقال: جاء القوم رداف، أي بعضهم يتبع بعضا. وفي حديث بدر: «فأمدهم بألف من الملائكة مردفين»، أي متتابعين يردف بعضهم بعضا، وترادف الشيء: تبع بعضه بعضا، والترادف: التتابع. وأرداف النجوم تواليها وتتابعا، وأردفت النجوم أي توالت». (٣٨)

فهذه المعاني تؤكد أن الترادف يلحظ فيه جانب التتابع والتوالي في الزمان والمكان والهيئة. وسنستحضر هذه المعاني أثناء عرض التصورين القديم والحديث للترادف.

#### ٧- الترادف في التصور اللغوي القديم

يحتفظ التصور القديم للترادف بموقفين يبدوان متعارضين في ظاهر التحليل، لكن النظر المتأني الذي يعمد إلى تحرير القول في الخلافات تحريرا دقيقا، يكشف بأن الخلاف يكاد يكون لفظيا، أو على الأقل خلافا جزئيا يأتي نتيجة اختلاف زوايا النظر.

### \_الموقف الأول:

يعرف موقف الإنكار \_ إنكار القول بالترادف \_ صياغته الأولى مع «ابن فارس» الله يحيل على أستاذه «ثعلب». والمطلع على كلامه يدرك أنه ينكر وجود الترادف في اللغة. يقول: «وسمي الشيء الواحد بالأسهاء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام. والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف»، وما بعده من الأثقاب صفات. . . ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى». (٣٩)

ويرفض مـذهب من يعتبر تلك الكلمات، وإن اختلفت ألفاظهـا، ترجع إلى معنى واحـد، ويورد بعض الأمثلة للتدليل على رفض الترادف.

فإذا كان يجوز في اعتقاد البعض أن نفسر «قَعَدَ» بر «جَلَسَ»، فهذا غير صحيح، «لأن في «قعد» معنى ليس في «جلس»، ألا ترى أنا نقول: قام ثم قعد، وأخذه المقيم والمقعد، وقعدت المرأة عن الحيض. . . ثم نقول: كان مضطجعا فجلس، فيكون القعود من قيام، والجلوس عن حالة دون الجلوس، لأن الجلس: المرتفع، فالجلوس ارتفاع عها دونه». (٤٠)

فالاحتكام إلى التركيب والسياق أدى إلى رفض القول بالترادف، وهذا مانود إلقاء الضوء عليه أكثر، لأنه يساعد على تضييق داثرة الخلاف بين المثبتين للترادف والمنكرين له وفق ما سيرد في تصور المحدثين قريبا.

#### \_الموقف الثاني

هو موقف الإقرار بوجود الترادف، ويعرف انتشارا بالقياس إلى الموقف السابق، إذ قال به خلق كثير، في مقدمتهم «سيبويه» الذي يقول متحدثا عن خصائص العربية: (اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف المفظين واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. . . واختلاف اللفظين والمعنى واحد، نحو: ذهب وإنطلق. . . .) . (١٤)

وإلى هذا ذهب «فخر الدين الرازي» في «المحصول» محاولا الاقتراب أكثر من تحرير القول في مسألة الترادف. وذلك من خلال إشارته إلى ضرورة إضافة قيد «الاعتبار الواحد» إلى تعريفه. يقول: «الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد. واحترزنا بقولنا «باعتبار واحد» عن اللفظين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين كالصارم والمهند، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة، كالفصيح والناطق». (٤٢)

وهو احتراز جوهري، لأن الترادف، حين يحتمي بالصفات، فإنه لابد له من استحضار اعتبارات عدة تجعل اللفظ الثاني الذي هو اسم. وسنحتاج إلى هذا القيد في مقبل التحليل.

وناقش الرازي المنكرين حول جواز وقوعه، أو وقوعه فعلا، ورد رأي من يعتبر الترادف مخلا بالفهم، أو محدثا لمشقة الحفظ. (٢٣)

وفي سياق جرده لمختلف الآراء، ينقل «السيوطي» عن «التاج السبكي» قوله بالترادف. (٤٤) ويسهم «ابن تيمية» في إثارة الموضوع، فيعتبر أن هناك أسهاء تقع بين المترادفة والمتباينة، وهي المتكافئة، ويمثل لها بأسهاء الله الحسنى وأسهاء الرسول عليه السلام، وأسهاء القرآن، «فإن أسهاء الله كلها تدل على مسمى واحد، وكل اسم من أسهائه يدل على الذات المسهاة، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والرحيم يدل على الذات والرحة، وإنها المقصود أن كل اسم من أسهائه يدل على ذاته، وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم». (٤٥)

وفي سياق حديثه عن اختلاف أقوال السلف في التفسير، وهذا أمر مهم، لأنه يربط الترادف بالحقل التفسيري كما سنرى لاحقا، يقر ابن تيمية بأنهم يعبرون عن المعاني بألفاظ متقاربة توهم بالترادف، وساقه ذلك إلى اعتبار الترادف قليلا في اللغة: «وأما في ألفاط القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه». (٢٦) وهذا إدراك دقيق للإشكالية، فهناك نوع من الترادف لوسمي تقاربا لكان أحسن، ومن أمثلته، أن يفسر قوله تعالى: «يوم تمور السهاء مورا» بالحركة و«أوحينا إليه» بالإعلام أو الإنزال. و «لاريب فيه» بلا شك فيه . . . فكل هذا تقريب، وإلا فالريب غير الشك، لأن فيه اضطرابا وحركة. (٤٧)

ويضيف ابن تيمية مصطلحا آخر وهو «التضمن»، أي أن الألفاظ تتضمن معاني ألفاظ أخرى، فالريب يتضمن معنى الشك ويتجاوزه إلى حالة الاضطراب، والحركة. (٤٨)

وهذا التصور الذي يقول بالترادف على مستوى التقريب والتضمن، ينسجم، في جانب منه، مع تصور ابن فارس الذي يذهب إلى أن في «جلس» معنى ليس في «قعد»، وإن كان اللفظان يشتركان في عناصر عددة، وهو التصور الذي تذهب إليه الدراسات اللغوية الحديثة. فضلا عن كونه ينسجم مع مفهوم الترادف لغة. وكأن الألفاط تتوالى وتتابع في دلالتها على مسمياتها فتأخذ كل واحدة من أختها قسطا من المعنى يحصل بسببه الترادف المعنوي

#### ٣- مآل التصور العربي للترادف لدى المحدثين

يغلب على الدارسين، داخل حقل الدراسات اللغوية العربية الحديثة، القول بالترادف، وهذا ما نجده عند محمد المبارك (٤٩)، وإبراهيم أنيس (٥٠)، وصبحي الصالح (١٥)، وعبد الواحد وافي (٢٥) وغيرهم. وهم لا يقدمون تصورا جديدا للظاهرة، بقدر ما يركزون على تأكيد أمر الترادف وإبراز وظائفه التي تدل على ثراء اللغة العربية.

ويذهب دعاة المنهج الأدبي في التفسير (٥٣) إلى إنكار الترادف في اللغة والقرآن، منطلقين من المبدأ الذي صاغوه، «وهو أن أي لفظ لا يمكن أن يقوم غيره مقامه». (٥٤)

وتأسيسا على هذا المبدأ، يشهد استقراء ألفاظ القرآن، عند أصحاب المنهج الأدبي في التفسير، أن «القرآن يستعمل اللفظ بدلالة معينة لا يمكن أن يؤديها لفظ آخر في المعنى الذي تحشد له المعاجم وكتب التفسير عددا قل أو كثر من الألفاظ». (٥٥)

وقدمت عائشة عبدالرحن \_ المطبقة الوفية لخطة المنهج الأدبي في التفسير عند أستاذها الخولي \_ نهاذج كثيرة من القرآن تؤكد ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة في إنكار القول بالترادف، خاصة في لغة واحدة، مستندة، في ذلك، إلى ما ذهب إليه أبوهلال العسكري من أن «ما يجيء في لغة واحدة، فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد، كها ظن كثير من النحويين واللغويين، وإنها سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة، وعلى ما جرت به عادتها وتعارفها، ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق، فظنوا ما ظنوه من ذلك، وتأولوا على العرب ما لايجوز في الحكم». (٥٦)

ووصلت إلى أن هناك فروقا دلالية بين الأزواج الآتية. (الرؤية والحلم)، (آنس وأبصر)، (النأي والبعد)، (حلف وأقسم)، (تصدع وتحطم)، (الخشوع والخشية)، (الخضوع والخوف)، (زوج وامرأة)، (أشتات وشتى)، (الإنس والإنسان) و(النعمة والنعيم).

ويستحسن تقوية التمثيل بالإشارة إلى بعض المعطيات المتعلقة بأحد أزواج المجموعة السابقة .

فقد ذهبت إلى أن التصدع في الاستعمال القرآني لا يراد به التحطم، واستدلت على ذلك بكلام نلخصه فيها يلى:

فالتصدع من الصدع، والأصل فيه الشق في الأجسام الصلبة، ويستعمل مجازا في الصداع كأنه شقاق في الرأس من الألم، ويستعمل معنويا في التصدع بمعنى التفرق والتمزق.

أما الحطم، فأصله، الهشم مع الاختصاص بها هو يابس وإن لم يكن صلبا، كالحطام وباستقراء مظان استعمال لفظ «الحطم» في القرآن، ظهر لها أن المواضع الستة التي ورد فيها تدل على التهشيم مع العنف والقسوة . . . ومن ثم، فهو «غير التصدع للجبل الصلب في آية الحشر (٥٠)، وصدع الأرض في آية الطارق (٥٨)، (٥٩)».

وما يلاحظ على هذا التخريج أن هناك عناصر مشتركة بين «تصدع» و«تحطم» في عملية التهشيم والانكسار، وإن استقلت كل مفردة، بعد ذلك، بدلالة خاصة، وهذا الذي كان على المفسرة أن تشير إليه، وهو ما سنقف عنده في سياق عرضنا للتصور السيميائي لظاهرة الترادف.

وهم ينهجون ذلك السبيل إيهانا منهم بأن للقرآن معجمه الخاص الذي لا يجوز أن يحتكم في تفسيره إلى غيره، ومن ثم لا مبرر للاعتراض عليهم بإمكانية وقوع الترادف في بعض الصيغ والألفاظ. تقول بنت الشاطىء: «والقول بدلالة خاصة للكلمة القرآنية، لا يعني تخطئة سائر الدلالات المعجمية، كها أن إيثار القرآن لصيغة بعينها، لا يعني تخطئة سواها من الصيغ في فصحى العربية، بل يعني أننا نقدر أن لهذا القرآن معجمه الخاص وبيانه المعجز، فنقول إن هذه الصيغة أو الدلالة قرآنية، ثم لا يعترض علينا بأن العربية تعرف صيغا ودلالات أخرى للكلمة»(٢٠). دون أن تدري بأن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تنسف أهم لبنة في صرح المنهج الأدبي الذي يستندون إليه، لأن ذلك يتعارض مع ضرورة العودة بدلالة الألفاظ القرآنية إلى زمن نزول الوحي، باعتبار أن الألفاظ لا يمكن أن تفسر لدى المخاطبين وتمثل لديهم إلا عبر مفردات تقترب منها في الدلالة، وهذا هو معنى الترادف لغة واصطلاحا، وهو ماقام به ابن عباس رضي الله عنه، عندما كان يفسر اللفظة القرآنية بمرادفها في العربية، ثم يستدل على صحة تفسيره بالشعر العربي، وهو ما تشهد به يفسر اللفظة القرآنية بمرادفها في العربية، ثم يستدل على صحة تفسيره بالشعر العربي، وهو ما تشهد به شمسائل ابن الأزرق» التي اهتمت برعايتها بنت الشاطيء، إن صحت نسبتها متنا وسندا.

# جــ التحليل السيميائي لظاهرة الترادف

أشرنا سابقا إلى أن السيميائيات تهتم بالعلامة اللغوية \_ وغير اللغوية \_ من حيث كنهها وطبيعتها، وتسعى إلى الكشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكمها، وتتيح إمكانية تمظهرها داخل التراكيب والسياقات اللغوية والاجتهاعية.

وداخل النظام اللغوي، حاول السيميائيون دراسة خصائص اللغة، وطرق الدلالة، والعلاقة الموجودة بين المعجم والتركيب، واهتموا بعلاقة اللفظ بمدلوله، وأدركوا أن المفردات تتكون من مجموعة من العناصر يضبطها المعجم، ولكنها، عندما تتعالق مع مفردات أخرى داخل تركيب محدد، فإنها تستقبل سمات جديدة لا يتوفر عليها معجم تلك المفردات منفصلة عن بعضها البعض.

وقد استعملوا في إبراز هذه المعطيات مصطلحات جديدة تحتاج إلى فضل بيان. فاللفظة الواحدة تتضمن مجموعة من السيات أطلقوا عليها مصطلح «Semes» أي معانم، جمع معنم، وهو «الوحدة الصغرى للدلالة» (٢١). فلفظ «الكرسي» \_ مثلا \_ يضم المعانم الآتية: «له مسند»، «له أرجل»، «لشخص واحد»، «للجلوس»، أما لفظ «الأريكة»، فهو يضم، إلى جانب المعانم السابقة، معنم جديد وهو «له يدان». (٢٢)

ولفظ الخشية يضم المعانم الآتية: «شعور»+«متوجه نحو المستقبل». أما لفظ «الندم»، فهو يضم المعنم الأول «شعور» «متوجه نحو الماضي».

إن الأمثلة السابقة تبرز أن الألفاظ تتوفر على مجموعة من السهات، أو المعانم وكلها دخلت سمة جديدة، أتيح للدارس أن يميز، بموجبها، بين الألفاظ، وهذا يدل على أن للمعانم وظيفة اختلافية، أي أنه بواسطة الاختلافات الحاصلة بين المعانم، نستطيع أن نميز بين الألفاظ، وبالتالي، يمكن إنتاج الخطابات. (٦٣)

وقد ساعد على هذا الأمر قيام تحليل في الدراسات الفونولوجية واللغوية، سمي بالتحليل المعنمي أو المكوني (٦٤)، يسعى إلى البحث في مختلف السهات التي تميز بين الحروف والمفردات على المستوى الصوتي، إلى درجة يمكن الحديث عن علاقة تشاكلية بين مستوى الشكل \_ الحروف والأصوات \_، ومستوى المحتوى \_ الدلالة. وتأكيدا لهذا التشاكل يقول كورتيز «إن التحليل المعنمي يبدو مشابها تماما للوصف الفونولوجي» (٦٥)

ومما يلاحظ، بصدد دراسة الألفاظ دراسة معنمية، أن بعض التعابير تضفي على اللفظة معانم ملائمة وسمات جديدة لا نجدها في معجم تلك اللفظة. وهذا يدل على أن السياق يهارس دورا في إضافة معانم ملائمة وسهات جديدة إلى الألفاظ أثناء التركيب.

وتوضيحا لهذه الحقيقة، يقدم بعض الدارسين الأمثلة الآتية:

- هناك عاصفة في الجبال.

\_هناك عاصفة بين هؤلاء الناس.

فالعاصفة الأولى تتوفر على معانم محددة وهي «عنصر طبيعي» + «له دلالة على الاضطراب الجوي». أما العاصفة في المثال الثاني، فهي تستوعب سمة جديدة لا تتوفر في المعانم السابقة، وهي التي تتيح إمكانية التوافق السياقي والمعنوي بين «العاصفة» و«الناس»، ألا وهي: «نقاش حاد». (٦٦)

والمعجم لا يقدم هذه السمة الجديدة، وإنها هي من إضافات السياق، ولذلك فقد ميز السيميائيون بين نوعين من المعانم: «Semes Nucleaires» (٦٧) «Semes Nucleaires»، وأخرى متحولة ومتغيرة من سياق لآخر، أطلقوا عليها مصطلح «معانم سياقية» «Classémes». (٦٨)

ولو حاولنا ربط هذا التحليل بظاهرة الترادف، فإننا نلاحظ أن كل مفردة تتوفر على سيات معينة، وعندما يسروم الدارس تفسيرها بمفردة أخرى، فإنه يراعي أكبر قدر ممكن من التشاكل الحاصل بين معانم اللفظة المفسرة واللفظة المفسرة، ويبعد أن يكون ذلك التوافق تاما وشاملا لجميع المعانم والسيات، لذلك يذهب «كريهاس» وآخرون إلى أنه لا يوجد هناك ترادف بمعنى التطابق التام والكلي، وإنها نتوفر على ترادف جزئي (٧٠) «Synonymie»، أو «Quasisynonymie»، أو شبه ترادف (٢٩)،

وإذا كان من المستبعد الحديث عن الترادف بالمعنى التام، فلا أحد، يقول كريهاس وكورتيز، يشك في وجود ترادف معنمي بين الكثير من المفردات، ففعل «Craindre» \_ أي خشي من، أو خاف من. . وفعل «Redouter» \_ بمعنى خشي من، أو خاف من . . . \_ يتضمنان، على الأقل، معنها مشتركا بينهها، يدعى نواة معنمية، «Noyau Sémique»، وهو الذي يتيح لهذين الفعلين أن يحل أحدهما محل الآخر في عديد من السياقات. (٧١)

ولا نريد أن نساير الموجة التي تحاول أن ترد كل اكتشاف في عالم الفكر والثقافة المعاصرة إلى أصول تراثية ، و إنها نشير إلى أن ما يذهب إليه السيميائيون المعاصرون واللسانيون بصفة عامة ، هو ماكان يرغب في قوله كل من ابن فارس وابن تيمية ، فعندما يصرح الأول بأن في «قعد» معنى ليس في «جلس» إنها أراد القول إن هناك سهات مشتركة بين الفعلين، لكن كل واحد منها ينفرد بمعانم لا يتوفر عليها الآخر.

أما ابن تيمية، فقد وصف ظاهرة الترادف بأنها أمر تقريبي، يقول: «... وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه (٧٢)، ووصف تفسير «الريب» بالشك بأنه «تقريب» (٧٣) وحديثه عن التضمن ـ سابقا ـ يعني أن الألفاظ تستوعب معانم تكون متضمنة في مترادفاتها، وبذلك يجوز تفسير الواحدة بالأخرى.

بل إن هذا الموعي نجده عند الفلاسفة والمناطقة، ففي معرض حدهم لماهيات الأشياء والأنواع، كانوا يركزون على ما يسميه الغزالي «مجموع الذاتيات المقومة للشيء»، إذ يوجبون على من يتصدى لـذلك أن «يذكر جميع الـذاتيات المقومة (للشيء) حتى يكون مجيبا، وذلك بذكر حَدَّه، فلو ترك بعض الذاتيات لم يتم جسوابه، فإذا أشار إلى خمر وقال: ماهو؟ فقولك: شراب، ليس بجواب مطابق، لأنك أخللت ببعض الذاتيات وأتيت بها هو الأعم، أي المشترك بين الخمر والماء، بل ينبغي أن تذكر: «المسكر». . . والمقصود أنه يجب أن تذكر ما يعمه وغيره وما يخصه، لأن الشيء هو باجتهاع ذلك، وبه تحصل ذاته» (٧٥).

ومجموع الذاتيات هو ما تسميه السيميائيات بالمعانم، ومثال الخمر ينسحب على سائر الألفاظ، ففي كل مفردة ذاتيات تشترك مع غيرها، لكنها تستوعب، في الوقت نفسه، سهات خاصة بها، تظهر داخل كل سياق، وهو ما اهتدى إليه الزركشي في قاعدة له حول الترادف تقول: "ولهذا وزعت، أي الألفاظ، بحسب المقامات، فلا يقوم مرادفها فيها استعملت فيه مقام الأخرى، فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن، فإن للتركيب أي السياق \_ غير معنى الأفراد \_ أي اللفظة مفردة \_ ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد». (٧١)

وعندما حاول التفرقة بين ألفاظ يظن بها الترادف، لم يجد إلى ذلك سبيلا إلا بالاستعانة بمقولة «التقريب» و«التضمن»، فالفرق بين «الخوف» و«الخشية» فرق مراتبي، إذ الخشية أعلى من الخوف، والفرق بين «الشح» و«البخل» هو أن البخل داخل في الشح متضمن فيه، والشح أشد البخل، بمعنى أنه يستوعبه و يتجاوزه إلى معانم أخرى، والفرق بين «التهام» و«الكهال»، أنهها، وإن اشتركا في مقوم إزالة النقصان، فإن الأول لإزالة نقصان الأصل، أما الثاني، فهو لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل. (٧٧)

ومما لاشك فيه أن دراسة بقية أمثلته دراسة دقيقة، تؤدي إلى نتائج تنسجم مع التصور الحديث للترادف.

إن القول بوجود الترادف أو عدم وجوده يحتاج إلى تحرير القول تحريرا دقيقا، إذ من المحتمل أن يكون الخلاف لفظيا، ولعل ماكان يقصده النفاة هو تأكيد وجود معانم خاصة بكل مفردة، وانطلاقا من التحليل الحديث، يظهر بأن من يقول بالترادف إنها يقصد به وجود معانم مشتركة بين لفظين، دون أن ينكر إمكانية وجود معانم خاصة بكل منها تبرز داخل سياق تركيبي معين.

ولو حاولنا أن نرسم العلاقة بين المثالين اللـذين أوردهما «جون دوبوا» سابقا، وهما الكرسي والأريكة، على الشكل التالى:

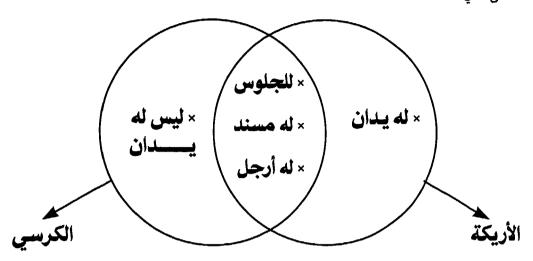

لأمكن القول إن النفاة للترادف ينظرون إلى العناصر التي بقيت خارج دائرة التقاطع، أما من يثبته، فإنه يركز نظره على دائرة التقاطع في المقام الأول.

وإذا اتضح هذا الأمر، علمنا أنه بالإمكان التوفيق بين النظرتين، لأن كل واحدة منهما لا تنفي إمكانية الأخرى، بل إن الاختلاف المتوهم قمين بأن ينحصر في دائرة اختلاف زاوية النظر ليس إلا. (٧٨)

ثم إن مجال التفسير محتاج - ضرورة - إلى الاستعانة بالألفاظ التقريبية التي بإمكانها أن توضح معنى اللفظة المراد شرحها، وإلا بطلت عملية التفسير نفسها وأصبحت مستحيلة (٧٩). وقد تستحيل معها عملية فهم الخطاب نفسه، ولا يخفي ما وراء هذا المنهج من تعطيل قد يهدر الهدف الأول من نزول القرآن. يقول ابن القيم «... فإن هذا لـوصح لم يحصل لأحد العلم بكلام المتكلم قط، وبطلت فائدة التخاطب، وانتفت خاصية الإنسان، وصار الناس كالبهائم، بل أسوأ حالاًا. (٨٠)

وإذا صحت مسائل ابن الأزرق، فإنها تكشف عن دور الألفاظ المتقاربة في تحديد دلالة المفردات، إذ كان ابن عباس ــرضي الله عنه ـ يعمد إلى أقـرب لفظة تؤدي أكبر قـدر من معاني اللفظة مجال التفسير، مطمئنا بذلك إلى أنه يقوم بوظيفة تفسيرية لا يستقيم أمر التفسير بدونها، ومن ثم، فسر العديد من الألفاظ تفسيرا «ترادفيا»، ـبالمعنى التقريبي للترادف ـ وللتدليل على ذلك، نسوق نهاذج ضمن الجدول الآتي: (٨١).

| اللفظ المفسر له              | اللفظ المراد تفسيره |
|------------------------------|---------------------|
| الحاجة                       | الوسيلة             |
| الطريق                       | المنهاج             |
| النضج                        | الينع               |
| المتاع                       | الأثاث              |
| الأساس المستوي               | القاع الصفصف        |
| صياح                         | خوار                |
| اللهب                        | الشواظ              |
| اختلاط ماء الرجل وماء المرأة | أمشاج               |
| اللهو                        | السمود              |
| الأجل                        | النحب               |
| المعين الناصر                | العضد               |
| البرد                        | الصّرُّ             |

فهذه النهاذج تدل على أن اللجوء إلى الترادف أمر تفرضه ضرورة التواصل التفسيري، وتبقى، بعد ذلك، لكل لفظ سمته الخاصة التي تبرز داخل السياقات الخاصة.

أما نفي الترادف جملة وتفصيلا، فإنه، إن جوزه العقل، لايقوى على مواجهة ما تفرضه العملية التفسيرية، وسواء سمي ذلك ترادفا أو غيره، فإنه لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، ويوشك أن تصدق عليه قاعدة «لا مشاحة في التسمية بعد فهم المعنى». (٨٢)

والجدير بالذكر أن رفض أصحاب المنهج الأدبي في التفسير للترادف، لم يأت نتيجة تحليل أو استثيار لنصوص الرافضين والمؤيدين، والوقوف عند أقوالهم وقوف تحليليا نقديا، وإنها ورد وتبلور انطلاقا من المبدأ العام، وهو أن اللفظ القرآني لا يمكن أن يقوم مقامه أي لفظة أخرى مما تجوزه اللغة العربية، ونسوا أن القرآن لم يكن إلا لغة عربية توظف في مستويين:

\_ مستوى إحالي، وفي هذا المستوى يقع الاهتهام بالعلاقة بين الألفاظ المترادفة ومسهاها من حيث الاصطلاح والوضع فقط، دون اعتبار لأي ملحظ آخر، وهنا تكون الألفاظ المترادفة متساوية لأنها تحيل على شيء واحد هو مرجعها «Le referent». وبنوع من التوسع، يمكن اعتبار كل لفظة بأنها قادرة على أن تسد مسد الأخرى، وأن تنوب عنها.

\_أما المستوى الثاني، فهو مستوى إيحائي، لا يتعلق بالإحالة فقط، وإنها يضم مجموعة من القيم الدلالية غير القيمة الإحالية، بعبارة أخرى، إن اللفظ حنا \_ وإن كان يسمى مسمى ما، فهو أيضا ينبه إلى مجموعة من المداليل ويومىء إليها، وعليه فالألفاظ المترادفة، وإن كانت متساوية من حيث قيمتها الإحالية، فقد تختلف من حيث القيمة التنبيهية والإيحائية. (٨٣)

والواضح أن اللغة القرآنية استوعبت المستويين معا، فهناك بعد إحالي وآخر فني إيحاثي، وكلا المستويين يستدعى تفسيراً محدداً، ولابد أن يقوم هذا التفسير على استحضار الألفاظ المتقاربة. وهذا ماسارت عليه مناهج المفسرين منذ وقفات ابن عباس إلى آخر تفسير معاصر، مرورا بجهود أبي عبيدة والفراء وابن قتيبة والطبري والزخشري والرازي وغيرهم، مما يقوم حجة قوية على أن رفض الترادف، بالمعنى الذي آل إليه في التحليل اللساني المعاصر، مجرد ظن مرجوح لا يقوم على دليل عقلي أو لغوي.

وأخيرا نحاول إجمال نتائج هذا التحليل في الخلاصة الآتية:

- ـ قـد يكون النقاش حـول رفض الترادف أو قبوله مجرد نقاش شكلي يفقـد جزءا من مشروعيته عنـدما يحرر الكلام فيه تحريرا دقيقا، ومن ثم فإن:
  - ـ الخلاف حول الترادف خلاف لفظى يتعين رفضه مع التحليل السيميائي.
- الترادف موجود بمعنى مخصوص يجليه التصور السيميائي المعاصر الذي حاولنا دعمه بمفردات دالة في أقوال ابن فارس والزركشي وابن تيمية.
  - ـ انعدام الترادف يعني انعدام التواصل اللغوي، وإفقار التجربة الإبداعية لدى الإنسان.
- القول بالترادف أو عدمه لا يـؤثر، سلبا، في تفسير الخطاب القرآني منظورا إليه في إطاره الـذي يتجاوز الألفاظ إلى النظم والتراكيب والأساليب.

#### الهوامش

- (١) التهانوي: «كشاف اصطلاحات الفنون» ج ٢١٧/٤.
- وانظر الجرجاني: «التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي. بيروت ط٢ ١٩٩٢ ص: ٤٥-٥٥.
- Todorov et ducrot: «dictionnaire encyclopedique des sciences du language» Ed. du seuil. 1972-P:113. (Y)
- A.J Greimas et j. Courtés: «Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie de langage» Ed: Hachette 1972, tome 1:(\*)
  - Julia Kristeva: «Le langage cet inconnu» coll. Points. 1981. P:292.(٤)
  - Jean Dubois: «dictionnaire du linguistique» librairie larousse. 1973. P.434. (a)
    - Josette rey-debove: «Sémiotique» Ed: PUF. 1979. P:129. (٦)
  - (٧) مارسيلو داسكال: «الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة» ترجمة حميد لحمداني وآخرين دار إفريقيا الشرق، ١٩٨٩ صفحة ١٧.
    - F. de Sausure: «Cours de linguistique générale» Payot. Paris: 1978. P:33.(A)
      - (٩) مارسيلو داسكال: «الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ص: ١٧.
      - Todorov et ducrot: «dictionnaire encyclopédique» P:116. ( \ )
        - Ibid: P:117. (\\)
        - Julia Kristeva: «Le langage, cet inconnu» P:292. (\Y)
          - F. de Sausure, P:33. (17)
    - Jeane Martinet: «Clefs pour la sémiologie» Ed: Sechers, Paris. 1973. P:10. (\{)
      - Saussure: «Cours de linguistique générale» P:99. (10)
      - (١٦) د. حنون مبارك ادروس في السيميائيات، دار توبقال الطبعة الأولى ١٩٨٧ .
    - (١٧) مارسيلود اسكال «الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة» ترجمة حميد الحمداني وآخرين ص: ١٧.
    - (١٨) المدخل إلى السميوطيقا، سيزا قاسم وآخرون إصدار: عيون المقالات البيضاء طبعة ١٩٨٦ صفحة ٣٣ -٣٤.

```
Roland Barthes: «Eléments de Sémiologie» ( \ 9)
```

Communications N. 4. Ed: Seuil. 1964. P:107-108.

Pierre Guirraud «La semiologie» coll: «que sais-je»? P:1977 P:6. (Y ·)

(٢١) «مدخل إلى السميوطيقا سيزا قاسم وآخرون صفحة: ١٧٣.

Greimas et Courtés: «Sémiotique - Dictionnaire» P:336. (YY)

Ibid: P:336, (YY)

(٢٤) رولان بارت: مبادىء في علم الأدلة اترجمة: محمد البكري، إصدار: عبون المقالات، ١٩٨٦ ص: ٢٩.

Jean Dubois: «Dictionnaire de Linguistique». P:435. (Yo)

(٢٦) (رولان بارت» المرجع السابق الصفحة: ٢٨.

Ch. Metz. communications N. 4 Seuil. 1964 P:90. (YV)

ويقول: «اعتبر سوسير اللغة أصلا، والسيميولوجيا فرعا، وقد تبين لنا، من خلال نصوص أصحابها، أن العكس هو الصحيح. راجع: د. محمد السرغيني: «محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة البيضاء الطبعة الأولى. ١٩٨٧. ص-١٦٦.

Todorov et Ducrot: «Dictionnaire encyclopédique» P.121. (YA)

Ibid P:120. (Y4)

Greimas et Cortés: «Semiotique - Dictionnaire» P:338. (٣٠)

Carlo - Philo. «La critique littéraire» «que sais-je» P.40. ( 1)

Todorov et Ducrot P:122. (TY)

Roland Barthes: «Mythologies» Ed Seuil. 1957. P.197. (TT)

(٣٤) مارسيلود اسكال «الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة» صفحة: ١٨.

(٣٥) نفس المرجع والصفحة.

Creimas et Courtés: «Sémiotique». P:18 (٣٦)

Groupe d'entrevernes «Analyse Sémiotique des textes» P:8. (TV)

(۳۸) انظر ـ «القاموس المحيط»: ج۳. ص١٤٧ . «الصحاح» للجوهري ج ١٣٦٢ .

السان العرب،: آج. ٩/ ١٤٤ -١١٧ .

(٣٩) ابن فارس «الصاحبي في فقه اللغة ، تحقيق أحمد صقر \_ مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة ١٩٧٧ ص: ١١٦.

(٤٠) نفس المرجع والصفحة

(١٤) سيبويه «آلكتاب» تحقيق عبدالسلام هارون دار القلم بيروت. ط٢٩٦٦ ج.١. ص. ٢٤. وانظر «التعريفات» للجرجاني ص٧٧، ووهميار العلم في المنطق، للغزلي ص: ٥٦، و«الطراز؛ للعلوي اليمني ج: ٢ص: ١٥٥. و«عموامل التطور اللغوي» لأحمد عبدالرجمن حماد. دار الأندلس. بيروت: ط ١٩٨٣. ص: ٦٣-٢٧.

(٤٢) الرازي «المحصول في علم أصول الفقه». تحقيق د. طه جابر فياض العلواني. لجنة البحوث والتأليف. السعودية، ط١ . ١٩٧٩ ص : ٣٤٧-٣٤٨.

(٤٣) المرجع نفسه. ص: ٣٤٩.

(٤٤) السيوطي: «المزهر في علوم اللغة وأنواعها». تحقيق علي البجاوي وآخرين. دار إحياء الكتب العربية ط: ٣ ج. ١. ص: ٣٠٥.

(٥٥) ابن تيمية (الفتاري) ج: ١٣٠ . ص: ٣٣٣-٣٣٥.

(٤٦) المرجع نفسه . ص: ٣٣٤.

(٤٧) المرجع نفسه. ص: ٣٣٥.

(٤٨) يقول ابن القيم في الفرق بين الشك والريب ٤٠. . إن الريب ضد الطمأنينة واليقين، فهو قلق واضطراب، وانزعاج كها أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار. . . والشك سبب الريب، فإنه يشك أولا، فيوقعه شكه في الريب، فالشك مبتدأ الريب، كها أن العلم مبتدأ اليب، المناسب الريب، المناسب الريب، المناسبة الم

(٤٩) محمد المبارك (فقه اللُّغة وخصائص العربية) ـ دار الفكر. دمشق. ط. ٣ ١٩٦٨. ص: ٢٠٠.

(٥٠) د. ابراهيم أنيس: «دلالة الألفاظ». مكتبة الأنجلو المصرية. ط١٩٧٢ ص:٣.

(٥١) د. صبحي الصالح: «دراسات في فقه اللغة». مطبعة جامعة دمشق. ط١٩٧٢ ص: ٣٤٦.

(٥٢) د. عبد الواحد وافي: «فقه اللغة». دار نهضة مصر - القاهرة. ط٧. ١٩٧٢ ص: ١٦٨. وما بعدها.

(٥٣) المنهج الأدبي في التفسير خطة اقترحها أمين الخولي، وطبقها مجموعة من تلامذته، وهم عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطيء)، ود. محمد شكري عياد، ود. محمد أحمد خلف الله، وتهدف إلى دراسة القرآن دراسة أدبية تقوم في بعض جوانبها، على استقراء ألفاظه وتحديد دلالتها المعجمية والسياقية لمعرفة معانيها الاطرادية أو المختلفة . . .

وقد بسط الخولي تحديد عناصر منهجه الأدبي في ادائرة المعارف الإسلامية؛ ج/ ٥ مادة التفسير ص: ٣٦٥-٣٧٤، وفي كتابه امناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، دار المعرفة ط١-١٩٦١.

# \_\_\_ عالمالفكر

- (٤٥) عائشة عبدالرحمن: «الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق؛ دار المعارف ص: ١٩٤.
  - (٥٥) المرجع نفسه. ص: ١٩٨.
- (٥٦) أبو هلال المسكري «الفروق في اللغة» ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ط٥ . ١٩٨٣ .
- (٧٠) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿لو أُنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمشال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ [سورة الحش/ الآية : ٢١].
  - (٥٨) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصِدع ﴾ [سورة الطارق الآية: ١٢].
    - (٥٩) ﴿الإعجاز البيانِ \* ص: ٧٠٧-٢٠٨.
      - (٦٠) (التفسير البيان) ج/٢ ص:٨.
    - Jean Dubois: «Dictionnaire de linguistique» P:434. (٦١)
      - Groupe d'entrevernes P:116.
        - Jean Dubois, P:434. (TY)
        - Groupe d'entrevernes P:117 (\Y)
      - (١٤) ترجمة لـ «Analyse Sémique ou componentielle»
  - انظر: . T.todorov et O. Ducrot «Dictionnaire Encyclopédique» P: 339.
  - Joseph Courtés: «Analyse Sémiotique du discours» Hachette. 1991 P:178. (70)
    - Groupe d'entrevernes, P: 122. (77)
- (٦٧) اختار بعض المدارسين ترجمتها إلى امعانم ذرية ، انظر، بهذا الصدد، ملحق كتاب الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة المارسيلود اسكال ، . . ص: ٨٥.
  - «Groupe d'entrevernes» P:122-123. (٦٨)
    - Creimas et Courtés. P:268. (Y 79)
      - Ibid, P:374-375. (Y\)
  - (۷۲) ابن تیمیة . (الفتاوی) ج/ ۱۳ . ص: ۳۳۴ .
    - (٧٣) المرجع نفسه: ص. ٣٣٥.
- (٧٤) الذاتيات مفردها ذاتي وهمو «كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور معناه بدون فهمه كالجسيمة للفرس واللونية للسواد». انظر: «نزهمة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قمدامة» للشيخ عبدالقادر بن مصطفى بمدران، دار الكتب العربية. بيروت. بدون تاريخ: ١. ص: ٢٩.
  - (٧٥) الغزالي: «معيار العَلْم في فن المنطق؛ دار الأندلس. بيروت. ط: ٢ . ١٩٧٨. ص: ٧٢.
    - (٧٦) الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج/ ٤ ص: ٧٨.
      - (٧٧) المرجع تُقسه ص : ٨٣-١٨.
- (٧٨) يبدي القاتلون بالترادف تعجبا كبيرا من صدور القول بالإنكار عن علماء متخصصين في علوم العربية أمثال ثعلب وابن فارس. (انظر مثالا على ذلك نص الشوكاني في الرشاد الفحوله، ص : ١٩). والواقع أن ذلك التعجب يزول في ظل تحليل ظاهرة الترادف تحليلا معنميا. فليس إنكارها متعلقا بالمعانم المشتركة، وإنها ينصب على المعانم الخاصة بكل لفظة.
- (٧٩) دون أن نغفل القوائد الأخرى للترادف، والتي لخصها الأمذي في قوله: وقولم لا فاقدة في أحد الاسمين، ليس كذلك، فإنه يازم منه التوسعة في اللغة، وتكثير الطرق المفيدة، فيكون أقرب إلى الوصول إليه، حيث إنه يلزم من تعذر حصول أحد الطريقتين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق، وقد يتعلق به فوائد أخرى في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظتين في الحرف الروي، ووزن البيت والجناس، والجناس، والمقابلة، والحفقة في النطق به، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة، والإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر. بيروت. ط1 . ١٩٨١ . ج/ ١ ص : ١٩ .
  - وانظر: «آرشاد الفحول؛ للشوكاني آلذي يدرج تلك الفوائد ضمن باب الافتتان و تسهيل مجال النظم والنثر وأنواع البديع ص: ١٨. وهي الفوائد نفسها التي سبق الرازي إلى ذكرها في «المحصول؛ ج/ ١. ص: ٣٤٧–٣٥٣.
    - (٨٠) ابن قيم الجوزية: "إعلَّام الموقعينَ" جُرٌ ٣. ص: ١٠٩.
  - (٨١) نشير إلى أن مسائل ابن الأزرق، التي أوردتها بنت الشاطىء، بلغت مائة وتسعا وثيانين مسألة. أولها: «عزين» وآخرها «يقترف».
    - (٨٢) الغزالي: «معيار العلم؛ ص: ١١٥
- (٨٣) حمو النقاري: «المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خملال أبي حامـد الغزالي وابن تيمية؛ ــ مطبعة ولادة ــ البيضاء ط. ١ ١٩٩١ . ص: ٥٣-٥٠ .

# السيميولوجيا والأدب

# مقاربة سيميولوجية تطبيقية للقصة الحديثة والمعاصرة

# د. أنطوان طمهة

### السيميولوجيا (الرموزية) العامة La Sémiologie Générale

كان فردينان دوسوسير أول من تصور هذا العلم وحدده على أنه "يدرس حياة الرموز في داخل الحياة الاجتهاعية» ويضيف "وسيتحتم على هذا العلم أن يعرفنا بها تتشكل منه الرموز وبالقوانين التي تتحكم بها . . . إن الألسنية ليست إلا جزءاً من هذا العلم العام ، فالقوانين التي قد تكتشفها الرموزية ستكون قابلة للتطبيق في مجال الألسنية» (١)

ويوجز جورج مونسان تعريف الرموزية sémiologie استناداً إلى دو سسوسير بالقول: اإنها العلم العام الذي يدرس كل أنظمة الرموز اللغوية وغير اللغوية التي بفضلها يتم التواصل بين البشر» (٢) أما عن ميادين هذا العلم فيقول على سبيسل المثال لا الحصر إنها تشمل «الكتابة وأبجدية الصم ... البكم والإشارات العسكرية والبحرية إضافة إلى اللغة طبعاً وامتداداً إلى الطقوس الرمزية ، وأساليب اللياقة والإيهاء والعادات والموضة . . . » (٣)

يتضح من هذه التعريفات أن هذا العلم العام يضع الرمز في قلب اهتهاماته مركزاً على الرموز اللغوية كمثال متقدم لغيرها من أنظمة الرموز التي يجب اكتشافها ، ويتم التركيز أيضاً لا على العلامة المفردة الحسية بل على النظام الذي يحكم الرموز المختلفة بها لها من طابع اعتباطي اصطلاحي وانطلاقاً من طابعها الوظيفي في خدمة التواصل . وهنا لابد من توضيح إشكالية كبرى رافقت تطور مفهوم الرموزية هي إشكالية النواصل والدلالة . لا يعتبر جورج مونان أي نظام من الرموز نظاماً رموزياً إلا إذا أثبتنا أنه موضوع في خدمة التواصل في إطار مرسل ومتلق يجمع بينها مرسلة تصلها الواحد بالآخر . أما البرهان القاطع على وجوده كها وجود عملية تواصل فهي وجود نية واضحة في إبلاغ مرسلة ما عن قصد يمكن إقامة الدليل على وجوده كها أثبت مونان ذلك في درامته لنظام إشارات السير . (٤)

وهكذا يضع جورج مونان خارج الرموزية الأبعاد الدلالية والرمزية التي تحملها الأشياء دون قصد واضح ومباشر بوجود تواصل فدلالة الثياب على نفسية مرتديها وأوضاعه الاجتهاعية والفكرية مثلا والمؤشرات الكثيرة التي يشتمل عليها كتاب: من نوع الورق إلى حجم الكتاب وغير ذلك لا يشتمل قصداً واضحاً بالتواصل، ثم من قال إن القارىء يكتشف في عمل أدبي مثلاً أو المشاهد في إعلان ما أو فيلم أولوحة، ما رمى المؤلف أو المنتج أو الرسام إلى التعبير عنه؟أما يمكن أن يكتشف غير ذلك أو أكثر منه أو أقل؟؟...

نشير هنا إلى أن مونان توخى قدراً كبيراً من الصرامة العلمية في رسم المجالات التي تدرسها الرموزية إلا أنه كان يدرك تماماً أن استكشاف المعنى العميق لعمل فني مشلاً ينطلق من دراسة الرموز المنتظمة في عملية التواصل المقصود كما ينطلق من مؤشرات عديدة لا واعية وغير مقصودة أصلاً يمكن أن تشي بدلالات عميقة يتجلى فيها المعنى العميق للنص خاصة أن العمل الأدبي ينحرف باللغة الاصطلاحية التواصلية إلى تلاوين من التعبير وتضامين لا تدرك إلا بمشاركة عميقة من قبل المتلقي حيث تتقاطع التجربة الذاتية الفريدة لهذا المتلقي وتجربة المبدع نفسه. لقد عبر مونان عن ذلك في كتابه «الأدب وتكنوقراطياته» (٥) كما في جلسات عديدة كان لنا الحظ بعقدها معه.

أما النبع الآخر الذي نهلت منه الرموزية فهو فكر شارل س. بيرس الذي ذهب بعيداً في التركيز على الطابع المنطقي الصوري المجرد للرمز وعلى دوره كأداة في تحليل الوجود وتنظيمه عبر المعرفة كما ركز على الطابع الدينامي في بناء الرمز كما في تلقيه، فالمتلقي يفسر الرموز التي تصله انطلاقاً من رموز موازية اختزنها هو ليستخدمها في فك الرموز التي تصله وقد يكون تحليله لهذه الرموز غير مطابق تماماً لرموز صاحب الرسالة فنحن نتعامل مع الوجود انطلاقاً من تجربتنا نحن وطباعنا وحساسيتنا والتضمينات التي تطبع رموزنا المختزنة.

لعل التعريف الأشمل والأوفى والأكثر تقدماً للرموزية في المرحلة الحاضرة هو ذلك الذي يقدمه جان مولينو مفيداً فيه من العناصر التي سبق عرضها مضيفاً إليها عناصر جديدة تعمق فهم الرموزية والميادين التي تشملها والتجارب الماضية التي يمكن إعادة استغلالها وإدراجها تحت شعار هذا العلم. أول ما يركز عليه جان مولينو هو اعتبار الرموزية مرتبطة بوظيفة عضوية مكونة للإنسان مثل وظائف التغذية والتناسل هي الوظيفة الرمزية. (٢) ويربط ربطاً عضوياً بين أهمية استخدام الإنسان للآلة كوسيلة للاستقواء بها والفعل في الوجود والسيطرة عليه من جهة واستخدامه الرمز من جهة ثانية في وعي صورة ذاته وصورة الوجود والعمل على تصنيف معارفه وتنظيمها وتطويرها بواسطة الرموز (٧) وهنا تبرز النقلة النوعية من اعتبار الرمز مجرد وسيلة لنقل المعلومات وذلك تحت تأثير النظريات المرتبطة بالاعلام إلى اعتباره أداة بناء صورة الذات والعالم التي من دونها لا مجال لتأمين معرفة الذات والكون وتأمين التواصل الذي هو ثمرة هذه الوظيفة الرمزية. إن نظريات الإعلام التي استعارتها الألسنية لوصف عملية التواصل بالرموز اللغوية سطحت وظيفة الرمز وجعلت دوره مقتصراً على نقل المعاني من المرسل إلى المتلقي وكأن للمعاني عالماً قائماً بذاته توجد فيه دون الرموز ولا دور للموز إلا في نقل المعاني من المرسل إلى المتلقي وكأن للمعاني عالماً قائماً بذاته توجد فيه دون الرموز ولا دور للموز إلا في نقل المعاني ذات الوجود السابق لها. (٨) وهكذا نرى الفرق الشاسع بين مثل هذا الاعتبار التبسيطي المسطح واعتبار أنظمة الرموز اللغوية وغير اللغوية الطاقة الدينامية التي تتم عبرها عملية تشكيل صورة الذات والآخر والكون. ومن هذا المنطلق يتساوى المرسل والمتلقي في عملية بناء الرموز وتحميلها المغنى

ولا يعود المتلقي مجرد متفرج ملتقط لمعنى جاهز يصله بل متفاعلاً يفكك ما يصله من رموز ويعيد بناءها ليفهم معناها انطلاقاً من التجربة التي يعيشها ومستواه الثقافي والاجتباعي.

بعد أن بين مولينو أهمية وجود الرموز القائمة بذاتها حيث إن لها صلابتها ووظيفتها وقوانين تنظيمها ووجودها في علاقة مع منتج لها عنده شخصيته ومحيطه ودوافعه ومقاصده ومؤثراته واستراتيجياته ووجودها أيضاً في علاقة مع متلقيها الذي له بدوره شخصيته ومحيطه ودوافعه ومؤثراته واستراتيجياته في التلقى، خلص إلى بناء منهجية تحليلية رموزية مستندة إلى هذا الوجود المثلث الأبعاد. فتحليل أي نتاج أو صنيع رمزي (نظام إشارات السير، قصيدة، إعلان، قصة . . .) يقتضي مقاربة على مستويات ثلاثة: مستوى مادي موضوعي يحلل النتاج الرمزي من داخل في البنى التي يتألف منها باحثاً عن عناصر مكونة لهذا النتاج منظمة ولافتة بتكرارها أو بتماثلها أو تضادها. (٩) فهذا النوع من التحليل بنياني يجيب عن السؤال : كيف بني هذا النتاج الرمزي؟ فالقصة التي يتركز عليها بحثنا نتاج رمزي مبني بناء منظماً بل بالغ التنظيم: ففي نسيجها أو هيكليتها وصف وسرد وحوار وتدخل من قبل الراوي . . . لكل ذلك علامات نصية مادية موزعة في مادة النص الدالة ومن خلال رصدها ندخل إلى المدلول لكشف بنيته الخفية . من هذا المنطلق لا دخول في سر المدلول ، وسنبين ذلك لاحقاً من خلال الأمثلة .

أما النوع الثاني من التحليل فينطلق من دراسة علاقة المنتج بنتاجه فيتم رصد المؤثرات الشخصية والبيئية والأيديولوجية والمرامي الكامنة وراء التأليف من خلال التصريح بالآراء حوله في المقابلات وغيرها. فالأضواء الملائمة التي تستمدمن مثل هذه الدراسة تسهم في جلاء المعنى العميق والنهائي للنتاج الرمزي خاصة عندما نضعها في مواجهة نتائج التحليل الأول البنياني الداخلي المحايد.

والنوع الثالث من التحليل ينطلق من فعل النتاج الرمزي في متلقيه الذي يتفاعل مع بناه اللافتة فيعيد تأليفه لفهمه واستجلاء معناه انطلاقاً من بعض العناصر المكونة له أو بعض المؤشرات التي فعلت في مبدعه نفسه. (١٠) وكثيرا ما تكشف لنا استراتيجيات التلقي ومواطن التأثير في المتلقي مميزات عمل فني . فكم من أثر فني كان طي النسيان والإهمال والحكم عليه بالعادية إلى أن تهيأ له من يكشف عن وجوه جديدة من التفاعل معه فيخرج به إلى دائرة الضوء والاهتهام والمعاصرة ويدفع المحللين إلى إعادة النظر في التعامل معه على مستوى مادته الداخلية وعلى مستوى ظروف إبداعه والاهتهام بمبدعه وبظروف حياته . وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا النوع من التحليل انطلاقاً من رصد ردات الفعل واستراتيجيات التلقي تحليل لم يلق حتى الآن ما يستحقه من الاهتهام وقد يكون أبرز مناهج التحليل في المستقبل القريب . هذا لا يعني بالطبع التشجيع على الانطباعية ، إنها الانطلاق من الانطباعات الذاتية والعمل على تصنيفها ورصدها وتفسيرها انطلاقاً من ربطها بالبنى اللافتة في نسيج النص والعمل على إعطائها الصفة الموضوعية .

لا يسعنا أن نتوسع في عرض مفهوم مولينو للرموزية ولمناهجها في حدود هذا البحث إنها قصدنا إلى عرض الأسس التي ترتكز عليها مقاربة القصة مقاربة رموزية تطبيقية . ولعل أبرز ما يلفت في جديد النظرة الرموزية هذا الدور المعرفي الابيستيمولوجي في تحديد المصطلحات المستخدمة والمفاهيم التي تطلق عليها فالكلمات المستهلكة مثل نص، قصة ، شخصية ، حبكة ، واقعية ، عالم قصصي . . . كل هذه الكلمات تخضع في المقاربة الرموزية لمراجعة نقدية دقيقة تضبط استعهالها .

### رموزية القصة ومنهجية التحليل

يتضح مما سبق أن الرموزية التي نقدمها للقارىء العربي والتي نهارسها تضع في صلب اهتهاماتها الكشف عن المعنى العميق الكامن في بني سطحية دالة. بتعبير آخر هي البحث عن التأويل الأكثر ملاءمة وعمقاً لنتاج رمزي، هي البحث عن التفسير الأعمق ولكن المستمند إلى البنية الدالة التي تعطي البرهمان على ما يثبت هـ أنا المنحى في التأويــل. من هنا إن الرموزية تلتقــي مع علـــم يختص بالتفسيــر والتأويـــل هـــو الـ Herméneutique واللقاء مخصب جداً. إن الرموزية تضع كل العناصر المنهجية التي وصفتها وأثبتت جدواها ووظيفتها (في اللغة كما في سائر أنظمة الرموز) تضعها في خدمة البحث عن المعنى عبر عملية التأويل والتفسير. لذلك أشرنا سابقاً إلى أن هذا العلم جديـد قديم. فهو ينظم ذاته انطلاقاً من الحاضر ويلتفت نحو الماضي ليغتني بكل الدراسات التي أسهمت في كشف آليات البحث عن المعنى وتأويل النصوص والنتاجات الرمزية. فمن «فن الشعر» عند أرسطو إلى اليوم ومسألة الكشف عن المعنى الخفي من خلال الدلالات الأولية والسطحية تشغل عقول الباحثين في النظرية والتطبيق، أكثر هذه الأبحاث الجدية يتمحور حول تفسير النصوص الدينية والتراثية التي تحمل هوية الجهاعات والشعوب. ولا أحد يجهل الأهمية التي أولاها العرب مسألة تأويل النصوص القرآنية وغيرها والتفاسير العديدة التي حفظها تراثنا. وهنا لابدلي من تـذكس المشتغلين بالرموزية بأن عليهم ألا يكتفوا بتقديم ما اكتشفه علماء الغرب المحدثون في هذا المجال إنها الواجب الانصراف إلى مساءلة تراث العرب من قدامة بن جعفر إلى الجاحظ والجرجاني والمعري والعسكري وغيرهم حول الإضافات الحقيقية التي يمكن أن يقدموها إلى علم الرموز. فكل علم دخيل لا يجد لنفسه تربة أصيلة ينغرس فيها يبقى دخيلاً مسطحاً مستعاراً .

إن قراءة قصة لكشف معناها هي رصد للصورة التي يشكلها المبدع لبطل القصة ولصورة المكان والزمان اللذين اختارهما فضاء تجل لمصير هذا الإنسان. والرموزية في رصدها عبر الدال لصور الذات والمكان والزمان قادرة على كشف الرؤيا التي يرسمها القصاصون لذاتهم ولشعوبهم، والصفة العلمية للمقاربة الرموزية تأتي من هذا الربط الدقيق والعضوي بين البنية المدالة المادية الظاهرة المتمثلة في جسد النص وتلك الصورة الخفية المعنية والمخبأة في المدلول وهي مرصودة لا يدخل سرها إلا من يتقن التحرك بين هاتين البنيتين الظاهرة والباطنة. أليس هذا هو التعريف الدقيق للرمز اللغوي؟ إنه مؤلف من دال signifiant ومدلول signifia لا وجود للواحد دون الأخر ولا انفصام بينها ولا معنى للمدلول الحفي الذي يدل عليه كها لا معنى للمدلول الخفي الذي يدل عليه كها لا معنى للمدلول الخفي الباطن إلا بالدال الذي يحمله ويرمز إليه.

يلاحظ القارىء كم نحن الآن بعيدون عن الفهم المسطح للرمز كوسيلة اعلام بين مرسل ومتلق كما يلاحظ أن التحليل الزمزي للقصة يستند إلى أصول وأسس تعطيه صفة المشروعية وتبرر صفته العلمية.

حتى لا تبقى الرموزية نظرة مجردة لابد من إخضاعها لامتحان التطبيق الذي سيحظى بالقسم المتبقي من هذا البحث، فليسمح لي أن أؤكد مرة أخرى أن المقاربة الرموزية مقاربة نظرية \_ تطبيقية دون انفصام بين الرافدين فلولا البحوث النظرية التي اجتهدنا أن نقدم للقارىء صورة لها ملخصة ومكثفة لما كان من الممكن إحراز التقدم في مجال التحليل التطبيقي القابل للإثبات.

عندما يذهب القارى، وخاصة المحلل إلى لقاء نص قصصي لا يذهب فارغ اليدين أعزل. القارى، شخصية تتكون تماماً مثل شخصية الراوي، لا يكفي أن أروي قصة أو قليلاً من القصص لأكون راوياً وكذلك قراءة قصة أو عدد قليل من القصص لا تستحق لي صفة القارى، العارف بمسار الفعل الرواثي وببناء الأشخاص والأمكنة والأزمنة.

هناك دربة من دونها لا يكون القارىء قارئاً. أما المحلل فهو قارىء عارف جمع إلى الدربة المقدرة على تبين المسارات التي يسلكها الفعل الروائي، إنه يذهب إلى تحليل قصة مع أدوات تحليلية تؤلف عدة متكاملة وفاعلة. لا أستطيع تحليل دمي دون مختبر فيه آلات للقياس والتحليل. هكذا لا أستطيع تحليل نص دون عدة تحليلية متطورة أثبتت فعاليتها. أسمي هذه العدة شبكة تحليل أو خريطة توجهات في عالم النص، تضمن لي حسن التوجه عبر مادة النص الدالة بحثاً عن البنية الخفية الباطنة. فالميكانيكي الذي يدعى إلى إصلاح عطل ما، يحمل معه عدة يواجه بها العطل المحتمل، والمحلل يحمل معه كل المفاتيح التي علمته التجربة انها فاعلة وسيرى أي المفاتيح سيكون الكفيل بفتح الباب المغلق.

في الدراسة التي نشرت في حوليات «نحو دراسة منهجية للأدب القصصي. . . » عرضت بدقة وتفصيل خريطة توجهات أو شبكة تحليل وأتبعتها بأمثلة تطبيقية على كل عنصر من عناصر الشبكة المذكورة ، كان همي أن آخذ بيد الباحث المبتدىء الذي لا يعرف من أين يبدأ وكيف يتوجه في عالم النص . أحيل القارىء إلى هذه الدراسة .

# ثلاثة توجهات بارزة في المقاربة التطبيقية للقصة

سلكت المقاربة الرموزية للقصة ثلاثة توجهات: المقاربة من باب الحبكة والمقاربة من باب العالم القصصي والمقاربة من باب وصف الهيكلية أو النسيج القصصي، نقدم عرضاً سريعاً لواقع التوجهين الأول والثاني ونركز على التوجه الثالث انسجاما مع التصميم الذي وضعناه والذي تسمح به حدود هذا البحث.

### التوجه الأول: بناء الحبكة

منذ ارسطو كان التنبه إلى الأهمية القصوى التي تحتلها الحبكة في البناء الرواثي فهي من المسرحية والملحمة بمثابة الروح «يقول أرسطو» يضع ارسطو في قلب عملية الحبك انتخاب منعطف مصيري في حياة شخصية روائية يحول هذه الحياة من السعادة إلى الشقاء أو من الشقاء إلى السعادة . (١١) فالقصة القصيرة مثلاً تنتخب من حياة شخصية منعطفاً مصيرياً واحداً وتبني أحداث حياته الصغرى في اتجاه هذه اللحظة المصيرية أما الرواية فتنتخب أهم المنعطفات .

لقد أدرك ادغار بو أهمية اللحظة النهائية الحاسمة التي تشكل نقطة الاستقطاب والتنوير وأوضح أن الكاتب الكبير يكتب قصته ابتداءً من النهاية التي على ضوئها تنتظم كل أحداث القصة وحيثيات حياة الشخصية. والقارىء نفسه يفسر حياة شخصية وتطورها بدءاً من المصير الذي آلت إليه.

وتولي دراسات الحبكة أهمية بالغة لنقطة البداية: من أي واقع أو أي شيء تنطلق الأحداث وما هو الحدث البارز الذي سيكسر خط هذا التوازن وما هي التأزمات والتحولات التي تتفاعل محكومة برباط السببية لترسو

على النهاية المصيرية التي وصفناها.

القصة الجيدة البناء لها بداية ووسط ونهاية. فالعقدة هي سير الأحداث من البداية حتى الذروة التي ترسم نقطة التحول الحاسمة في قلب حياة الشخصية من الشقاء إلى السعادة أو بالعكس. والحل هو السير بالحدث من هذه الذروة حتى النهاية.

ويركز أرسطو على بعض صفات الحبكة الحسنة البناء فيرى أنها ذات طابع جدلي تتغذى من الاختلاف والتنوع المتمثلين في ظروف حياة الإنسان المتفرقة من جهة ومن الاثتلاف الذي ينظم اللحظات المتفرقة في مشروع واحد له خطه ومآله ومعناه. (١٢) فالوحدة لا تعني الرتابة والاختلاف لا يعني تفتيت الحياة وتشظيها ذرات متفرقة. انطلاقاً من هذه الجدلية تدرس الرموزية كيف أن الروائيين في حركة نواسية بين قطبي هذه الجدلية. ذروة الفن عند بعضهم وحدة الحبكة وبناؤها المحكم المنطقي وقد بينا ذلك في دراسة عدد من قصص فؤاد كنعان (كل قصص مجموعة «قرف» والقصة الأولى من «أولاً. . . وآخراً وبين بين»). ثم بينا كيف أنه بدل في استراتيجية بناء الحبكة ابتداء من القصص الثلاث الباقية. فكسر وحدة الحدث المصيري المروي وبدأ يلم شتاته عبر الاسترجاع والحلم والتخيل. فحياة الإنسان ليست واحدة إنها هي مشروع انتظام في وحدة خط مصيري والفعل الروائي هو الفضاء الأفضل لتحقيق هذه الرؤية الواحدة. في الرواية نقراً حياتنا ونبحث خط مصيري والفعل الروائي هو الفضاء الأفضل لتحقيق هذه الرؤية الواحدة. في الرواية نقراً حياتنا ونبحث في شظاياها وتعثراتها عن خط المصير الذي يخلص العمر من الانسيال نحو التلاشي والعدم.

ويؤكد ارسطو على أهمية الصنعة التي تحكم نمو الأحداث التي لا ترتبط برباط التعاقب الزمني الخارجي «وماذا بعد؟» بل برباط السببية «لماذا حدث هذا بعد ذلك؟» في حياة شخصية روائية أحداث كثيرة متفرقة مشتتة في الفعل الروائي تنتظم في سلسلة سببية انطلاقا من قراءة معينة لها. حتى المؤرخ لا يستطيع أن يروي أحداث فترة ما في حياة شخصية دون أن يحدد لنفسه الضوء النهائي الذي على هديه يرتب الأحداث ويفسرها، وأرسطو أول من ميز المؤرخ الذي يروي ما حدث بالفعل من الفنان الذي يروي ما يمكن أن يحدث في حرية الانفتاح على الاحتمال والشمول مما يجعل كل قارىء يرى نفسه في ما يقرأ (١٣).

عملياً ماذا تقدم الدراسات الرموزية لواقع بناء الحبكة؟

نكتفي بالإشارة إلى بعض المنطلقات:

ـ ثمة إعادة فهم لأهمية الحبكة في ربطها بمصير الإنسان وسعادته وشقائه وترجحه بين المعنى والعدم.

إن جدلية الائتلاف والاختلاف تضيء في آن معاً دراسة الحبكة الكلاسيكية التي نشدت الوحدة والحبكة المعاصرة التي شاءت نفسها مشظّاة على مثال حياة الإنسان المعاصر وكان حلمها أن تصور هذا التشظي دون أن تفقد وحدتها الخفية. وهي تترك للقارىء المعاصر الذي أصبح أنضج في معرفة البنساء الروائسي أن يكتشف السلك الخفي الذي ينظم هذه الأحداث المشظاة. (١٤)

-ركزت الرموزية على الارتباط العضوي بين الزمان والحبكة فالإنسان يروي حياته ويشكلها في صورة مصير أو بضع محطات مصيرية ليقرأها باستمرار ويعيد تشكيلها وتوجيهها.

وهكذا يستطيع الإنسان أن يروي لا الماضي الذي يسترجعه وحسب بل المستقبل الذي يستشرفه ويتخيله ويشكله كها لوكان حادثاً حقاً. والدراسات المتطورة في هذا المجال ركزت على علاقة المصير بأبعاد الزمان الشلاثة وقاست سرعة الزمان الروائي الذي يمكن تسريعه عن طريق القفز «ومرت خمس سنوات» أو إيقافه وإعطاؤه امتداداً يقاس لا بزمان الساعات بل بزمان التجربة النفسية. فحادث الصراع بين الطرومي والأمواج لإنقاذ صياد في «الشراع والعاصفة» لحنًا مينة يمتد ليحتل أكثر من ثلاثين صفحة.

وثمة تمييز بين الأحداث المنقطعة السريعة (ويمكن قياس الصفحات التي تحتلها) والأحداث المتصلة التي تحتل مساحة ضوء أكبر (ويمكن قياسها أيضاً).

ونختم بالإشارة إلى نقطة متقدمة في دراسة بنية الحبكة في الحكاية الخارقة الروسية حققها فلاديمير بروب. (١٥٠) ونشير إلى كثير من سوء الفهم والاستخدام لهذه الدراسة، إذ لا يمكن إسقاطها على كل أنواع الحكايات وبخاصة لا يمكن إقحامها في دراسة الرواية والقصة القصيرة، حيث البناء أكثر تعقيدا ويظل مفتوحاً على الاحتالات، خلافاً للفن الشعبي الحكائي حيث العناصر تخضع لقوالب جاهزة معينة وكأنها عناصر بناء البيوت المسبقة الصنع.

لابد من الاعتراف بتقصير واضح في دراسة الحبكة نظراً لأهميتها البالغة في الفن الروائي. ولا نغالي إذا اعتبرنا بناء الحبكة الطابع الذي يميز الخطاب القصصي وتكمن الخصوصية في نوع من التراكب المتلازم بين الخبر الذي يروي الحدث وقالب الحبكة الذي يتطلب بداية ووسطاً (فيه العقدة) وحلاً. فأهمية الحبكة نسبة إلى الخطاب القصصي توازي أهمية عنصر الإيقاع نسبة إلى الخطاب الشعري.

# التوجه الثاني: شبع العالم الروائي

لا فعل دون فاعل. لا حدث دون شخصية تتحرك على مسرح ما في الخط المصيري الذي عرضناه في الحبكة. ويتجلى فعل الشخصية في واقع مكاني وزماني فكل وجود واقعي أو رمزي مرتبط ارتباطاً عميقاً بالمثلث أنا (الشخصية) هنا (المكان) الآن (الزمان) يكفي أن أكتب «تركت الأميرة قصرها عصر ذلك اليوم. . . » لكي أطلق خيال المتلقي في عملية بناء طيف لامرأة من طبقة اجتماعية معينة تبدأ فعل انتقال من مكانها المتعارف عليه (القصر) نحو مكان آخر منفتح على كل الاحتمالات منذ تلك اللحظة «عصر ذلك اليوم» التي تغلق زمن العيش في القصر لتفتح مغامرة في اتجاه آخر مفتوحة على كل الاحتمالات . . .

إن الحبكة هي التي تؤمن إدارة الحدث في إطار المصير وفي اتجاه معنى ما مقصود ومتوقع وتبني لهذا الحدث المصيري العالم الذي يتجلى فيه وينكشف (شخصيات فضاء مكاني زمان).

لقد أثار العالم الروائي الكثير من الجدل والتجاذب فأصحاب المذاهب الواقعية والطبيعية الساذجة ظنوا أن العالم الروائي ظل شاحب وانعكاس للوجود الموضوعي الخارجي وغالبا ما نرى في بداية قصة أو فيلم الإشارة إلى أن الأحداث المروية واقعية بمعنى أنها مروية كها حدثت فعالاً . . . نحن نعرف أن أي حدث لا يروى إلا على ضوء تفسير له وإعادة بناء . . . فحادث الاصطدام مثلا لا يروى إلا إذا اختار الخبير إعادة روايته ليفسر مسئولية كل من الطرفين في بلوغ النتيجة التي أسفر عنها الحادث . . . أما عندما يتعلق الأمر بالزاوية الفنية فلا مجال لتناسي مسئولية الفنيان في خلق عالم منقى منتخب ومصفي وأغنى بكثير من عالم

الأحداث المسطحة ذلك العالم الممكن، المحتمل، ذي الطابع الشمولي كما أشرنا إلى ذلك سابقاً في عرضنا مفهوم ارسطو للعقدة والحبكة. شخصيات العالم الروائي وأمكنته وزمانه تظل كاثنات من كلام أو ألوان أو إشارات أو رموز (قصة، لوحة، فيلم...) مهما حاولت الاقتراب من الواقع. فالمادة التي صنعت منها هي مادة دالة رمزية. إن الكاتب صانع الكلمات، لا قدرة له على تمثيل الواقع إلا عبر الكلمات.

أما الغلو الآخر فهو في اتجاه الخيال والوهم والرمز. فمنذ بروز تيار «الرواية - الجديدة» التي عبر عن توجهاتها خير تعبير آلان روب - غريبه أكد الروائيون على أن الرواية لا تعني العالم الواقعي الخارج عنها إنها تهدف إلى أن تعني ذاتها. هناك الصحافة والتقارير الاجتماعية وغيرها لتصور الواقع أما الكاتب فيصور كتابته - لم تعد الرواية رواية مغامرة البطل في الواقع الخارجي بل مغامرة الكتابة نفسها. وقد دخلت الكتابة القصصية الحديثة هذا الأفق المغلق حيث لا يستطيع المتلقي أن يخترق هذا الإغلاق والغموض. فالقصة لا تعنيه هو ولا تعني الواقع الذي يعيش فيه بل تعني ذاتها. ولقد أعطينا نهاذج في أطروحتنا على أنهاط من هذا النوع مثل «المبتدأ والخبر» لإلياس خوري. (١٦)

هنا أيضا لابد من التذكير أن الرمز وجد ليعني، ليدل على ما هو أبعد منه فهو كما أسلفنا دال (مادة كلامية أو رمزية) ومدلول. إذا أغلقناه على ذاته خسر طاقته وقدرته على بناء صورة للذات والوجود كما حاولنا شرح ذلك في تعريف الرموزية. إن الروائي لا يعطينا العالم الموضوعي الواقعي مهما اقترب من الوثائقية في أدبه ولا يعطينا عالماً وهمياً مقطوعاً عن الواقع. إن ما يقدمه لنا هو «شبه عالم» يخضع لقاعدة «كما لو» كان واقعاً قابلاً للفهم والتلقي \_ إن قاعدة «كما لو» هي التي تؤسس وجود العالم الروائي الذي يبنيه الكاتب. من هنا ضرورة الجدية في وصف هذا العالم وعناصر بنائه وقواعد المطابقة والتنافر في العلاقات التي يقيمها الكاتب بين عناصره.

#### الشخصيات \_ الزمان \_ المكان

تركز الدراسات الرموزية على أن كل شخصية هي صورة للشخص البشري المتعدد الوجوه والشخصيات والباحث عن ذاته الواحدة وهويته الواحدة عبر هذا التعدد. يرصد عالم الرموز كل عناصر بناء الشخصية في وصفها الخارجي والنفسي وفي اختيار الاسم واللباس والوظيفة والانتهاء الاجتهاعي والثقافي والأيديولوجي. كها يرصد شبكة العلاقات بين الشخصيات فيرسم ما يطبعها من انسجام وتنافر وما يطرأ على هذه العلاقات من تطور أو تراجع، ويراقب الرموزي تنقل وجهة النظر بين الراوي والشخصيات وما يتخللها من اندماج في الصوت والوجهة أو من تنافر.

نقدم جدولاً بشخصيات قصص جبران والعناصر التي تتكون منها ونبين دلالتها كمثال على هذا التوجه في الدراسات الرموزية .

| لا تعيين              | بالاسم فقط                 | تعيين بالاسم والشهرة                  | 5 4 5 U. NI   |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Į.                    | •                          | ·                                     | الاسم والشهرة |
| ٣٥                    | YV                         | ١٢                                    | i             |
| باسم الجنس            | بنعت مميز: المجنون،        | تعيين بلقب = (أفندي، بك،              | لقب أو صفة    |
| الحبيبة_الكاهن_الشاعر | الكافر                     | شيخ )                                 | مميزة         |
| إناث = ١٤             |                            | ذکور = ۳۷                             | جنس           |
| شبان: ٢٦ أولاد: ١     | کهول: ۱٦                   | شيوخ: ٢                               | عمر           |
| غير لبنانيين لاتحديد  | شهاليون ٢٣                 | لبنانيون ٣٦                           | انتهاء جغرافي |
| (مصريون: ۲) ۲         | مدنيون ٥                   | قرو يون ٧                             |               |
| وثنيون۲ توحيديون ۱    | مسلمون شيعة ٢              | مسيحيون ٣٠ موارنة ٢٢                  | انتهاء ديني   |
|                       |                            |                                       | وطائفي        |
| لا تحديد ١٤           | فقراء: فلاحون وشركاء       | اغنياء أو ملحقون بالسلطة              | وضع اقتصادي   |
|                       | \V=                        | القائمة = ٢٠                          |               |
| لا تحديد ٨            | عازبون= ۲۱                 | متزوجون = ۱۸ أرامل = ۲                | وضع عائلي     |
|                       | أم عاذبة ١                 | عشاق = ۸ رهبان ۳                      | <u> </u>      |
| مزارعون كتاب= ٤ ورعاة | أمراء و إقطاعيون = ٥       | رجال دين = ٨ أنبياء = ٢               | مهنة          |
| 17 =                  |                            |                                       |               |
| لا تحدید=۱۷           | غیر مثقفین = ۱۱            | مثقفون ثقافة تقليدية = ١٥             | مستوى ثقافي   |
|                       |                            | مثقفون ثقافة ذاتية = ٨                |               |
| لا تحدید              |                            | تحديد قليل جداً: جميل ١١/ بشع ٤       | وصف خارجي     |
|                       | م ۲                        | وصف العينين ٣ الوجه ٨ الصوت ٣ الجد    |               |
|                       | وفي علاقة تضاد             | تحديد وارد باستمرار ولكن باقتصاد كبير | وصف نفسي      |
| شر                    | دِ وثورة/ تقليد وطاعة_خير/ | حياة خارجية سطحية/ حياة داخلية ـ تمر  |               |

## \_\_\_ عالم الفكر \_\_\_\_

| قيمة مضافة سلبية                                               | قيمة مضافة إيجابية                                          | عناصر الشخصية               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ذات سطحية _ تقليدية_ شريرة                                     | ذات داخلية وشخصية طيبة                                      | الوصف النفسي                |
| بشاعة وظاهر يبرز الباطن الشرير                                 | جمال وظاهر يعكس الباطن الطيب                                | الوصف الخارجي               |
| الجهلاء والمتعلمون علماً تقليدياً محافظاً                      | البسطاء والمثقفون ثقافة ذاتية غير تقليدية                   | المستوى الثقافي             |
| الأسياد ورجال الدين والمفكرون والكتاب<br>المزيفون              | الرعاة والمزارعون: صورة جيدة. الأنبياء والمفكرون            | المهنة                      |
| الأزواج التقليديون الخاضعون لتقليد الزواج                      | العشاق العازبون والذين هجروا الزواج التقليدي<br>من أجل الحب | الوضع العائلي               |
| الأغنياء الذين لا يعملون بل يعيشون من<br>مالهم                 | الفقراء والعاملون لكسب لقمة العيش.                          | الوضع الاقتصادي             |
| المنتمون تقليديا وبحكم الوراثة إلى دينهم<br>وطائفتهم           | أصحاب الإيمان الشخصي الداخلي الحر                           | الدين                       |
| سكان المدن والأماكن المميزة (قصور ــ<br>اديرة) محبو الرفاهية . | القرويون وأصدقاء الطبيعة                                    | الانتهاء الجغرافي           |
| الكهول التقليديون                                              | الشبان من ١٦ إلى ٢٢ سنة أو الكهول غير<br>التقليديين         | العمر                       |
| الرجال التقليديون المستفيدون من النظام القائم                  | النساء ذوات صورة إيجابية مع الرجال أصحاب<br>الحياة الداخلية | الجنس                       |
| الاسم والشهرة وأصحاب الأوضاع<br>المستقرة                       | الاسم المعين لصفة مميزة: مجنون، كافر                        | الاسم والشهرة               |
| أصحاب الألقاب: بك، أفندي                                       | بعض الصفات المميزة وهي سلبية في نظر<br>عامة الناس (مجنون)   | اللقب وبعض<br>النعوت الميزة |

البارز من هذه الجداول وجود رؤية متكاملة تتجلى في كل شخصية من الشخصيات بحيث لا وجود لشخصية ولا فهم لمعناها إلا من ضمن نظام الشخصيات العام والقيمة المضافة التي تطبعهم سلباً أو إيجاباً. عبر الوجوه المتعددة للشخصيات والعناصر التي تكونوا منها، يشكل الكاتب صورة الإنسان في ارتباطه بالمجتمع وبالزمان والمكان.

والبارز أيضاً وجود وجهة نظر محورية يخلق جبران شخصيات لتعبر عنها وتمثلها ويختار وجهة نظر مناقضة ومعادية يصب عليها نقمته وتمرده. فهو مع الإنسان القريب إلى الفطرة والطبيعة الذي يتعلم من التجربة والتأمل لا من الكتب الموروثة والتقليدية وهو مع الإنسان الذي قيمته لا في ما يملك من مال وجاه وسلطة بل تتمثل هذه القيمة برهافة حسه وعمقه وبذاته؟؟ . . .

ويلاحظ الدارس أن جبران حاول تصوير شخصيات منتمية إلى واقع جغرافي محدد هو واقع لبنان الشهالي الذي ولد فيه والذي يطمح إلى رؤيته، يثور على واقعه وتقاليده. من هنا اختياره لأسهاء أمكنة وأشخاص منسجمة مع الواقع. إلا أن الإيهام بالواقع يبقى شاحبا لأن جبران صاحب مذهب فكري - روحي - اجتهاعي مجاول التبشير به والثورة على المفاهيم السائدة. ويفهم الدارس لماذا مرّ جبران بالقصة القصيرة الواقعية - ذات الطرح الفكري دون أن يستقر في هذا النوع من التعبير بل فضل عليه المثل (البنفسجة الطموح - المجنون . . .) ولقد حل هذا النوع من القصص رؤية شاءها شاملة تنطبق على كل زمان ومكان .

تميّز الدراسات الرموزية بين الشخصيات المسطّحة البسيطة النموذجية وقد تقترب أحياناً من الدور وتتاهى مع الوظيفة التي توديها كها في الحكاية حيث لا أبعاد شخصية ذاتية بل مجرد دور وبين تلك الشخصيات المعقدة المركبة ذات الأبعاد العميقة خاصة تلك التي يستكشف أعهاقها بعض أنواع الخطاب التي سنعرف بها (المناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحرّ وتيّار الوعي . . . ) وثمة ميل واضح عند القصاصين المعاصرين إلى تصوير شخصيات متعددة ليست في الحقيقة سوى صور لشخصية واحدة . في «موسم الهجرة إلى الشهال» يعترف الراوي صراحة أن مصطفى سعيد هو وجه آخر له وعدو في آن واحد ، يتهاهى به وينفصل عنه في آن معاً وسنورد لاحقاً مقطعاً يظهر فيه هذا التهاهي .

هذا البناء المركب جلي أيضاً في رواية مؤنس الرزاز «متاهة الاعراب في ناطحات السراب» حيث ينفصم حسنين شخصيتين واحدة تمثل الذات الخارجية المنغمسة في المجتمع وأخرى تمثل الذات الداخلية المغتربة عن هذا المجتمع، واختيار اسم «حسنين» واضح في هذا الاتجاه حيث يصبح البطيل حسن الأول ثم حسن الثاني ويبلغ بناء الشخصية المركبة ذروته عندما يدور القسم الآخر من الرواية حول «العالم البديل» وله شخصياته ولكن سرعان ما يكتشف القارىء أن بطل العالم البديل آدم حسنين إن هو أيضاً إلا وجه من وجوه حسنين ويشير الكاتب صراحة في استهلال بعض الأقسام إلى المحلل النفساني يونغ وإلى الانفصام والبعد الميتولوجي والأسطوري. وهنا لا يمكن الفصل بين الشخصيات والمكان والزمان فالبطل عبر اختلاف الأمكنة والعصور واحد رغم تعدد وجوهه وتشظي هويته.

لقد بينا في أطروحتنا عن القصة اللبنانية أن رؤيتين للشخصية الإنسانية تتجاذبان عالم هذه القصة: قصة ذات بعد ميتولوجي تجعل من الذات الإنسانية باحثة عن المصالحة مع الذات التي عرفتها في زمان أصيل أولي

لم يشوهها التبدل وفي مكان عدني ـ فردوسي لا يتسرب إليه الشعور بالضياع والتشرد والغربة. أهم ممثلي هذا المنحى هم مارون عبود في كل أقاصيصه وأملي نصر الله ويوسف حبشي الأشقر في «الأرض القديمة»، «وجوه من الأرض القديمة» «وآخر القدماء» والعناوين وحدها كافية للتعبير عن التوجه المذكور. ونذكر أيضاً عمد عيتاني في «أشياء لا تموت» حيث تتجلى أروع صورة لبيروت القديمة (رأس بيروت والحمراء. . .). أما المكان النموذجي للآخرين فهو القرية اللبنانية بأرضها الأليفة الطيبة زمن النعمة والبركة والمصالحة مع النفس في عهد السلف الصالحين . . . يقابل القريمة مكان الغربة والضياع وفقدان الذات الأصلية وهو إما المدينة حيث القرش السطحي المغمس بالتزيف والتزلف وأما المهجر حيث «يربح الإنسان العالم ويخسر نفسه» ولا يبقى له من زمن البركة إلا الذكرى وتجري الأيام باتجاه إمحاء الهوية والتلاشي .

أما الخط الآخر في رؤية الإنسان والواقع فتركز على القصة التحليلية النفسية، والإنسان الذي تبنيه إنسان عمثل، مخاتل ، مقنع، تضعه القصة على محك فتفضحه وتعريه وتمزق قناعه وتضعه في مواجهة مرة مع الموت أو الفشل الذريع أو فقدان ما ظنه ثابتاً لا يمسّ. يهارس الفنان في هذا التوجه رسالته في فضح مكامن السقوط في الإنسان وتطهيره من تسطحه واستقالته من وعيه وحسه النقدي فيكون وعي الطابع الفاجع للوجود ثمن المعاناة. واضح أن العالم القصصي من هذا المنطلق لا مكان فيه للبطل وللزمان المجيد السعيد ولا للمكان المشتهى والمختار، مكان الراحة والفرح. يمثل هذا التوجه توفيق يوسف عوّاد وخليل تقي الدين وفؤاد كنعان ويوسف حبشي الأشقر في بعض مجموعاته: «ليل الشتاء» ـ «المظلة والملك وهاجس الموت»، وليلى بعلبكي وحسن داود وهدى بركات . . .

ونختتم هذا العرض الموجز لشبه العالم القصصي بالتأكيد على أن الأعمال الأدبية الخالدة هي تلك التي تقدم للبشرية أروع سجل لرؤاها للإنسان والوجود.

إن أدب كل شعب يختزن الأفراد هذا الشعب صورة ذاتهم من خلال نتاجهم، يراجعون صورة ذاتهم ويعيدون تشكيلها يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيل انسجاماً مع ما يعتبرونه ثوابت هويتهم ومع ما يعتقدون أنه المصير الأكثر ملاءمة لهم. وما القصة في العمق إلا تظهير لصورة من صور المصير الإنساني. (١٧) فالإنسان مرمي في الوجود وفي المكان وفي الزمان في مواجهة يرى نفسه فيها وحيداً مستفرداً مستضعفاً. عندما يروي الإنسان مجريات الأحداث في الزمان أو يتخيل أحداثاً وينظمها في شريط على سبيل الاحتمال، يهارس قدرة على تشكيل هذا الزمان وإعطائه صورة وبالتالي يحسن التوجه عبره نحو الأفضل أو توقع الأسوأ. وعندما يروي الإنسان أحداثاً يجعل لها فضاء ومسرحاً ومكاناً ينتظم المكان المتصل المطلق الشامل ويتجدد في صور وأشكال يحملها معنى: فالمكان إما أليف وإما وحشي معاد، مكان السعادة أو الشقاء، الواقع المر أو الحلم الدافيء، الضياع أو المصالحة مع النفس والجهاعة. والصورة الحقيقية التي ترسمها القصة هي صورة في الزمن حمان إذ أن زمن السعادة والمعنى والمصالحة مع الذات غالباً ما يرتبط بالمكان الأليف والمسالحة على أن الإنسان لا يستطيع أن ترسمها القصة هي صورة في الزمن حمورة عن ذاته لها ماض ولها حاضر ولها مشروع وأفق مستقبلي، الإنسان يعوف ذاته ويتعامل معها إلا عبر صورة عن ذاته لها ماض ولها حاضر ولها مشروع وأفق مستقبلي، الإنسان يروي سيرته أو سيرة الآخرين أو الجهاعة التي ينتمي إليها عبر صور لهذه الذات يشكلها ويعيد تشكيلها السجاماً مع هويته والمصير الذي مختاره لها كها أسلفنا.

إن التوجهين الأول والشاني ليسا غريبين على القارىء العربي. الجديد فيها تقديم نهاذج وصفية مدعّمة بالبراهين ولا بحال لصياغة نظريات غنية وهامة حول تنظيم الشخصيات والمكان والزمان إلا بعد أن تكثر عمليات التصنيف والجدولة والوصف. وننتقل إلى التوجه الثالث في الدراسات الرموزية حيث دفعنا هذا المنهج الوصفى بعيداً.

#### التوجه الثالث: النسيج القصصي أو الهيكلية القصصية

أتوقف طويلًا عند هذا التوجه لأنه الأكثر تأخراً حتى في الدراسات الأجنبية. أما في اللغة العربية فها زلنا في البدايات كما سأبين \_ إن الألسني ١. بنفنيست لفت إلى أهمية التمييز بين أسلوبين هامين في الكلام: أسلوب الخطاب (discours) وأسلوب الرواية (Histoire). في الأسلوب الأول يعبر المتكلم عن رأي ويناقش ويشرح مستخدما للذلك صيغاً فعلية دون غيرها (المضارع، المستقبل. . . ) وضهائر معينة بينها يستخدم الراوي في أسلوب القص صيغاً فعلية معينة (الماضي الناجز passé simple، والنــاقـص ...Imparfait). وتوقف عند وجود نوعين من الماضي في اللغات الأوربية الماضي الخبري passé simple وهو يسيطر على الأساليب القصصية من حكاية ورواية وقصة قصيرة والماضي الآخر Passé composé ونـراه في الأساليب الإقناعية وفي العرض والشرح . . . انطلاقاً من التمييز الذي قام به بنفنيست بني هارالد فاينريش نظرية هامة متكاملة في كتاب بعنوان «الزمن» (Le temps). بدأ هذا العالم المتأني بملاحظة مثات النصوص ورصد العلامات النصية المختلفة التي تتكرر في بعضها وتختفي في البعض الآخر. ففي رواية ما تكون المقدمة (أو التمهيد) مكتوبة بأسلوب العرض والشرح حيث يعبر الكاتب عن رأي وموقف وحيث الكلام مرتبط بزمن الكتابة الحاضر الذي ينطلق منه الكاتب لمخاطبة القارىء. أما زمن الفعل الطاغي على مثل هذه المقدمات فهو المضارع (الحاضر والمستقبل) وذلك الماضي غير الرواثي ...Passé composé وما أن يبدأ الكاتب روايته حتى يتغير الأسلوب فيسيطر نوعان من زمن الفعل الماضي الناجز passé simple والماضي الناقص Imparfait . مع ضهائر غائبة إذا كانت الرواية بصيغة الغائب وضمير المتكلم إذا كانت بصيغة المتكلم. وقد الاحظ أيضاً أن بعض الظروف والحروف الدالة على الزمان الماضي وعلى المكان البعيد تواكب الأسلوب الخبري ـ الرواثي وتغيب في حالات الحوار المباشر والسياقات الإقناعية. ويخلص فاينريش إلى القول بوجـود عالمين مختلفين: عالم يعلق عليه ويشرح ويبين ، نبـدي فيه رأياً ونقف منه مـوقف المحلل والمعلل وعالم نرويه، تفصلنا عنـه مسافة تطول وتقصر في الزمن، نقف منه موقف الـراوي المتفلت من حدوده غير الملتزم به التزاماً مباشراً ومتوتراً. (١٨)

إلا أن فاينريش سارع إلى توضيح مسألة التداخل بين الموقفين: فالمعبر عن موقف بالشروح والتعليق قد يضمن عرضه مقاطع سردية كها أن السروائي يضمن سرده مقاطع ذات طابع إقناعي تتجلى في إيقاف السرد لإدخال تعليق أو تعبير عن رأي شخصي وأكثر ما يتجلى التداخل في أساليب الخطاب من حوار ومناجاة وخطاب غير مباشر عادي وحرّكها سنبين فالباً ما يضمن الراوي سرده مقاطع حوارية تختلف فيها الضهائر وأزمنة الفعل والإشارات الزمنية والمكانية.

لقد استطاع فايسريش بملاحظاته الثاقبة أن يشد أبصارنا إلى جسد النص، إلى المادة اللغوية لنراقب

علاماتها وتغير خيوطها متبينين أن وراء كل خيط من خيوط هذا النسيج وظيفة مختلفة لا يمكن التغاضي عنها في التحليل. بتعبير آخر أعاد على أساعنا تأكيد أهمية الدال في توجيهنا عبر عالم النص. إن لفظة «دال» هي بصيغة اسم الفاعل يعني أنها دليل ممتاز لنا على دروب المدلول أو المعنى فهل يعقل أن نخبط خبطا عشواء والدليل بين أيدينا؟ يكفي أن نقرأ مقدمة توفيق يوسف عواد لمجموعته القصصية «الصبي الأعرج» لنلاحظ أن أسلوب هذه المقدمة يعتمد الشرح والعرض والإقناع أما العلامات النصية فكثيرة. تكثر في هذه المقدمة الجمل الاسمية «فالقصة إذن هي اليوم المظهر الأكمل للأدب، لأنها وإن كانت نوعاً من أنواعه فهي تستوعب غرض كل الأنواع. تضم التمثيل، وتضم الملحمة، وتضم الشعر إلى حد. . . » (١٩٩) فالجمل الاسمية تهدف إلى التعريف والتبيين وفيها علامات للاستنتاج «إذن» وأخرى للتعليل «لأن» وإذا صارت الجمل فعلية فهي جمل التعريف والتبيين وفيها علامات للاستنتاج «إذن» وأخرى للتعليل «لأن» وإذا صارت الجمل فعلية فهي جمل الذي يمثل القارىء في خدمة التفصيل وفعلها في المضارع. أما الضهائر فموزعة بين أنا الكاتب والمخاطب الذي يمثل القارىء الذي يتوجه إليه الكاتب ليفسر له ويقنعه ويبين له.

"إن تاريخ الجنس البشري سلسلة قصص. والله خلق الإنسان في قصة. هل رأيت أروع من قصة الخليقة؟ . . . (٢٠) في هذا المقطع يتواصل الأسلوب الإقناعي التوكيدي "إن" من خلال الجملة الاسمية وتبرز هنا الجملة الإنشائية بأسلوب الاستفهام وهو سؤال العارف. بالطبع لا وجود لمثل هذه الجمل الإنشائية (استفهام، تعجب . . .) في المقطع السردي كما سنرى .

#### السرد والوصف

إذا قرأنا قصة «الصبي الأعرج» نفسها نلاحظ أن النسيج القصصي مختلف باختلاف الخيوط التي يحوكها الراوي لتنمو القصة .

«فلها أظلم الليل وهم بالرجوع إلى الكوخ، دنا منه وراء المدرسة اللعازارية، في ذلك الطريق الموحش، ثلاثة صبيان، الكبير فيهم من سنه، وما كاديراهم مقبلين نحوه حتى ارتعد، كأن إلهاماً نزل عليه بأنهم يريدون به شرا وكانوا يغنون ويلوحون بأيديهم في الفضاء، وزعيمهم ذو القمباز الطويل ينفخ بأنفه كالحيوان.

وقف الأعرج على رجله الصحيحة، وأدار وجه صندوقته إلى حائط المدرسة وانتظر. فتقدم الزعيم ونظر يميناً وشهالاً، ولما تيقن من أن أحداً لا يراه صفع التاجر الصغير على وجهه صفعة طاش لها دماغه في رأسه، وهجم الثلاثة على الصندوقة، فنهبوا أكثر ما فيها وأطلقوا سيقانهم للريح، يزدردون الحلويات ويقهقهون. "(٢١)

نلاحظ في هذين المقطعين السرديين سيطرة الفعل الماضي الناجز سيطرة كاملة. إنه فعل الحركة والحدث. بواسطته تنمو الحادثة وتتطور وتتعقد حتى تجد طريقها إلى الحل ، يواكب الفعل الماضي ضمير الغائب ويخلو المقطعان من الجمل الاستفهامية والتعجبية ومن الإشارة إلى واقع المتكلم وزمنه كما في المقدمة. يرى فاينريش أن الحدث الذي يروى بصيغة الماضي الناجز يحتل الواجهة (٢٢). لا قصة دون رواية أحداث تنمو وتتطور وتتسارع لتحقق مصير الأبطال إلى السقوط أو الانتصار كما بينا ذلك في دراسة عملية الحبك. حتى المقاطع السردية فلا تتتالى برتابة وعلى وتيرة واحدة فالراوي يستخدم تقنية الإبراز وتوزيع مساحات الضوء. في الجملة

المزدوجة «لما أظلم الليل وهم بالرجوع إلى الكوخ/ دنا منه ثلاثة صبيان. . . » فعل دنا بها يشي به من شر قادم يبرز من خلال استناده إلى خلفية الليل المظلم والشعور بالحاجة إلى العودة إلى الكوخ. والابراز نفسه موجود في العبارة التالية: «وما كاديراهم مقبلين حتى ارتعد. . . » «ما كاد . . . / حتى . . . » تؤمن أيضاً خلفية للعبارة الموضوع في الواجهة وهو الارتعاد . . . وكذلك يتجلى الإبراز في «ولما تيقن من أن أحداً لا يراه/ صفع التاجر الصغير . . . »

أما أهم ما يوفر عنصر الإبراز من خلال توزيع الضوء بين خافت في الخلفية وباهر في الواجهة فهو تواتر الجمل بين وصفية وسردية أو العكس سردية فوصفية . ما يبرز ارتعاد الأعرج هو الخلفية الوصفية «وكانوا يغنون ويلوحون بأيديهم في الفضاء، وزعيمهم ذو القمباز الطويل ينفخ بأنفه كالحيوان» إن الجملة الوصفية لا تنقل الحدث بل الهيئة والإطار المكاني -الزماني حتى إذا نقلت حدثاً فتضعه في الخلفية كوضع يرافق الحدث الأساسي ويضيئه . هذه الجملة الوصفية مؤلفة من كان + المضارع أو الصفة - الخبر إذا كان الوصف في إطار الماضي - وقد تكون الجملة الوصفية عرضاً حياً مباشراً تصويريا لمشهد يود نقله كشاهد عيان كها هو الحال في نقل المباريات الرياضية وهذا ما يسمى بأسلوب الريبورتاج - وعندنا أمثلة كثيرة على هذين الأسلوبين في الوصف، في هذه القصة عينها .

«وكان العم إبراهيم يعوي تحت العصى المتراكمة عليه عواء الكلب الذي أصابه الصياد خطأ، ويتململ ويجدف، ويحاول النهوض ولكن عبثاً. إنه كسيح. وكان يلحق زاحفاً بالأعرج من زاوية إلى زاوية . . . فيشتد عواؤه، ويختلط بقصفات الرعد في الخارج وقهقهات تنكات الكاز على سطح الكوخ في تلك الليلة الليلاء . »(٢٣)

لهذا المشهد القصصي علاماته: تفتتحه «كان» الناقصة تكملها أفعال مضارعة ترصد حال الجلاد الذي أصبح ضحية وانقلب عليه السحر. المهم أن نستند إلى النسيج النصي ليدلنا على نوع الاستراتيجية المستخدمة وإلى الانتقال من السرد إلى الوصف.

#### أما أسلوب الوصف كشاهد عيان فنراه في أول القصة:

«في الثالثة من عمره، على وجهه بقع من الغبار المزمن وأخاديد من الذل، يجر، طول النهار وقسماً من الليل، رجله العرجاء. . . » أو «في حي فرن الشباك، على مسافة ربع ساعة من مشية خليل العرجاء، كوخ حقير جدرانه من أخشاب صناديق الكاز، وماركات الشركات لاتزال محفورة عليها بالأهر والأزرق والأسود، بعضها محفوظ سالم، والبعض الآخر أكلت ثلاثة أرباعه السنون . . » (٢٤) ينقل الراوي صورة حية للكوخ مسرح الحدث الأساسي . . .

وللمقاطع الوصفية مكانها في هندسة القصة فغالباً ما تحتل أول القصة لتؤمن عرض المكان والزمان والسخصيات وترسم البداية الهادئة هدوءاً يسبق عاصفة الحدث الذي يأتي ليكسر هذا التوازن ويطلق مرحلة التعقيد. هكذا يستهل جبران قصته «البنفسجة الطموح».

اكان في حـديقة منفـردة بنفسجة جميلة الثنـايا، طيبـة العرف، تعيش قانعـة بين أترابها وتتهايل فـرحة بين قامات الأعشاب. ففي صباح، وقد تكللت بقطر الندى، رفعت رأسها ونظرت حواليها فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء . . . » (٢٥) كانت البنفسجة رمز التواضع والقناعة والسلامة حتى ذلك الصباح الذي أوقف زمن القناعة ليفتح أفقاً جديداً من المغامرة والتطلع إلى تخطي الذات نحو قامة جديدة . . .

وقد يأتي الوصف في الخاتمة ليقفل القصة كها افتتحها على وضع جديد استقر عليه مصير الشخصية. بمثل هذا النوع من الوصف تنتهي قصة «الصبي الأعرج» الذي تجاوز عاهته وانتصب جباراً سيد ذاته من خلال وصف ظله: «وأما الشارع فمقفر، ليس فيه إلا ظل الأعرج يلقيه المصباح الكهربائي المعلق على محطة الترامواي. ظل طويل، مستقيم، تقدم الأعرج في المشي زاد في طوله واستقامته، واختفت منه العرجة. . . حتى خيل إليه أن أوله عند رجله العرجاء، وآخره معلق بتلك النجمة المرتجفة التي انقشعت عنها الغيوم في ألساء». (٢٦)

#### الخطاب المباشر وغير المباشر

يختار الراوي أن يموقف الحديث عن الشخصيات وعن أفعالهم ليترك لهم الساحة ويحتلوا الواجهة ويعبروا بالحوار أو بالمناجاة عن أفكارهم وعواطفهم ومستواهم الفكري والاجتباعي والايديولوجي باللغة التي تلاثم طباعهم. يكون هذا التعبير بأشكال مختلفة لكل منها علاماته النصية.

#### الحسوار

ينبه الراوي القارىء أو السامع إلى الانتقال إلى نوع جديد من عناصر القصة هو الخطاب المباشر. فثمة مقدمة للحوار فعلها السردي (قال، أضاف، همس. . .) إلا أن مضمونه يعبر عن الإعلان. يرافق هذه المقدمة علامات أخرى مطبعية كالنقطتين والشرطة \_ والمزدوجين أحيانا وتلك الفسحات البيضاء التي تطالعنا في الحوار السريع الذي يتبادله شخصان أو أكثر.

أما أهم العلامات فهي نصية: الجمل غير سردية تكون اسمية وأحياناً استفهامية أو تعجبية أو طلبية وإذا كانت فعلية فالغالب فيها هو المضارع والأمر أو ذلك الماضي غير السردي. فالشخصية تعبر عن أفكارها، تعرضها، تشرحها وتريد الإقناع. ويرافق هذا النوع من الخطاب ضهائر محددة هي المتكلم والمخاطب وبعض الإشارات النومنية والمكانية الدالة على الحاضر وعلى القريب (هذا، هنا، الآن. . . ) أو على المستقبل (سين وسوف . . . )

في مطلع رواية الطيب الصالح «مـوسم الهجرة إلى الشمال»، يعـود الراوي من انكلترا إلى السـودان ويدور حوار بينه وبين أهل بلده:

«وقال أبي «هذا مصطفى».

وسألني ود الريس: «هل صحيح أنهم لا يتزوجون ولكن الرجل منهم يعيش مع المرأة بالحرام»

وسألني محجوب «هل بينهم مزارعون؟»

وقلت له: «نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء. منهم العامل والطبيب والمزارع والمعلم مثلنا تماماً. »(٢٧)

نلاحظ أن حوار كل شخصية مثل نفسيتها واهتهاماتها ووضعها الفكري. . . وفي بعض الحوارات يعمد الراوي إلى إنطاق الشخصيات بلغة الحياة اليومية لمزيد من الواقعية والتمييز بين لغة الشخصيات التي لها استقلاليتها .

#### المناجاة

للمناجاة مقدمة توضح أن الكلام غير موجه لمخاطب بل إلى الذات. إنه حوار مع الذات "مونولوج". أفعاله: قال في نفسه، خاطب نفسه، تساءل. . .

يلى المقطع الذي أوردناه من الطيب الصالح هذه المناجاة:

«وآثرت إلا أقول بقية ما خطر على بالي: «مثلنا تماماً. يولدون ويموتون وفي الرحلة من المهد إلى اللحد يحلمون أحلاماً بعضها يصدق وبعضها يخيب. يخافون من المجهول، وينشدون الحب، ويبحشون عن الطمأنينة في الزواج والولد. . . » لم أقل لمحجوب هذا، وليتني قلت، فقد كان ذكياً. خفت، من غروري، ألا يفهم» . (٢٨)

هذان النوعان من الخطاب المباشر يوفران الحيوية والصفة التمثيلية للسرد ويصوران النفسية. وإذا كثرت نسبتها في نص قصصي مال إلى التمثيلية المسرحية وغالباً ما يوظف هذا النوع من الخطاب المباشر في خدمة القصص ذات الأطاريح الفكرية الذهنية التي يود الكاتب عرضها والدفاع عنها (بعض قصص جبران ويوسف حبثي الأشقر ونجيب محفوظ. . .) وثمة نوع آخر من الخطاب المباشر يدعى المناجاة الداخلية ، أكثر الروائيون والقصاصون المعاصرون من توظيفه في تصويس ما وراء الوعي وعوالم اللاوعي . ما يميز المناجاة الداخلية من المناجاة العادية هو طابعها الفجائي الذي لا يمهد الراوي فيه للانتقال من السرد إلى الخطاب المائلة من المناجاة العادية هو طابعها الفجائي الذي لا يمهد الراوي فيه للانتقال من السرد إلى الخطاب بمقدمة ما . يختفي الراوي وتحتل الشخصية مكانه وتستعير صوته لتنقل لنا لا كلاماً منطوقاً كما في أنواع الخطاب المباشر الأخرى بل ذلك التعبير الصاعد من الأعماق ومن المشاعر الحارة المباشرة التي لم تخضع لمصفاة الوعي العاقل . تدخلنا الشخصية تيار وعيها الداخلي ولا وعيها لنشهد مباشرة ما يختلج في داخلها . براعة هذا الأسلوب تكمن في أنه يعطينا الانطباع بأننا نواجه الشخصية بها تعيشه وراء الكلام . وفي ما عدا ذلك يحتوي على العلامات النصية الواردة في المناجاة .

في «موسم الهجرة إلى الشهال» ينتحر مصطفى سعيد ويوصي الراوي بزوجته وابنيه. ويعاني الراوي من الصراع بين الأمانة للوصية والحب الصامت الذي يحس به نحو حسنة زوجة مصطفى . إلا أن هذه الأخيرة تجبر على الزواج بشيخ، مزواج هو ود الريس فتقتله وتقتل نفسها وتترك الراوي عزقاً وهل أكثر ملاءمة من المناجاة الداخلية لتصوير ما يعانيه من التمزق:

«العالم فجأة انقلب رأساعلى عقب. الحب لا يفعل هذا. إنه الحقد. أنا حاقد وطالب ثأر وغريمي في الداخل ولابد من مواجهته. ومع ذلك لاتزال في عقلي بقية تدرك سخرية الموقف. إنني ابتدىء من حيث انتهى مصطفى سعيد، إلا أنه على الأقل اختار وأنا لم اختر شيئاً. قرص الشمس ظل ساكناً فوق الأفق الغربي زمناً ثم اختفى على عجل. وجيوش الظلام المعسكرة أبداً غير بعيد وثبت في لحظة وإحتلت الدنيا. . . أنا

وحدي، لا مهرب، لا ملاذ، لا ضمان. عالمي كان عريضاً في الخارج، الآن قد تقلص وارتد على أعقابه حتى صرت العالم أنا ولا عالم غيري. أين إذن الجذور الضاربة في القدم؟ أين ذكريات الموت والحياة؟ ماذا حدث للقافلة والقبيلة؟ أين راحت زغاريد عشرات الأعراس وفيضانات النيل وهبوب الريح صيفاً وشتاء من الشال إلى الجنوب؟ الحب؟ الحب لا يفعل هذا. إنه الحقد. . المفتاح في جيبي وغريمي في الداخل على وجهه سعادة شيطانية لا شك؟ أنا الوصي والعاشق والغريم؟

«أدرت المفتاح في الباب فانفتح دون مشقة . . . » (٢٩)

نلاحظ كيف أن هذه الجملة الأخيرة سردية تنقل حدثاً خارجياً ينمي الحادثة الأساسية ، أما المقطع السابق فهو مقطع شعري فيه فوضى منظمة محسوبة تعبر بأسلوب إنشائي عن أعهاق شخصية الراوي الذي أصبح مسكوناً بهاجس مصطفى سعيد الذات الأخرى له يشده إليها تماه وصراع في آن معا .

نشير هنا إلى أن جايمس جويس ذهب بعيداً في استخدام هذه التقنية وفي الأدب الحديث والمعاصر كثيرون جداً هم الذين استخدموها في استكشاف اللاوعي وأعهاق الذات: نجيب محفوظ، يوسف إدريس، سلوى بكر، ذكريا تامر، مؤنس الرزاز، أملى نصرالله، فؤاد كنعان وغيرهم كثيرون. . .

### الخطاب غير المباشر

يقف هذا النوع من الخطاب بين الخطاب المباشر والسرد فهو ليس نقلاً أميناً وثائقياً لأقوال الشخصيات فالراوي ينقل كلام الشخصيات بأسلوب هو فيلخص ويخضع الكلام للغته هو ووجهة نظره. فالمقدمة موجودة ولكن دون النقطتين والمزدوجين. والضمير الغالب هو الغائب الممثل لحضور الراوي.

«قال أبي إن مصطفى ليس من أهل البلـد، لكنه غريب جاء منذ خمسة أعـوام، اشترى مزرعــة وبنى بيتـاً وتــزوج بنت محمـود. . . رجـل في حـالـه، لا يعلمون عنه الكثير. . . »

«أسئلة كثيرة رددت عليها حسب علمي. دهشوا حين قلت لهم أن الأوربيين، إذا استثنينا فوارق ضئيلة، مثلنا تماماً، يتزوجون ويربون أولادهم حسب التقاليد والأصول ولهم أخلاق حسنة، وهم عموماً قوم طيبون» (٣٠)

نـ اللحظ في هذين المقطعين نقـل الراوي لـ الآراء بشيء من السرعـة وأمانـة للمضمـون الا الأسلوب الكـ الام وملاءمته لحال المتكلم. هذا النوع من الكلام خطاب صيغ في أسلوب السرد.

#### الخطاب غير المياشر الحر

هذا النوع من الخطاب يشترك والخطاب غير المباشر العادي في أنه قد يتضمن جملاً إنشائية استفهامية وتعجبية وجملاً اسمية أو فعلية فعلها في المضارع. وهو في ذلك يقترب من المناجاة الداخلية لأنه يصور عالم ما وراء الوعي وتيار الوعي الداخلي. أنه ينقل أحاسيس الشخصيات قبل أن تنتظم في كلام منطقي منسق ومنطوق. أما الخصوصية في هذا الخطاب فهي من حيث الشكل في أنه يأتي دون مقدمة كما في الخطاب غير المباشر وأن الضمير الطاغي فيه هو ضمير الغائب لا المتكلم كما في المناجاة الداخلية. أما أبرز ما يميزه من

حيث المضمون والتقنية في التعبير الفني فهو التواطؤ الحاصل بين صوت الشخصية وصوت الراوي، فنحن نتساءل من يتكلم: هل هو الراوي يغوص في أعهاق الشخصية يحللها ويقرأها كالكتاب المفتوح أم أنها الشخصية نفسها تفتح ذاتها العميقة لتعبر عن أحاسيسها الحارة قبل أن تخضع لتنسيق المنطق والكلام المنطوق؟ وغالباً ما يستخدم هذا التواطؤ في العبث بالشخصية وفضح ما تخبثه في سرها. . . ولقد برع القصاصون المحدثون والمعاصرون في استكشاف اللاوعي وتصوير الجنون والحالات الكابوسية والأحلام في مناخ غرائبي.

لقد ذهب فؤاد كنعان بعيداً في استغلال المناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحرّ لأنه لم يشأ أن تكون القصة قصة الأحداث الخارجية الموضوعية بل ذاك الرصد لأثر الأحداث في الذات عبر التذكر والاسترجاع والتخيل والتأمل يقول في «أولاً. . وآخراً وبين بين»:

«سنوات وسنوات وهو يجلس إلى المكتب ذاته، في النزاوية نفسها، مع الأوراق ذاتها، مع الأقلام ذاتها، مع الأقلام ذاتها، مع الدفاتر ذاتها. . .

سنوات وسنوات، ويعيش الحياة ذاتها، والأعمال ذاتها، والحركات ذاتها، والأقوال ذاتها، والدروب ذاتها أو. . . ذاتاً . .

سنوات وسنوات، والسرير ذاته، في المكان ذاته، تحت المصباح ذاته، على الوسادة ذاتها، أمام المرآة ذاتها، مع المرأة ذاتها: تستحم، يستحم، تلبس المنامة، يلبس المنامة. يشرب كأسا، تشرب كأساً. يرقد جنبها، ترقد جنبه، ترقد جنبه، يدن نفير النوم فيستسلمان لسلطان موت صغير.

ثم يدخلان في نوم آخر، وموت صغير آخر. . . !» (٣١)

هل من أسلوب آخر يستطيع أن يفتح للقارىء نافذة على ما تعانيه الشخصية في عمق أعماقها من ضجر وجودي ومن آلية في ممارسة فعل الوجود. ينتهي به الأمر إلى إلغاء الوجود في هذا الحوار العبثي بين ير. . . تسمى بعد من تسمى ؟

إن الروائيين والقصاصين الذين أشرنا إلى استخدامهم أسلوب المناجاة الداخلية هم أنفسهم أتقنوا أيضاً استخدام الخطاب غير المباشر الحرّ. وقصة توفيق يوسف عوّاد «أحد الشعانين» (٣٢) أبرز مثال على استخدام الخطاب غير المباشر الحرّ في تصوير الصراع النفسي الذي تعيشه الخورية التي عبشاً حاولت تخطي مشكلة العقم الذي تعاني منه فوصلت إلى الجنون. ووظف عوّاد الخطاب غير المباشر الحرّ لمتابعة ما يجري على ساحة اللاوعي في الشخصية بينها تولى السرد والوصف نقل الاحتفال بعيد الشعانين في الخارج. فبينها يغطي السرد ١ ١٧٠٪ من مساحة النص يبلغ الخطاب غير المباشر الحر نسبة ٣١٪ وهي نسبة لافتة جداً تدفع القصة باتجاه عالم الأعهاق بعيداً عن الحدث الخارجي.

#### تدخل الكاتب

قد يقطع الـراوي حبل السرد ويعلق الحادثة النـامية في زمن الـرواية ليتدخـل هو معلقاً وشــارحاً وســاخراً فالكلام الذي يعبّر به ينتمي إلى زمن الكتابة وله علاماته النصية ويشعر القارىء بأن المقطع الذي يسيطر عليه التدخل يشكل جسماً غريباً خاصاً: زمن الفعل هو المضارع أو سائر أزمنة الخطاب المباشر أما الضمير فهو ضمير المتكلم المفرد أو الجمع أو صيغة ذات صفة عامة، شاملة مثل المرء، الناس. . . أما المضمون فهو تعبير عن رأي أو تعليق كثيراً ما يشي بتأملات الكاتب وموقفه الشخصي من الوجود. . .

في «الأجنحة المتكسرة» يوقف جبران السرد ويثبت آراء خاصة على شكل تأملات وحكم:

«لكل فتى سلمى تظهر على حين غفلة في ربيع حياته وتجعل لانفراده معنى شعرياً وتبدّل وحشة أيامه بالأنس وسكينة لياليه بالأنغام». (٣٣)

«إن الجهال سر تفهمه أرواحنا وتفرح به وتنمو بتأثيراته أما أفكارنا فتقف أمامه محتارة محاولة تحديده وتجسيده بالألفاظ ولكنها لا تستطيع . . . » (٣٤)

«إن المرأة التي منحتها الآلهة جمال النفس مشفوعاً بجمال الجسد هي حقيقية ظاهرة غامضة نفهمها بالمحبة ونلمسها بالظهر، وعندما نحاول وصفها بالكلام تختفي عن بصائرنا وراء ضباب الحيرة والالتباس . . . » (٣٥) «إن أموال الآباء تكون في أكثر المواطن مجلبة لشقاء البنين» . (٣٦)

إن هذه التدخلات معروفة خصها الدارسون بكثير من الأبحاث وقد تكون عبثاً على القصة تثقلها وتخل بالعقد الذي يتم بين الراوي والقارىء فيختلط زمن التوهم بـزمن الحقيقة. ولكنه استخدم استخداماً فنيا ووضع في خدمة السخرية عند كتاب مثل ديدرو ومارون عبود وغيرهما. . .

#### خلاصة واستنتاجات

يقول م. فايول إن هذا المنحى في دراسة الخطاب القصصي من خلال العلامات النصية هام جداً ولكنه مازال في بداياته (٣٧) على الرغم من الدراسات العديدة التي أشرنا إليها من مشل تلك التي قدمها فانيريش وجــرارجونيت (٣٨) وغيرهما. فهاذا ترانا نقول فيها يخص اللغة العربية؟ الواقع أن المستشرق الكبير اندريه ميكال حاول استخدام نظريات فاينريش في دراسة «عجيب وغريب» إحدى حكايات ألف ليلة وليلة. ولكنه خلص إلى استحالة تطبيق هذه النظريات لأن نظام زمن الفعل في اللغة العربية مقتصر على التضادبين الماضي والمضارع والماضي لا ينقسم إلى أزمنة مختلفة توفر تقنية الإبراز وتوزيع الضوء بين الواجهة والخلفية. وذهب إلى أن النص القصصي عملية إبراز مستمر لأن الماضي هو الذي يطغى وكل الأحداث تحتل الواجهة. (٣٩) ما أغفله أ. ميكال هو أن نوع النص الذي تناوله يحتم مثل هذا الميل إلى الأحداث البارزة المتسارعة والتي تحتل الواجهة. لأن الأدب الشعبي وأدب الأطفال والقصص البوليسية وسائر قصص المغامرات تتوجه إلى جمهور معين من الأطفال والشعب المتوسط الثقافة. وهذا الجمهور يهتم بالحدث: ماذا حدث؟ وبعد ذلك ماذا حدث؟ بالطبع سيكون عنصر السرد هو الأغلب وإذا مارسنا عملية الإحصاء يتبين لنا بشكل واضح أن هـذا العنصر هو الطاغي. وقد عمدنا إلى دراسة عدد كبير من النصوص المختلفة جدا واستنتجنا أن نظرية فاينسريش قابلة للتطبيق على اللغة العربية شرط أن نرصد أساليبها الخاصة في إدارة عملية القص. فكما بينا تستطيع «كان» مع المضارع أو الصفة أن تؤمن الوصف والخلفية التي تبرز أحداث الواجهة كما بينا أن المضارع حاضر في النسيج القصصي وهو مؤشر هام يدلنا على الانتقال بين أنواع الخطاب وفقاً لأغراض فنية . ونشير هنا إلى مصطلح أكد عليه غريهاس وبين إنتاجيته هو مصطلح Isotopie الذي يسرصد في الخطاب طابع المشاكلة والوحدة والتجانس فها أن ينكسر هذا الطابع حتى يبدأ شكل آخر من الخطاب له أيضاً تجانسه ووحدته وهذا ما بيناه في دراســة السرد والوصف والحوار والمناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحرّ والتدخل. . . إن مجموع العلامات النصية في البنية الدالة هو الذي يشكل تجانس الخطاب.

لقد مارسنا هذا التوجه في دراسة القصة وكان التطبيق على «دمشق الحراثق» لزكريا تامر (٤٠٠). وعلى القصة القصيرة اللبنانية من بداياتها مع سليم البستاني حتى المرحلة الراهنة . (٤١)

أما المنهج المتبع في الدراسة التطبيقية فنوجزه بالمراحل الثلاث الآتية:

١ - رصد كل عنصر من عناصر النسيج القصصي انطلاقاً من العلامات النصية في البنية الظاهرة للنص وضبط حركة كل علامة من هذه العلامات في مختلف نصوص المدونة المدروسة. وفي الصفحات السابقة أمثلة عديدة على هذه المارسة.

٢ قياس المساحة التي يحتلها كل عنصر من عناصر النسيج القصصي عبر دراسة إحصائية دقيقة في جداول تسهل عملية الوصف وتسمح بالمقارنة والتصنيف والاستنتاج. سنورد بعض الجداول التي أسفرت عنها أبحاثنا حتى الآن مشيرين إلى أن عدداً لابأس به من الباحثين ومن طلاب الدراسات العليا سلك هذا الدرب وبدأت المقاربات الوصفية للنصوص الأدبية تتوسع كبقعة من الزيت.

٣\_ في المرحلة الثالثة تبدأ عملية قراءة النتائج وتفسيرها والبحث في وظيفة العناصر المدروسة وفي العلاقات التي تنشأ بينها. وهكذا تكون الأحكام التي نطلقها على أسلوب كاتب وعلى تطور نوع أدبي أحكاما مبنية قابلة للإثبات والمقارنة مع نتائج أخرى.

الجدول الأول: عناصر النسيج القصصي في قصص سليم البستاني في «الجنان». (٤٢)

اعتمدنا الاختصار على الشكل الآتي:

س = سرد و = وصف ح = حوار م = مناجاة م د = مناجاة داخلية خ ع = خطاب غير مباشر خ غ م ح = خطاب غير مباشر خ غ م ح = خطاب غير مباشر حرّ من ك = تدخل الكاتب. اكتفينا برقم واحد بعد الفاصلة في حساب النسبة المثوية في العمود الذي يلي اسم القصة حددنا عددالأسطر الإجمالي في القصة .

| تك           | حدفخ | <i>ا</i> فخ | مد | ١   | ٦             | g    | %. w | عدد<br>الاسطر | العنوان                |
|--------------|------|-------------|----|-----|---------------|------|------|---------------|------------------------|
| ٥,٩          |      | ٣,٥         |    | ٣,٥ | ٤٠,٠          | ۲۱,۰ | Y0,+ | ۸٥            | رمية من<br>غير رام     |
| ۹,۹          |      | ٣,٨         |    | ۲,۳ | YY, <b>9</b>  | 40,4 | ۳٥,۸ | 181           | زفاف<br>فرید<br>فرید   |
| <b>70,</b> £ |      |             |    | 0,0 | ۸,٧           | ۱۷,۳ | ۳۳,۱ | 177           | خانم<br>فانم<br>وأمينة |
| ۱۷,۱         |      | ۲,٤         |    | ٣,٨ | Y <b>٣</b> ,٨ | Y1,Y | ۳۱,۳ | 188           | النسبة<br>العامة       |

يستوقفنا في قراءة هذا الجدول أمرين:

يغطي تدخل الكاتب في «غانم وأمينة» نسبة لافتة جداً تطغى على سائر عناصر النسيج القصصي وتفوق تلك التي نجدها في القصتين السابقتين. وفي إنعام النظر نلاحظ أن التدخلات العديدة التي قطعت السرد هدفت إلى طرح مشكلة الزواج وتربية الأولاد وتبادل المصالح عما ينحو بهذه القصة نحو إبداء الرأي وكأنها مقالة اجتماعية. وهذا الميل إلى الوعظ والإرشاد رافق بدايات القصة وطبعها بطابعه.

أما الأمر الشاني فهو غياب المناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحرّ غياباً تاماً. ويفسر هذا الغياب حرص الكاتب على تصوير سلوك الشخصيات الظاهر والواعي وتحاشي الغوص في أعماق النفسية مراعاة للقارىء البسيط وصاحب الذوق البدائي الميال إلى الوضوح.

ونورد جدولاً ثانياً من مرحلة تمثل نقلة نوعية في مسار القصة هي مرحلة المهجريين جبران ومخائيل نعيمة . نضيف إلى الجدول الأول عموداً بعنوان «تيار الوعي» = ت و وأحصينا فيه نوعاً من السرد المركز على حرارة الشعور الداخلي من تذكر وتخيل . والسرد ليس هنا سرداً لأحداث خارجية بل يقارب نوعي الخطاب اللذين رصدناهما: المناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحر.

| ت ك  | تو | حافخ | مخخ | مد | ١    | ح     | ٔ و  | س    | عدد    | والأرواح      |
|------|----|------|-----|----|------|-------|------|------|--------|---------------|
|      | :  |      |     |    |      |       |      |      | الاسطر | المتمردة (٤٣) |
| ٤,٣  |    |      |     | i  | 17,1 | ٦٤,٠  | 10,1 | ۹,۲  | 781    | وردة الهاني   |
| ۲۳,۰ |    |      |     |    | ٤,٧  | 78,7  | 17,8 | ۲۱,٤ | 777    | صراخ القبور   |
| ١,٣  |    |      |     |    | -    | 00,04 | ۱۸,٦ | 78,8 | 770    | مضجع العروس   |
| ٦,٢  |    |      |     |    | ۲,۰  | ٦٠,٤  | ۱۳٫۸ | ۱۷,۳ | ۱۰۳۷   | خليل الكافر   |
| ۸,٧  |    |      |     |    | ٤,٧  | ۶۳,٦  | 18,7 | ۱۸,۱ | १५     | معدّل عام     |

اللافت في هذا الجدول ارتفاع نسبة الحوار الذي يبلغ معدله العام ٢ , ٥٣٪ ويصل في «وردة الهاني» إلى ٤٢٪ لا أحد يجهل الانتقادات التي كان جبران عرضة لها في قصصه بسبب تقلص عنصر الحدث وتضخم عنصر الخطاب ويتجلى هنا في الحوار. ولكن هذه الانتقادات متهافتة غير مبنية كلياً. فجبران لم يشأ أن يكتب القصة - الخدث بل القصة - الأطروحة الفكرية. ولقد حمل شخصياته صدى أفكاره فعبروا ودافعوا عنها. لا نريد تبرئة ساحته من إلحاق الشخصيات بشخصه دون كبير احترام لذاتيتها وإنها نود التركيز على نوع القصة التي أراد جبران كتابتها. وواضح أنه بدأ بالقصة القصيرة وسرعان ما تحول عنها إلى المثل للأسباب التي ذكرناها. ولقد وظف جبران التدخلات ومعدل نسبتها ٧ , ٨٪ لبث آرائه والدفاع عن مذاهبه وفي «صراخ ذكرناها. ولقد نسبة الدخل ٢٣٪ إذ أن الكاتب يثور على عدل الناس وما فيه من جور أعمى.

ونمرّ بسرعة على جدول بأول مجموعة لمخائيل نعيمة وهي «كان ما كان» (٤٤) ونعيمة أول من انتقد جبران لطغيان القول عنده على الحدث. وفي الواقع نلاحظ أن المعدل العام للسرد عنده يبلغ ٩ , ٣٦٪ أي ضعف نسبته عند جبران فنعيمة كتب القصة الحدث التي شاءها تجليا لرؤيته ويقترب من نسبة السرد العالية المعدل العام للوصف ٩ , ٢٤ . لقد تأثر نعيمة بالقصة الروسية الواقعية وشاء أن يكون للعرب أدب يصور الواقع لأنه ما من تخط لواقع دون تشخيصه ومعرفته كمقدمة لفضحه والعمل على تغييره .

واللافت "في كان ما كان" بداية استخدام الخطاب غير المباشر الحرّ في "سنتها الجديدة" وتبلغ نسبته ٢٧٪ فتسلك القصة دروب الأعراق النفسية المظلمة لتصور صراع الأب الذي قتىل ابنته لأنه كان ينتظر الصبي بعد سبع بنات. وتبلغ نسبة هذا النوع من الخطاب ٩٪ في "العاقر" وهي أيضاً تصور مأساة المرأة التي يعتبرها الشرق مسئولة عن العقم، بينها المسئول في القصة هو الرجل نفسه. وحتى نعيمة لا يمسك نفسه عن التدخل في السرد للإفصاح عن آرائه الخاصة وإن لجم هذا الميل فالمعدل العام هو ٣٠ ٧٪ إلا أنه يبلغ نسبة ٢ ، ١٧٪ في «ساعة الكوكو» حيث يوظف الحوار والتدخل في خدمة الدعوة إلى المصالحة مع الذات عبر العودة إلى الأرض والقرية والوطن بعد اغتراب عن الذات والهوية في صخب نيويورك.

ونورد جدولين من مرحلة الحداثة في القصة اللبنانية حيث بدأت نقطة متقدمة من النضوج الفني . نورد في الجدول نتاثج إحصاء حول «الصبي الأعرج» (٥٠) لتوفيق يوسف عوّاد وفي الثاني «عشر قصص من صميم الحياة» (٤٦) لخليل تقى الدين .

| 40   | ت و  | حائخ | ١٤٥ | مد  | ٢   | ح    | و     | س    | أسطر | العنوان          |
|------|------|------|-----|-----|-----|------|-------|------|------|------------------|
| ٣,٢  |      | ٤,٧  | ۲,۰ |     |     | ۹,٥  | 44,1  | ٤٠,٨ | 444  | الصبي الأعرج     |
| ٣,٧  |      | 17,1 | ١,٣ |     | ١,٣ | ۸,۲۲ | 70,7  | 44,4 | ٤٣٩  | المقبرة المدنسة  |
| ۳,۱  |      | ٧,٠  | ۰,٧ | ٠,٤ | ٠,٤ | Y7,Y | ۱۷,۱  | 01,7 | 794  | الجرذون الشتوي   |
| ۲,٦  |      | ۲,۸  | ١,٣ |     |     | ۱٤,۸ | ۳۲,۷  | ٤٠,٢ | ۳۸٦  | الشاعر           |
| ١,٩  |      | ٧,٥٧ | ١,٣ |     | ٤,٤ | 41,1 | 11,0  | ۲۱,۱ | 444  | الهاوية          |
| ۱۳,۰ |      |      | ۲,۹ |     | ١,١ | ۲۷,۰ | 11,1  | ٤٦,١ | YYX  | جدي وحكايته      |
| ۲,٥  | 17,7 | ۲۷,۷ | ٠,٩ |     | ٠,٩ | ٣,٧  | 78,1  | ۲۸,۱ | 757  | الرسائل المحروقة |
| ٦,٥  | ٩,٦  | ۳۱,۰ |     | ٥,٦ | ۲,۲ | ٤,١  | 78,7  | ۱۷,۱ | ۳۲۳  | أحدالشعانين      |
| 14,4 | ٣,٩  | ۱۲,۸ | ١,٨ | ٦,٨ |     | ۸,۳  | ۲۱,۳  | ٣٥,٥ | 7,7  | حنون             |
| ٠,٧  |      | ٣٠,٩ | ١,٨ |     | ۲,۱ | ۹,٥  | 18,8  | ٤٠,٧ | 440  | الأرملة          |
| ٠,٨  |      | ٢,٤  |     |     |     | -    | 17,7  | ٥٦,٠ | ٨٤   | شهوة الدم        |
| ٠,٨  |      | ٤, ٢ |     |     |     | ٥٢,٠ | ٩,٣   | 40,7 | 179  | عمر أفندي        |
|      |      |      |     |     |     | ٥٧,٧ | 14, • | 44,8 | ۸۵   | سقاء القهوة      |
| 10,1 |      |      |     | ١,٤ | ۲,۸ | _    | ۲۰,٦  | 71,4 | ۸۳   | الحيّال الصغير   |
| ٦,٥  | ١,٩  | 11,8 | ١,٠ | ١,٠ | ١,١ | 19,8 | ۲۰,۰  | ۳۸,۳ | ٨٥٧  | المعدل العام     |

| ت ك  | ت و  | حەنخ | افح  | مد  | ٢       | ٦    | و    | س    | أسطر | العنوان       |
|------|------|------|------|-----|---------|------|------|------|------|---------------|
|      |      |      |      |     |         | ۲,٥  | ₹0,₹ | 48,7 | 77.  | نداء الأرض    |
| ٢,٤  | ٣,٦  | ۰,۳  | ۲,۲  |     |         | 11,1 | ۳۸,۷ | ۲,۱  | ٤١٣  | في مهب الغرام |
| ٦,٢  |      |      |      |     |         | ۱۰,۳ | ٥٨,٢ | ۲۰,۳ | 157  | ذكرى الهوى    |
|      |      |      |      |     |         |      | }    |      |      | الأول         |
| ۲,۱  | ٤,٦  | ٣,٨  |      |     | <u></u> | 17,0 | ۳۷,۱ | 48,7 | 777  | فارس الشامي   |
| ٢,٠  |      | ٧,٨  | 1    |     |         | ۹,۸  | ٤١,٣ | 44,4 | 207  | سارة العانس   |
| ٦,٦  | 10,0 | ٤,٢  |      |     |         | 77,7 | ۱۸,٦ | ۲٦,٧ | 404  | جحيم امرأة    |
|      | ۲۱   | ۸٫۳  | ۲, ٤ |     |         | Y    | 40,8 | 79,8 | 7.0  | طريق الوجيه   |
| ٧    | ۲,۳  | ١,٧  | ٣,٣  |     |         | ٦,٨  | 3,77 | 44,0 | ٤٧٣  | بعد العرس     |
| 17,1 | ٥,٧  | ١,٥  | ٧,٣  | ۲,۲ |         | 11,7 | 77,1 | 77,7 | 410  | صاحبي الذي    |
|      |      |      |      |     |         |      |      |      |      | مات           |
|      | ۲۳,۱ | ٨    |      | ۰,٥ | ١,٦     | 17,7 | ۱۸,۳ | ۳۱,۳ | ۳۷۷  | السجين        |
| ٤,٨  | ٨    | ٤,٤  | ١,٣  | ۳,۰ | ۲٫۰     | 11,7 | 80,1 | ۲۳,۱ | 4.1  | المعدل العام  |

في «الصبي الأعرج» ينتظم النسيج القصصي في نوع من البناء الكلاسيكي للقصة يحتل فيه السرد المكافة الأولى ويلي الوصف فالحوار. وهذا مما يضمن الحركة (السرد) والواقعية من خلال الوصف واللون المحلي ولكن اللافت بروز عناصر جديدة هامة كالمناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحر وتيار الوعي. وكلها تشترك في سبر عوالم النفس المظلمة وفضح الأقنعة التي يختبىء وراءها المرء حتى يأتي الحدث الكاشف الفاضح للافت جداً أن يبلغ الخطاب غير المباشر الحر ٧, ٥٠٪ في «الهاوية»، ٧, ٧٧ في «الرسائل المحروقة»، ٠, ٣٠ في «أحد الشعانين» ٩, ٣٠ في «الأرملة». إذا أضفنا إلى هذه النسب تلك التي أشرنا إليها وجدنا أن تقنية الكاتب في هذه المجموعة من القصص قائمة على الغوص في نفس الشخصيات بتواطؤ معها لفضحها من اللداخل وإضاءة سرها المغلف ولنا في هذا التوجه مؤشر واضح على خط من خطوط ما يسمى بالحداثة المفتونة بكشف ما هو مركب ومعقد ومغلق وغامض.

أما في «عشر قصص» فاللافت بروز عنصر الوصف وهو موظف في خدمة في خدمة التصوير الواقعي وتوفير اللون المحلي من جهة وفي خدمة المناخ الشعري التصويري في ميل واضمح إلى رومانسية مطعمة ببعض الرمز.

واللافت أيضاً جنوح بعض القصص إلى عـوالم الداخل مثل السجين (١ , ٢٣ تيار وعي و٨٪ خطاب غير مباشر حرّ) وافي مهب الغرام» واجحيم امرأة» واطريق الوجيه» واصاحبي الذي مات». . .

أما في القصة المعاصرة فستتابع العناصر الكلاسيكية (السرد، الوصف، الحوار. . . ) تراجعها في مقابل تصاعد عناصر أخرى مثل الخطاب غير المباشر الحرّ والمناجاة الداخلية وتيار الوعي في ميل واضح إلى انحياز

القصة نحو المداخل ورصد فعل الأحداث الخارجية في الذاكرة والتخيل والتوهم بعيداً من الخط الحدثي الخارجي. فمنذ الشاعر الرمزي «مالا رميه» صارهم الفنان لا تصوير الحدث بل آثاره وفعله في الذات. . . وفي بعض الأعمال المعاصرة إغراق في الغموض حتى الإغلاق التام لفرط ما عمل القصاص على تشظية الحدث كما أشرنا إلى ذلك في دراسة الحبكة وشبه العالم القصصي.

في بعض قصص «دمشق الحرائق» (٤٧) لزكريا تامر تكثر المقاطع ذات الجو الغرائبي النابعة من أعماق ما وراء الموعي. ففي «البدوي» يبلغ الخطاب غير المباشر الحر نسبة ٩ , ١٧٪ والمناجاة المداخلية ٣ , ٥٪ ما وراء الخطاب غير المباشر الحر نسبة ٩ , ٠٠٪ من «امرأة وحيدة» و ٤ , ١٣٪ من «حقل البنفسج» و٧ , ٨٪ من «وجه القمر» بينها تحتل المناجاة الداخلية ١٠٪ من «رحيل إلى البحر» و٢ , ٤ من «الليل»...

وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك في مجموعات فؤاد كنعان الأخيرة: «أولا. . وآخراً وبين بين» و«كأن لم يكن» (٤٨) وبعض مجموعات يوسف حبشي الأشقر: «المظلة والملك وهاجس الموت» (٤٩) وأملي نصر الله «الطاحونة الضائعة» (٥٠).

وتأكيداً لهذا المنحى الوصفي المنتج يمكننا إعطاء الدليل على صفة الحداثة التي طبعت توجه كاتب مثل فؤاد كنعان في مجموعته «أولا. . . وآخراً وبين بين» فنقارن المعدل الوسطي لكل عنصر من عناصر النسيج القصصي عنده مع معدل قصاصين من مرحلة سابقة أشرنا إليهم ـ وهذا هو الجدول:

|                | س    | و    | ٦    | ٢    | اءد  | اخخ | حەبخ | ت و | ೨೦   |
|----------------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|
| مىليم البستاني | 71,7 | 71,7 | 74,4 | ٣,٨  |      | ۲,٤ |      |     | ۱۷,۱ |
| جېران          | 19,7 | ۲۰,۷ | ٤٧,٠ | ٣,٦  |      |     | ٠,٦  | ٠,٩ | ٧,٣  |
| نعيمة          | 77,9 | 78,9 | 10,+ | ٣,٢  |      | ٤,٨ | ٧,٥  | ٠,٩ | ٧,٣  |
| عوّاد          | ۳۸,۳ | 19,9 | 19,8 | ١,١  | ١,٠  | ١,٠ | 11,8 | ١,٩ | ٦,٥  |
| تقي الدين      | ۲۳,۱ | 40,1 | 11,7 | ۲, ۰ | ۰,۳  | ١,٣ | ٤,٤  | ٨   | ٤,٨  |
| عبود           | ۲۸,۱ | ۲۱,٦ | ٣٥,٦ | ٠,٤  | ٠,٤  | ٠,٥ | ١,٦  | ٠,٥ | 11   |
| كنعان          | Y0,V | ۹,۳  | 44,4 | ۹,۰  | 17,7 | ۲,٧ | ۱۷,٥ | _   | ٠,٤  |

في السرد تراجعت النسبة إلى المرتبة قبل الأخيرة حالاً بعد جبران وفي الوصف بلغت المرتبة الأخيرة. أما في الحوار فيأتي في المرتبة الشالثة بعد جبران ونعيمة ولكن بعض حواراته متخيلة تقارب الخطاب غير المباشر الحر وتوظيفاته. لقد تراجع تدخل الكاتب عنده ليحتل المرتبة الأخيرة. ويأتي حالاً بعد نعيمة في استخدام الخطاب غير المباشر.

أما التراجع في النسب المشار إليه آنفا فتم لصالح الخطاب غير المباشر الحر (٥,٥) وهي أعلى نسبة في الدخول ولصالح المناجاة الداخلية (٢,٦) وهي أيضاً أعلى نسبة في هذا النوع من الخطاب.

لقد مال الكتاب المعاصرون إلى هذه الأساليب لأنها تركز على تصوير الحدث الداخلي عبر الاسترجاع والتخيل والحلم والهذيان وتتجاوز سطح الوعي بحثاً عن الوجه الفاجع للوجود الكامن في الأعماق إيقاناً منهم أن الوجدان التعيس هو الأقدر على مواجهة الحقيقة وفضحها والاحتراق بنورها ونارها بينها يبقى الوجدان السعيد لا وعن هذه الأبعاد.

## خاتمة: آفاق المقاربة الرموزية

نأمل أن تفتح هذه المقاربة الرموزية للقصة آفاقاً جديدة في فهم الأسس العميقة التي يستند إليها هذا العلم الجديد الذي حرّر الرمز من غلو في اتجاهين: أول يعتبره بجرد انعكاس للموجودات وثاني يعتبره كياناً وهميا خياليا. فللرمز كيانه الذاتي الصلب بواسطته يبني الإنسان صورته للموجودات وينظمها ويفسرها. فمن هذا المنطلق سيظل الإنتاج الرمزي خير وثيقة لتقصي هوية شعب ومعنى وجوده. وما القصة سوى تقصي مصائر البشر عبر المنعطفات الحاسمة في وجودهم، كل ما لا يروى يبتلعه العدم ويمحى ويصبح في عداد «كأن لم يكن» في القصة ذاكرة البشرية الحية. للمقاربة الرموزية إمكانات كبيرة في تحري صورة الذات الشخصية والجاعية عبر الحكاية والرواية والأمثال والأدب الشعبي والعادات والتقاليد وسائر أشكال التراث.

وللرموزية أيضاً دور هام جداً في تجديد طرائق التعليم والتربية. يكفي أن ننظر إلى الثورة التي أحدثتها المرموزية والألسنية في مقاربة كل أنواع الخطاب عما انعكس تجديداً للمناهج والبرامج والكتب المدرسية ولطرائق التعامل مع المتعلم واكتناه استراتيجيات التلقي عنده في إدارة المدارك العقلية عبر الاسترجاع والتصور العسمى والبصري الذي يختزن المتعلم بوساطته شرح المعلم.

وللرموزية أيضاً مجالات واسعة في ميادين التواصل والفنون على اختلافها كما في تفسير معنى هندسة الأمكنة من مدن وحدائق وبيوت . . . عبر هذه المجالات المختلفة ندرك مدى رموزية الواقع وواقعية الرمز الذاتي والموضوعي .

#### الحواشي والمراجع

(۱) فردینان دو سوسیر،

المحاضرات في الألسنية العامة) ـ ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر ـ دار نعمان للثقافة ـ جونيه ـ ١٩٨٤ ص ٢٧.

نشير إلى أن لنا اعتراضات كثيرة على هـذه الترجمة وبخاصة على المصطلح المقترح لسميولوجيا وهو «الاعراضية» وواضح هنا الجنوح نحو المعنى الحسى الموجود في دراسة الأعراض عند الأطباء والابتعاد عن الرمز الذي هو في جوهر هذا العلم.

(۲) جورج مونان، Georges Mounin

. ١ الرموزية ـ ص ١١ ا Introduction a la Sémiologie المدخل إلى الرموزية ـ ص ١١ مدخل إلى الرموزية ـ ص ١١ ا

- (٣) المصدر نفسه ص ١١.
- (٤) المصدر نفسه ص ١٥٥.
  - (٥) جورج مونان،

"La littérature et ses technocraties", Castermann, Paris 1978 p 177.

«الأدب وتكنوقراطياته» ص ١٧٧

```
(٦) جان مولينو، Jean Molino
                  Sur la situation du symbolique", L'Arc, N. Spécial, G.Duby, 1972, p. 20 "حول وضعة الرمزية ص. • ٢٠.
                                                                                                           (٧) جان مولينو،
pour une Sémiologie comme théorie des formes symboliques" Materiali filosofici, 15, 1985. p.5 من أجل رموزية تؤسس
                                                                                    النظرية العامة للأشكال الرمزية ص ٥.
                                                                                                    (٨) المصدر نفسه ص ٢.
                                                                                                  (٩) المصدر نفسه ص ١٠.
                                                                                                (۱۰) المصدر نفسه ص ١٦.
                                                                                                    (۱۱) أرسطو، Aristote
                                                       "Poétique", Trad. J. Hardy, "Les belles lettres", Paris, 1932 p. 55
                                                                                                (١٢) المصدر نفسه ص ٦٨.
                                                                                           (١٣) المصدر نفسه ص ٤١ ـ ٤٢ .
(١٤) لقد تنبه كتاب مثل فرجينا ولف وجمايمس جويس ومارسيل بـروست إلى أن ساحة الـوعي لا تتمتع بهذه الوحدة التي نتوهمهما . عليها
يتقاطع الحاضر والماضي والمستقبل. والذات الإنسانية في تبعثر وتوزع بين هـذه المؤثرات ويحاول الإنسان أن يقنيها ويوجهها، وقد كانت
                                                                          .
هذه الاستنتاجات في أساس الاهتهام بتيار الوعي.
                                                                                            (۱۵) فلادمير بروب، .V.PROPP
                                                            Morphologie deu conte, col. Points - Seuil - Paris - 1965.
                                                                                                       (١٦) الياس الخوري،
                                                                        «المبتدأ والخبر» _ الأبحاث العربية _ بيروت _ ١٩٨٤ .
                                                                                            (۱۷) بول ریکور، Paul Ricoeur
                                          Temps et récit" III - Le Seuil - Paris - 1985p. 388" «الزمان والقصة» ص ٣٨٨.
                                                                                            (۱۸) هـ فاينريش، H. Weinrich
                                       Le temps", trad. de l'allemand. col. Poétique - Le seuil - Paris الزمن) ص ٢٥.
                                                                                                   (١٩) توفيق يوسف عوّاد،
                                                   «الصبى الأعرج » ـ « المؤلفات الكاملة» ـ مكتبة لبنان ـ بيروت ١٩٨٧ ص ١ .
                                                                                                  (٢٠) المصدر نفسه ص ١.
                                                                                                  (٢١) المصدر نفسه ص ٥.
                                                                                                       (۲۲) هـ.. فاينريش،
                                                                                            الزمن، ص ١١٤ ـ ١١٥ .
                                                                                                   (۲۳) توفیق یوسف عوّاد،
                                                                             «الصبي الأعرج»_المؤلفات الكاملة، ص ٩ .
                                                                                                (٢٤) المصدر نفسه، ص٣.
                                                                                                  (۲۵) جبران خليل جبران،
                                العواصف، _ المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية _ دار صادر - بيروت _ ١٩٤٩ ، ص ٤٨٣ .
                                                                                                   (٢٦) توفيق يوسف عوّاد،
                                                                              «الصبي الأعرج» المؤلفات الكاملة، ص ٩.
                                                                                                     (٢٧) الطيّب الصالح،
                                                           موسم الهجرة إلى الشيال - دار العودة - بيروت - ١٩٧٢ ص ٦ -٧٠
                                                                                                  (۲۸) المصدر نفسه ص۷.
                                                                                        (۲۹) المصدر نفسه ص ۱۳۵ ـ ۱۳۳ ،
                                                                                              (۳۰) المصدر نفسه ص ٦ ..٧.
                                                                                                         (۳۱) فؤاد کنعان،
                                      ﴿ أُولَا. . . وَآخِراً وبين بين؛ _ دار لحد خاطر _ بيروت _ ط . ثانية ١٩٨٧ _ ص ١٥٨ _ ١٥٩ .
                                                                                                   (٣٢) توفيق يوسف عوّاد،
                                                                            «الصبي الأعرج»_المؤلفات الكاملة_ص ٤٣ .
                                                                                                  (٣٣) جبران خليل جبران،
                                                     «الأجنحة المتكسرة» _ المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية ص ١٦٩ .
                                                                                              (٣٤) المصدر نفسه ص ١٨١ .
                                                                                              (٣٥) المصدر نفسه ص ١٨٣ .
```

#### \_\_\_ عالمالفکر

```
(٢٦) المصدر نفسه ص ١٩٧.
                                                                                                     (٣٧) م . فايول M.FAYO 1
                   Le récit et sa construction"- Delchaux et Niestlé Neuchatel - 1985 p. 138" (القصة وبناؤها) ص ١٣٨.
                                                                                            (۳۸) جبرار جونیت، Gérard Genette
                                                                            "Figures II" - Tel Quel - Le Seuil-Paris-1969
                                                                       "Figures III" - col. Poétique- Le Seuil- Paris 1972
                                                                                           (۳۹) اندر به میکال، André MIOUEL
                                      "Un conte des Mille et une nuits. Aj'b et-Flammarion, Paris, 1977-p. 300 Gharib"
                                                                                                اعجيب وغريبا ص ٣٠٠.
                                                                                            (٤٠) انطوان طعمة Antoine TOHMÉ
                                                                                           "La nouvelle et le symbolique"
(Approche semiologique d'un receuil de nouvelles arabes: Dimachq al-haraiq de Z. Tamir), Thése de 3éme cycle -
                                                                                                    Aix Marseille I. 1981
«القصة والرمزي، مقاربة رموزية لمجموعة قصص عربية: «دمشق الحراثق، لزكريا تامر _أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة − أكس_موسيليا ــ
                                                                                                        ١ _فرنسا _ ١٩٨١ .
                                                                                            (٤١) انطوان طعمة Antoine ToHMÉ
"Les fondements d'une Sémiologie de la nouvelle libanaise" (pour une autre analyse et une autre diadactique du dis-
                             cours narratif) Thése de Doctorat d'Etat en Sémiologie - 2 tomes - Aix - Marseille I - 1989
«أسس رموزية القصة اللبنانية» (من أجمل تحليل آخر وطرائق تعليم أخرى للخطاب القصصي) ـ أطروحـة دكتوراه دولة في الرمـوزية ـ
                                                                                         اكس_مرسيليا_١_ فرنسا) ١٩٨٩ .
                                                                                                            (٤٢) سليم البستاني،
                                                                     الرمية من غير رام، _ الجنان _ السنة الأولى ١٨٧٩ ص ١٩.
                                                                        «زفاف فريدً» _ الجنان _ السنة الثانية ١٨٧١ ص ١٦٥ .
                                                                       «غانم وأمينة» _ الجنان _ السنة الرابعة ١٨٧٣ ص ٨٥٩.
                                                                                                        (٤٣) جران خليل جبران،
                                                           «الأرواح المتمردة» _ المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية ص ٨٥.
                                                                                                             (٤٤) مخائيل نعيمة،
                                          «كان ما كان . . . » _ المؤلفات الكاملة _ دار العلم للملايين _ بيروت ١٩٧٣ الجزء الثالث .
                                                                                                         (٤٥) توفيق يوسف عوّاد،
                                                                           «الصبي الأعرج» _ دار المكشوف _ بيروت _ ١٩٣٦ .
                                                             (٤٦) خليل تقي اللين،
«عشر قصص من صميم الحياة» ـ دار المكشوف ـ بيروت ـ ١٩٣٦.
                                                                     «دمشق الحراثق» ما تحاد الكتاب العرب مدمشق مـ ١٩٧٣ .
                                                            وكان لم يكن ا دار الجديد بيروت ١٩٩٢ .
(٤٩) يوسف حبشي الأشقر،
«المظلة والملك وهاجس الموت، دار النهار للنشر بيروت ـ ١٩٨٠ .
                                                                        «الطَّاحونَة الضائعة» ـ مؤسسة نوفل ـ بيروت ـ ١٩٨٥ .
```

# السيمياء والتجريب المسرحي\*

د.رئيف کرم

## ١- السيمياء ونص العرض المسرحي الحديث

في ختام تحليك لسيمياء العرض المسرحي استناداً إلى مشل «سكران» بيرس، مؤسس السيمياء المعاصرة، الـذي يعرضه جيش الحلاص في الساحة العامة لينبه الناس إلى فائدة الاعتدال، أوجز «امبرتو ايكو» مقومات المسرح المميزة على النحو التالي:

«جسد بشري له خواص تعرف بالاتفاق، تحيط به أو تدعمه مجموعة من المواضيع المتصلة به في مكان مادي، ليقوم مقام شيء ما غيره تجاه رد فعل جهور، وقد جرى تأطيره من خلال موقف إنشائي أقام ما جرى اختياره كعلامة. ومنذ هذه اللحظة يكون الستار قد ارتفع، ويمكن لأى شيء أن يجدث» (١).

ويضيف: "ولكن العرض المسرحي، كان قد بدأ قبل ذلك، يوم كان ابن رشد ينظر خلسة إلى ذلك الصبي وهو يقول: أنا هو المؤذن وقد جاء هذا التعقيب ليشير إلى تعامي ابن رشد عن تفسير ظاهرة المسرح وموافقته لرأي محدثه في صرض شاهده أحدهم في الصين على أن شخصاً واحداً يستطيع أن يروي أي شيء وإن كان معقداً، مغفلا بذلك كل ما يتعلق بمكونات المسرح الإبانية الأساسية الكامنة في نظرته إلى الصبي وهو يعلن أنه المؤذن، والتي تميزه عن السرد وغيره من أشكال التعبير الأدبية عامة. ويعلل "ايكو" تعامي ابن رشد بجهله بالتجربة الفعلية للمسرح رغم امتلاكه العدة النظرية القادرة على تفسيره.

<sup>\*</sup> الخطوط العريضة لهذا المقال شكلت أساس مداخلة كاتبه في «الندوة الرئيسية» للدورة السادسة لمهسرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في ١/ ٩/ ٩٩٤ م .

التساؤل حول أسبقية التجربة نسبة إلى النظرية، يبدو في غير موضعه اليوم، ذلك أن تجربة المسرح لم تعد تخفى على أحد في عصر تكاد معه الحدود المحلية عاجزة عن مقاومة آفاق التجارب العالمية وتبادل الخبرات ومهرجان القاهرة وغيره دليل على ذلك، وفي الوقت نفسه لم تعد السيمياء بعيدة عن متناول المعنيين بالفنون عامة والمسرح بوجه خاص وفي أية بقعة من العالم.

بين المسرح كمأثور يفترض بالتجريب أن يؤكد على استمرار ملاءمته لعصر الإعلان والاتصال، والسيمياء كعلم لعلامات هذا العصر، قاسم الشمولية المشترك، الذي يعمل باتجاهين: الاتجاه الأول يشرع التجريب المسرحي على كشوفات السيمياء في دراستها لأشكال التعبير والاتصال، والاتجاه الثاني باتجاه المسرح كنموذج مثالي للدراسة السيميائية أو «الآلة السيبرنتيكية» كما شاعت تسميته من قبل «رولان بارت» R. Barthes (٢)

العملية بدأت مبكرة في مطلع القرن يوم جاءت مكتسبات عصر الطاقة لتتوج الثقافة والفنون بالمكننة كآلية تعبير انتقلت إلى المسرح بأشكال مختلقة تمحورت، وفي أوربا بالذات، حول «المسرحة» Theatralization كبعد أساسي لبناء العرض المنعتق من مأثور المسرح الأوربي لعصر النهضة (النموذج الذي استوى عندنا برغم الفوارق ومحاولات ودعوات التأصيل)، ولاسيا القائم منه على أسس لا تمت بصلة إلى الأدب وإن بنسب مختلفة. وفي هذا الاتجاه بنى «ماير هولد» مسرحه على «الآلية الحياتية»، ووضع «غوردون غريغ» تصاميم مسرح الحركة و«الدمية السامية» (اوبرماريونيت)، وحقق «اوسكار شلمر» «المسرح الآلي» في إطار «الباوهاوس»، ولم يجد «انتونان آرتو» سندا لتطلعاته إلى مسرح «العلامات» إلا في المسارح الشرق آسيوية والطقوس البدائية، وغير ذلك من تطلعات واكبت توجهات الحداثة الثقافية عامة كالسريالية والشكلانية الروسية، والمستقبلية الإيطالية والتعبيرية.

وفي المقابل عرفت الثلاثينات بواكير الدراسات السيميائية كمقاربة نظرية لأنساق التعبير والاتصال عامة، ووجدت في المسرح مع «مدرسة براغ» البنيوية والشكلانية الروسية مادة غنية تتوزعها النصوص المتعددة، فاصطدمت تحاليل «زيش» و«موكاروفسكي» بمنهجية تحليل هذه النصوص (النص المكتوب، نص العرض) وتوصلت إلى التركيز على «نص العرض» لعرض» Performance texte باعتباره «العلامة الكبرى» أو النسق الأكبر لشتى الأنساق الفرعية الكلامية والصوتية والإيهائية . . إلخ، أو حامل العلامة الكبرى (أو الدال الأكبر لشتى الأنساق الفرعية الكلامية والصوتية والإيهائية . . إلخ، أو حامل العلامة الكبرى (أو الدال Signifier)، فيها يكمن «المدلول» Signified في «الموضوع الجهالي الحاضر في الشعور الجهاعي الخاص بالجمهور» (موكاروفسكي). وعلى أساس مفهوم العرض العلامة الكبرى جرى تصنيفه إلى علامات جزئية يقوم العرض بتوحيدها: تبلور سيمياء خاصة بالعرض عتل فيها النص المكتوب مكانته الجزئية من ناحية ، ومن ناحية ثانية تبلور قابلية تجزئة العرض العلامة الكبرى إلى شبكة وحدات سميائية تنتمي إلى أنساق متفاوتة يحتل فيها الكلام مكانته الجزئية . (")

ونتيجة لذلك، برزت أهمية «الدل» Signification في المسرح مع تأكيد «بوغاتيريف» (١٩٣٨) على مبدأ «التسويم» Semiotization الذي يطال جميع الموضوعات الداخلة في العرض (ومن بينها الكلام)، أي تحول الموضوعات في المسرح إلى علامات وتخليها عن وظيفتها النفعية خارج المسرح لمصلحة وظيفة الدل المسرحية الحقيقية (Denotation) (الطاولة تدل على طاولة المسرح) والدل بالتضمن Connotation (طاولة قمار، طاولة عشاء، طاولة عراك، . . الخ) مما يجيز لـرصيد محدد من العناصر المسومة (أو الممسرحة) بأن توفر استواء

العرض نظراً لتمتعها بقابلية تحول Transformability (من طاولة كذا إلى طاولة كذا، ومن طاولة حقيقية إلى طاوية تجسدها إيهاءة أو كلمة، . . النخ) تجعل منها علامات للعلامات .

## ٢\_ تفكيك «النموذج الأوربي»: البحث عن عن كودات Codes مسرحية جديدة

مبدأ التسويم النظري هذا يقابله مفهوم «المسرحة» السالف الذكر الذي شغل الرواد بأشكال مختلفة «في مطلع القرن: مسرحة ظاهرة المسرح ككل عند «ماير هولد» واقتباس «برشت» لمفهوم «وقع التغريب» Verfremdungs effect ، مسرحة محورها الممثل عند «ستانسلافسكي» (إذا الشرطية الشهيرة) ، مسرحة الإيهاءات والأصوات عند «آرتو» ، . . الخ . وساهم التسويم في تفكيك للمسرح في تجارب الستينات والسبعينات ، أو تجارب ما بعد الحداثة ، كها سهاها «جون السم» الناقد الإنكليزي في محاضرة ألقاها في مهرجان القاهرة السالف الذكر.

وقد تمثلت عمليات تفكيك العرض النموذج الأوربي المأثور ككل في أعيال «مسرح البيئة» مع «شاشنر» Schechner ومسرح الشارع مع «البريد اند بابت» Bread and Puppet والد «ليفينغ تياتر» Schechner وأعيال «غروتوفسكي» «للمسرح الفقير» وغيره. وقد طالت عمليات التفكيك علاقة العرض بالحضور في الأعيال ما بعد البرشتية وتفكيك الأنساق العاملة من أداء ممثل وسينوغرافية جديدة نوعيا وكميا استفادت من تقنيات الضوء والصوت والصورة، وصولا إلى أشكال مختلفة تنوعت بقدر ما اتفقت على ضرب الرصيد «الإيهامي» Participation للمسرح وإقامة مسرح «المشاركة» (عنوتوفسكي» و«بروك» وغيرهما من والأيديولوجيات (من المشاركة العقلية عند «البرشتية» إلى «التوحد» مع «غروتوفسكي» و«بروك» وغيرهما من مفسري «آرتو»).

عمليات تفكيك النموذج المألوف للمسرح الأوربي وتنويعاته المختلفة تتابعت مبرزة دور المخرج المؤلف على حساب دور الكاتب في سياق البحث عن رصيد مسرحي ملتقط من رصيد الحياة اليومية ورصيد عروض الصورة والصوت ورصيد المسارح الأخرى ولاسيها المسارح التي تملك أرصدة «مسرحة» كالمسارح الشرق آسيوية، أو المكودة في التعبير السيميائي الأكثر تقدما (المكودة، نعت من كودة Code أو نسق الإشسارات Signals أو العلامات Signs أو الرمسوز Symbols التي يضعها اتفساق ما مسبق بغرض تمثيل المعلومة Information ونقلها من المرسل إلى المرسل إليه، في نظرية الاتصال).

المسرح الأوربي يفتقر إلى مثل هذه الكودات المسرحية الصارمة، وتقتصر المسرحة فيه للموضوعات الملتقطة من خارجه (أو التكويد Coding المسرحي) على عملية تسويم مؤقت لهذه الموضوعات تقوم على المبالغة في الأداء الجسدى أو الصوتي أو التصور السينوغرافي.

الحد الفاصل بين «المسرحي» و«اليومي» في مسرح إرث النهضة الأوربية من طبيعية وواقعية وتعبيرية وغيرها، غير واضح. وهذا ما يفسر التفات الرواد إلى رصيد المسارح المكودة («برشت» والمسرح الصيني، «آرتو» ومسرح بالي) وصولاً إلى تطلعات وتجارب معاصرة استفادت من تنامي عمليات الاتصال بين الثقافات، والدراسات الموازية تتقاطع في أبحاثها مع التطلعات الانثروبولوجية في استخدام الثقافة الأخرى (المسرح الاكتور)، كنموذج مختلف محتذى به من أجل إعادة خلق النموذج الأصلي في الغرب («الكوميديا دل أرتي» مثلا) وإمتلاك اللغات البدائية الكفيلة بتأمين (٤):

١-نمط اتصال مغاير وصحى يؤمن الوحدة في اللقاء المسرحي.

٢- نسق علامات مسرحية (كودة) فعالة شفوية وجسدية مضادة للمكتوب.

في هذا السياق، تعتبر ظاهرة «المعهد للانثروبولوجية المسرحية ISTA، بإشراف «أوجينيوباربا» Pre- ودعوته إلى مسرح «اوربي - آسيوي» Eurasiatic يقوم على أساس المبادىء الأولية «ما قبل التعبيرية» -Pre- ودعوته إلى مسرح «الربي التقاليد المسرحية الأصيلة («الكوميديا دل آرتي»، «النو» الياباني، «الكاتاكلي» المندي، . . إلخ) مؤشرا على ولادة أرضية للتعامل مع العرض المسرحي خارج مركزية النموذج الأوربي (٥٠).

المسرح الياباني على سبيل المثال، يميز بشكل صارم بين «ماهو يومي» و«ماهو غير يومي» أي مسرحي («لوكادارمي»/ «ناتيادرامي») ذلك أن «ماهو غير يومي» هو محصلة ابتكارات ومهارات وتدريبات وتقنيات خاصة تسمح للوحدات الملتقطة من خارج المسرح، من النسق الثقافي العام كالفروسية، أن تتحسول إلى رصيد ــ كودة مسرحية «غير يومية» تعمر وتترسخ عبر التقليد في عملية أطلق عليها «امبرتو إيكو» تسمية «التكويد الثانوي» Overcoding: اشتقاق كودة ثانوية استنادا إلى قواعد نسق ثقافي عام.

وفي اتجاه مغاير لمحاولات التكويد عبر المبادىء الأولية للثقافات المسرحية المختلفة والمتعددة الوسائط -Multi media الداخلة في العرض (تمثيل، رقص، صورة، . . الخ) جاءت الدراسات السيميائية الناشئة في الاتصال اللفظي وغير اللفظي، والمتسارعة في العقود الأخيرة لتفكك أشكال التعبير والاتصال في النسق الثقافي العام (أو الأنساق الثقافية المختلفة الغربية منها وغير الغربية) وتقدم للعاملين في الفنون عامة وفنون العرض والعرض المسرحي أرصدة ملتقطة من السياق التداولي Pragmatic الحياتي للمحادثة اللفظية اليومية والتفاعل الحركي والصوتي والفضائي كهادة غنية ومعايير دقيقة نسبياً ووحدات اتصالية شكلت خلفية «مسرح الصور» («ريشار فورمان»، «روبرت ويليون» وغيرهما) ومسرح «الحكاية البصرية» (بولونيا) والعديد من عروض المسرح الراقص أو الرقص المسرحي وغيرها من عروض «بيتر هاندكيه» و«كانتور» وعروض في سائر أنحاء العالم تتراوح بين إعلانها عن موت المسرحي وغيرها من عروض «أبسرحي المسرحي المسرحي المسرحي المسرحي الملوف ونشأة العرض المسرحي الجديد لعصر الاتصال في تجلي أبعاده البصرية والسمعية.

#### ٣-سيمياء الاتصال والأنساق المسرحية

إن تغييبنا للكلام الملفوظ في الاتصال عامة وفي العرض المسرحي بوجه خاص لغرض إثبات أهمية المقومات غير اللفظية (الإيهاءة، الفضاء، . . الخ) في سياق الاتصال، لن يكون إلا خياراً مؤقتاً يبغي تسليط الضوء على مقومات الاتصال غير اللفظي التي جرى إهمالها سابقاً عامة، كها جرى تقليص دورها في نموذج المسرح الأوربي لمصلحة دور الكلام.

فغي الوقت الذي كانت معه عمليات تفكيك المسرح جارية على قدم وساق في الستينات والسبعينات في العروض وفي المقاربة السيمياثية للمسرح كشكل اتصالي يشمل الكثير من أشكال التعبير، كانت الدراسات في عالم الاتصال تتسع لتشمل كافة الموضوعات المعنية، من العالم الأصغر، عالم الخلايا والجينات، إلى العالم الأكبر، عالم الفضاء الخارجي، مروراً إلى مستويات التفاعل الحيواني والبشري.

وفي هذا السياق أكدت سيمياء الاتصال الإنساني على أولوية البصر كقناة تلق في دائرة الاتصال البسيطة، نظراً لتعدد أبعاد إرسالها وتلقيها الفضائية الزمنية بالإضافة إلى تعدد متغيرات اللون والقياشة في تلقيها وتعدد

مستويات القراءة الجزئية والكلية لإشاراتها. ويلي السمع البصر بنسبة أقل أهمية (يعمل ببعدين: الصوت والزمن الخطي) ومن ثمة الشم واللمس والذوق الخاصة بالاتصال القريب الحميم والاحتكاك. (٦)

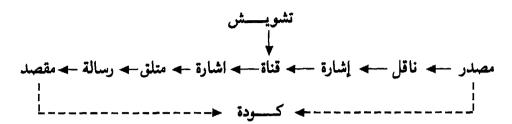

وفي الاتصال المسرحي، استطاع «تاديوز كاوزان» T.Kowazan أن يصنف ١٣ نسقا يعمل معاً في المسرح: الكلام، النغم، تعبير الوجه، الإياءة Gesture الحركة، الماكياج، تسريحة الشعر، اللوازم -Prop المسرح: الكلام، النغم، تعبير الوجه، الموسيقى، المؤثرات الصوتية. ويمكن إضافة نسقي العارة والصورة المعكوسة (ثابتة أو متحركة) بالإضافة إلى انساق المدوق والشم واللمس التي تعمل في بعض الحالات. (٧)

#### جدول كاوزان للأنساق المسرحية

| علامات        |              | علامات   |       | نص       | ١_الكلمة     |
|---------------|--------------|----------|-------|----------|--------------|
| سمعية (نمثل)  |              | سمعية    |       | الكلام   | ٢_نغم الصوت  |
| علامات        | مكان         |          |       | تعبير    | Mime اليمياء |
| }             | و            | <u> </u> |       | الجسد    | ٤_الإيباءة   |
|               |              | علامات   | المثل |          | ٥_الحركة     |
| بصرية         | زما <i>ن</i> |          |       |          |              |
| Ì             |              |          |       | مظهر     | ٦_الماكياج   |
| ممثل          | مكان         | بصرية    |       | المثل    | ٧_ زي الرأس  |
|               |              |          |       | الحفارجي | ٨ـالملابس    |
| علامات        | مكان         | ]        |       | مظهر     | ٩_ اللوازم   |
| ļ             |              |          |       |          | (الاكسسوار)  |
| بصرية         | و            |          | ما    | المسرح   | ۱۰_دیکور     |
| (ماعدا المثل) | زمان         |          |       | _        | ١١_ الإضاءة  |
|               |              |          | عدا   |          |              |
| علامات        |              |          |       | الأصوات  | ۱۲_الموسيقى  |
| سمعية         |              | علامات   | المثل | غير      | ١٣_المؤثرات  |
| (ماعدا المثل) |              | سمعية    |       | اللفظية  | الصوتية      |

وكها يظهر في الجدول ، تحتل العلامات البصرية ٩ أنساق من أصل ١٣ ، وتحتل العلامات السمعية (عدا الكلام) ٣ أنساق، فيها تشكل الكلمة (كل ما يقال في المسرح، من حوار ومونولوج أو تعليق، . . الخ) ١٣/١ ـ كنسبة ضئيلة في نسق الأنساق الذي تحدثت عنه «مدرسة برغ» في الثلاثينات .

وفي المقارنة بين ترسيمة الاتصال عامة وجدول «كاوزان» للأنساق المسرحية، تظهر أهمية الاتصال غير اللفظي للعيان في التفاعل البشري عامة وفي المسرح. وبالتالي أهمية الدراسات السيميائية لأنساق الاتصال غير اللفظي التي ترسخت في الخمسينات كمصدر يزود العاملين في المسرح بنتاج هذه الدراسات الخاصة بلغة الحسد.

#### ٤ - الاتصال غير اللفظى ولغة الجسد

يعتبر الاتصال غير اللفظي Interpersonal communication جزء من الاتصال بين الأشخاص (أو البيشخصي) Interpersonal communication، الذي يستوي فيه نقل المعلومة بين شخصين أو أكثر بواسطة وسائل غير لفظية (سواء مصاحبة الكلام أو من دونه)، كالتثاؤب بقصد تنبيه الجليس لضرورة تغيير موضوع التحادث، أو القرع بالأصبع على الركبة علامة على السأم أو الابتعاد عن تجمع أصدقاء دلالة على الاحتجاج، وغير ذلك من معلومات غير لفظية أثبتت الدراسات أن الإنسان يستخدمها بنسبة ٧٥٪ في المحادثة اليومية، تنتقل بواسطة الإياءات Body attitudes وأوضاع الجسد Body attitudes وتعابير الوجه المحادثة اليومية، تتقل بواسطة الإياءات Vocal infexions وأوضاع الجسد Pauses والتحركات -Wove مغير ذلك من رسائل شفوية وبصرية ولمسية وذوقية وشمية يجري نقلها وتلقيها من خلال قنوات متعددة لا تكون دائيا متطابقة.

ويكشف الجانب اللفظي من الاتصال البيشخصي عن أعماق الكائن البشري الدفينة في مزاجه وتربيته وبيئته الثقافية والاجتماعية ، ذلك أن لغة الجسد فطرية جزئيا ومكتسبة وتقترب من لغة الحيوان العلاقاتية ، أي أنها تماثلية (متصلة) Analogic تعكس الواقع مباشرة على نقيض اللغات اللفظية (الرقمية) Digital التي تعكس المنطق الاتفاقي (قواعد اللغة العربية الاتفاقية مثلاً) (٨).

وفي صلتها باللغة اللفظية، قد تستخدم اللغة غير اللفظية بغرض تكرير الرسالة اللفظية (اليد على الجبين تصاحب عبارة «رأسي يؤلمني») أو بديلاً عنها (الابتعاد عن أحدهم بديلاً عن عبارة «أنا منزعج منك») أو قد تكون مكملة لها (الابتسامة التي تصاحب عبارة «تفضل بالدخول») أو نقيضاً للرسالة اللفظية قد ينتج عنها موقف \_ إشكالي Paradox عند المتلقي يعرف بـ «الإلزام المزدوج» Double Bind (عندما يقول المضيف لزائره «تفضل بالجلوس» فيها الانزعاج باد في نبرة صوته وارتباكه الحركي).

وقد جرى تصنيف الاتصال غير اللفظي إلى سبعة أنساق: الروائح، الملامس، الأشياء المصنعة Artifacts الخاصة بكل ما يكمل الجسد من زينة ولوازم وأقنعة ولباس وغيرها، الأصوات غير اللفضية، علاقة القرب والبعد Proximity، حركة الجسد ولغة الزمن Chronomics.

ويمكن تجزئة كل نسق من الأنساق الستمة إلى أنساق فرعية تتكاثر بتكاثر الدراسات التفصيلية المختصة

أكثر فأكثر لتشمل المسالك الاتصالية غير اللفضية التي يستخدمها الإنسان، بدءاً بـ «لغة النظرات» البدائية وانتهاء باللغات المعقدة لعالم الأشياء المصنعة الإلكترونية .

ونظراً لاتساع نطاق كل ما هـ و غير لفظي، سوف نكتفي في هذا المقال بتسليط الضوء على مثلث لغـة الجسد في :

١ ـ لغة اتصال القرب والبعد لجسدين أو أكثر في الفضاء الخاصة بعلم «البروكسيمياء» Proxemics أو «البونية» (من البون: المسافة بين جسمين)

٢\_ لغة اتصال حركة الجسد الخاصة بـ «الكينيزياء» Kinesics.

٣ لغة اتصال الأصوات غير اللفضية الخاصة بـ «شبه اللسانية» Paralanguistics .

#### البروكسيمياء

دراسة لغة الفضاء أو دراسة تعامل الإنسان الاتصالي الفضائي و إيجاد المعايير لذلك، أطلق عليها «أ. ت هال» E.t. Hall في الخمسينات تسمية Proxemics .

وكانت الدراسات الأيتولوجية الخاصة بسلوك الحيوان والإنسان Ethology، قدأكدت من قبل «هال» على وجود مسالك نمطية مقولبة stereotyped فطرية خاصة بالنوع، رغم التعديلات التي طرأت عليها في مسار التطور. وظيفة هذه المسالك الحفاظ على العلاقات الاجتهاعية بين أفراد النوع وتعيين المنطقة Zone والأريض Territory المحرم على الدخلاء، والمجال الحياتي الضروري لبقاء الحيوان. (٩)

وكذلك أثبتت الدراسات الايتولوجية وجود مسالك طقسية عند القرود والإنسان وظيفتها تحديد الاقليم كالتبديل أو إبراز الأعضاء التناسلية للتخلص من دخيل.

وكان لاكتشاف مفهوم «الفضاء الشخصي» Personal Sbace من قبل كاتر" Katz (١٩٣٧) وتطويره من قبل لاكتشاف مفهوم «الفضاء الشخصي» Porsonal Sbace وتطويره من قبل «سومر» Somer (١٩٦٩) وتعريفه كفضاء «له حدود غير منظورة يغلف جسد شخص ما يحرم ولوجه على الدخلاء»، فضل في عمل «هال» على «لغة الفضاء الخفية» Hidden dimension في ثقافات مختلفة كالثقافة الأمريكية واليابانية والأوربية والعربية ومحاولته لتعيين تصنيف أولي لمقومات لغة الفضاء (١٠٠) هو:

\_ مقوم الفضاء الثابت Fixed feature ، كالأهرامات ، والمسارح الإيطالية التقليدية .

\_ مقوم الفضاء نصف الشابت Semi fixed feature ، كالبيوت الجاهزة القابلة للانتقال والديكورات الثابتة والتي يمكن تعديل أوضاعها ونقلها .

مقوم الفضاء غير الشكلي Informal feature، الذي لا يستوي إلا في تعامل الفاعلين كالأبنية المعدة لأكثر من استخدام. والسينوغرافية الفارغة التي تتشكل في أداء الممثلين أو العناصر المتحركة.

ولا يخفى على العاملين في المسرح أهمية هذا المفهوم الأخير للفضاء غير الشكلي في التجارب المعاصرة («بروك» والفضاء الفارغ) ولا سيها في تبلور ابتكارات السينوغرافية الحديثة سواء من حيث تحريك الفضاءات

أو تجريدها من خلال الإضاءة وحركة الممثلين أو الراقصين وسواء من حيث استغلال تقنيات الضوء والصورة والصورة والصوت في تأليف عروض الصورة («ريتشارد فورمان»، «روبرت ويلسون» الأمريكيان).

وتكمن أهمية تصنيف «هال» للفضاء غير الشكلي في تقطيعه لمتصل Continuum هذا الفضاء والخاص بالمسافات التقريبية التي تتحكم بالتفاعل داخله:

1\_ المسافة الحميمة Intimacy distance، الخاصة بتهاس الأجساد واحتكاكها باللمس والشم والذوق. (الرضاعة، الجنس، . . النح).

٢- المسافة الشخصية Personal distance التي تستوي بين قدم ونصف و٤ أقدام (لقاء غزل).

٣ المسافة الاجتماعية Social distance ، التي تستوي بين ٤ أقدام و١٢ قدما (سهرة عائلية).

٤\_ المسافة العلنية، Public distance، تقوم بين ١٥ قدما و٢٥ قدما (العرض المسرحي مثلا).

ويصر «هال» على أن هذا التقطيع يعمل في الثقافة الأمريكية والغربية عامة ويمكن إيجاد تقطيع آخر في ثقافات مختلفة.

ومهما تكن نسبية هذه التصنيفات للفضاء الأولية ونسبية تقطيع متصل المسافة فإنها تحكم محاولة لضبط الاتصال البشري للأجساد في لغة الفضاء المتغيرة وفقا للمسافات الملائمة للموقف الاتصالي بها في ذلك من تحركات قرب وبعد ومستويات وأوضاع جسدية مواجهة وجانبية وغير ذلك من تشكلات للقامات والفضاءات الناتجة عنها.

وفي هذا المجال، حقق المسرحي الأمريكي «سكوت بورتون» S. Burton، تأليف و إخراج عمله «لوحات سلوكية هذا المجال، حقق المسرحي الأمريكي الساس تفاعل خمسة ممثلين ذكور وتنوع أوضاعهم الجسدية وتحركاتهم. (١١)

وبذلك، يؤكد التوجه البروكسيمي على الأهمية التي يمكن أن توليها الكوريغرافية والسينوغرافية ولسنوغرافية «للفضاءات الفسرجية» Interstitial spaces القائمة بين الأجساد المتواضعة، كفراغات ممتلئة مشحونة بالانفعالات أو كفضاءات قائمة، سواء كانت فعلية (أحجام، مسطحات) أم تخيلية (صورة، إضاءة، خيال ظل، . . النح) يكملها استواء الأجساد في تراكب تضيق معه المسافة بين التأليف الكوريغوافي والسينوغرافية.

ومن ناحية ثانية تبرز أهمية التوجه البروكسيمي في اتصاله المباشر بحركة الجسد التفصيلية كإيهاءات وتعابير وجه وأوضاع جسدية، «الخاصة بدراسة حركة الجسد أو الكينيزياء».

## الكينيزياء أو علم حركة الجسد KINESICS

يمكن اعتبار «داروين» أول من وضع نظرية بيولوجية للسلوك الإياثي كموروث مشترك بين الثقافات وبين الحيوان والإنسان في كتابه «التعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوان». وفي العام ١٨٣٨ صنف «كليمبون» للانسان في كتابه «المصحوبة بتبادل الأفكار (كالبروتوكولات والطقوس والصلوات. . الخ) والإياءات القصدية المصحوبة بتبادل الأفكار (مثل

كودات الكهان وكودات الصم والبكم). وفي العام ١٩٠٠ عين «وندت» Wundt ثلاثة أصناف هي: الإشارات، الصفات، والإياءات الرمزية (١٢)

ولكن الدراسة المنهجية المتقدمة في القرن العشرين انطلقت من اللسانية وفرضية «أ. سابير» E. Sapir في كون لغة الإيهاءات كودة يجري تعلمها بفرض الاتصال مثلها مثل اللغة اللفظية. ويعتبر «راي بردويستل» .R Birdwhistell مؤسس الكينيزياء الحديثة في الخمسينات والتي تتوزع حقول الدراسة التالية:

١ ـ ماقبل الكينيزياء Pre-Kinesics: تدرس محددات الحركة الفيزيولوجية.

٢ الميكروكينيزياء Micro Kinesics: تقوم بتحليل الحركات التعبيرية إلى «أحاريك» (جمع أحروكة، أو وحدة الحركة الجزئية)

٣\_ الكينيـزياء الاجتماعيـة Social Kinesics: تهتم بالناحيـة الثقافية للإيهاءات وتعابير الـوجه وأوضاع الجسد من حيث دلالاتها ودورها في ثقافة ما . (١٣)

وفي هذا المنحى الأخير الذي يؤكد على دور «السياق» Context الأساسي في فهم الحركة الجسدية، انطلق «بيردويستل» من المقارنة مع الفونولوجية ليعين «الأحاريك» كأصناف إيهاءات تشكل وحدات مميزة لنسق إيهائي له عناصره الدالة ومتغيرات الإيهاءة التالية:

١\_الكثافة، درجة شد العضلات.

٢\_الاتساع، امتداد الحركة ودرجاته.

٣\_السرعة ، متقطعة ، عادية ، مستعجلة .

ومع «بردويستل» أكدت الكينيزياء على وجود كودات إيهائية مولدة لبنيات علامات اعتباطية اتفاقية (تقوم على أساس وحدات دالة) نسبية مع كل ثقافة وتكون أقرب إلى اللهجات. وبذلك تكون الفوارق بين الشعوب بسبب إبهام في اللغة أو الكودة السيئة أكثر مما تكون بسبب الفوارق الطبيعية.

وفي دراسته عن اللهجات الأمريكية ، استطاع «بردويستل» أن يعين حوالي مثة «أحروكة» أو وحدة حركية (ميلان رأس، خفض رأس، . . النع) تتراكب في «أشكال الحركة» Kinemorphs الحركة الأكثر تعقيداً والتي تؤلف بدورها «مركب أشكال الحركة» Complex Kinemorphs التي يمكن أن تقارن بالكلمات اللفظية ، والتي تحكم ترتيب الوحدة الرفيعة في «مركب مباني أشكال الحركة» -Complex Kinemorphic construc والتي تمكم ترتيب العديد من خصائص الجملة اللفظية .

وقد توصل «بردويستل» إلى هذه الترسيمة انطلاقا من فرضية مفادها أن كل ثقافة تختار من بين مخزون هائل لمادة ممكنة عددا محددا بشكل صارم من وحدات الحركة الملائمة.

وإذا استثنينا العروض الميميائية (من ميمياء Mime) التي تستخدم الرصيد الكينيزي كنسق يكاد يكون الموحيد في تأليف العرض، فإن معظم توجهات المسرح الحديث تولي الرصيد الإيمائي أهمية كبرى ولا سيما مقرونا بالرصيد السينوغرافي الحديث في عروض «ما بعد البرشتية» وعروض ما بعد «آرتو» وغيرهما في السينات والسبعينات.

وعلى سبيل المثال، يحتوي مسرح «كاتاكالي» الهندي التقليدي على ٨٠٠ «مودرا» Mudra (علامة في السنسكريتية) أو وحدة نحوية دلالية خاصة بحركة الممثل الراقص: ٦٤ حركة للأطراف، ٩ حركات للرأس، ١١ حركة للنظرة، . . الخ (١٤)

وفي سياق المقارنة مع اللسانية تؤكد الكينيزياء على التمييز بين الوحدات الكينيزية التي تقوم بوظيفة فيزيولوجية سابقة للدلالة أولا (برغم استواء المقام السيميائي الدال في العرض) فيها الوحدات اللسانية هي رموز اتفاقية Symbols تقوم بالدلالة أولا.

بــذلك فإن الإيمــاءات على حـد تعبير «بردويستــل» تعتبر «أشكـالا مكبلــة» لا تستطيع أن تستقيم بمفردها. . . مثلها مثل «Cept» التي لا تتواجد بمفردها في اللغة الإنكليزية، ويمكن لدارس اللغة أن يتعلم كيف ينشئها بإضافة «Pre» أو «Con» و«Tion».

وذلك يعني أن الإياءات هي جذور لأشكال حركية وأنها تحتاج إلى سلوك يضاف إلى وسطها وأولها وآخرها كي تستقيم. وهي بالتالي قابلة للتحليل من خلال الصيغ النحوية لمقطع سلوكي كينيزي ككل، أي أن تجزئة الموحدة العلامة الإيائية \_ تفترض أن يـؤدي إلى تصور أشمل لـ «الخطاب الكينيزي» الذي تتحكم به علاقات نحوية كلية \_ الحركة ككل متصل \_ بالإضافة إلى توابع اتصالية عمكنة كالإشارة شبه الكينيزية Para علاقات نحوية كلية \_ الحركة ككل متصل \_ بالإضافة إلى توابع اتصالية عمكنة كالإشارة شبه الكينيزية Kinesic ، أو التعابير الإيائية التي تحيط بسياق الاتصال (اياءات لفت الانتباه وتعيين المكان أو المتكلم أو المتحلم أو المتحلم أو «التأشير الأنافوري» (من الأنافورة Anaphora ، صورة بلاغية تقوم على تكرير الكلمة الواحدة في مطالع جمل متعاقبة) على حد تعبير «جوليا كريستيفا» J. Kristeva (١٥٠)

ويعتبر مفهوم «الإيهاءة التأشيرية» deictic gesture هذا أساسيا لإبانة الجسد في فضاء مادي واقعي. وغالبا ما تأتي التأشيرات هذه مصاحبة للكلام أي أن الإيهاءة واللفظة محكومتان بالتعاون. هذه الإيهاءات أو الحركات التي تصاحب وحدة نحوية لفظية أطلق عليها «بردويستل» تسمية «المؤشرات الكينيزية» Kinesic الحركات التي تصاحب وحدة نحوية لفظية أطلق عليها «بردويستل» تسمية «المؤشرات الكينيزية» markers والتي تقوم بتعيين مواضع الخطاب (باتجاه المتكلم أو باتجاه معاكس)، في سياق تعيينها لمقام القصد في «فعل الكلام» Speech act ، وإمكانية أن ينشأ فعل القول أحيانا بواسطة وسائل كينيزية (تسديد الإصبع كأمر بالخروج).

ومن بين المؤشرات الكينيزية، المؤشرات الوضعية Attitudinal markers المرتبطة بقصد المتكلم والتي لا تعين الفعل المقصود بقدر ما تعين وضع الجسم المتخذ من قبل المتكلم أثناء تكلمه، تجاه العالم أو تجاه المخاطب أو تجاه السياق العام.

وقد أقام «برشت» مفهوم «الإياءة الملحمية» على أساس الأوضاع الجسدية التي يتخذها الناس تجاه بعضهم البعض في السد Gestus ولاسيها عندما تكون هذه الأوضاع نمطية مقولبة stereo typed تستومن للجمهور إدراك بعدها الأيديولوجي (دور التغريب).

وفي المسرح الأكثر حداثة عند «فورمان» مثلا، يأتي التقطيع الفيلمي المستعار في مسرحه «الهيستيري» ليقوم بدور إبراز الإيهاءات والأوضاع الجسدية بشكل فاضح أكثر من خلال تقنيات الفيلم من إعادة وتبطيء وتسريع وتأطير.

وفي الاتجاه نفسه تأتي عروض «المسرح الراقص» أو «الرقص المسرحي» المعاصرة لتؤكد أكثر على تقاطع المسرح والرقص في إيلاء البعد الحركي للجسد مكانة مرموقة وعلى إغناء رصيد العرض الإيائي هذا بوحدات جديدة مبتكرة (أو خطوات في المفهوم الراقص) ملتقطة من رصيد الثقافة أو ما يسمى بالنسق الكينيزي العام، في سياق عملية «مسرحة» تتجاوز واقعية المسرح الأوربي النموذجي ومعجم أشكال الرقص التقليدي في آن واحد.

وفي هذا المعنى تقترب التجارب الحديثة في المسرح والرقص في تكويدها للوحدات الإيمائية الحركية الجديدة من أشكال المسارح الشرق آسيوية التي لا تميز بين المسرح والرقص .

وفي هــذا المجال، يعتبر «رودولف فان البان» Rodolf Van Laban (الفضاء) المصمم الكوريغرافي الشهير رائدا نظريا في تحقيق نسق لتحليل الحركة الخاصة بالرقص في عناصرها (الفضاء، الزمن، الطاقة، أقسام الجسم المتحرك) ووصفها، والسيا الوصف البنيوي في حدوده الدقيقة القابلة للقياس، والتعبير عن الحركة بتمييز الجزء المتحرك واتجاه الحركة والمستوى ودرجة التحرك والوزن كوحدة زمنية لها وديناميتها الخاصة بنسيج الحركة (قوية، مرنة. الخ). وكذلك وضع «البان» مبادىء تحليلية لدراسة الحركة شكلت أساساً هاماً لدراسات الحقة، وتمكن من وضع قواعد للحركة بصورة عامة (يمكن تطبيقها على أي شكلت أساساً هاماً لدراسات الحقة، وتمكن من وضع قواعد للحركة بصورة عامة (يمكن تطبيقها على أي نوع من التعبير الحركي) من خلال تحليل عناصرها الأساسية إلى «أسهاء» (أجزاء الحركة) و«أفعال» (تقلص، تمدد، دوران، . . ) و«ظروف» (التوقيت، الدينامية، درجة الفعل، طريقة الأداء). وإضافة إلى ذلك فقد توصل إلى نسق رمزي لتدوين الحركة معروفة باسمه Labanotation .. شبيه بالتدوين الموسيقى . (١٦)

وفي تأكيد البروكسيمياء والكينيزياء معا على أهمية «السياق الاتصالي» في تحليل وفهم الوحدات الفضائية والإيائية، يأتي دور الاتصال شبه اللساني ليضفي البعد الصوتي على مثلث لغة الجسد هذه.

#### شبه اللسانية Paralanguistics

بالإضافة إلى بنية الخطاب «الفونيمية» Phonemic النحوية تأتي المقومات شبه اللسانية الخاصة بالأصوات غير اللفظية وضوابط السياق الاتصالي لتؤكد على أهمية هذا النسق (نسق نغم الصوت في أنساق كاوزان المسرحية) وتشمل:

١ خصائص المتكلم الصوتية: درجة الصوت Pitch، وعلوه Loudness وسرعته Tempo، ونبرته Timbre.

٢ - الأصوات غير اللفظية: الضحك، التثاؤب، الأنين، الشخير، . . إلخ.

٣ ـ ضوابط السياق شبه اللسانية: ترقيم الكلام (تعيين حدي بدايته ونهايته) وإنشاء تعابير في نقاط منه وتقطيعه، . . إلخ

وتعتبر المقومات شبه اللسانية هذه، ضوابط للسياق اللفظي وأنواع السلوك المتصل باللفظ، أساسية في أي تفسير صحيح من قبل المرسل إليه وكها أشار «ابركمبي» Abercomby، «لا يفهم استخدام اللغة الملفوظة في المحادثة بشكل سليم إلا عندما تؤخذ العناصر شبه اللسانية في الاعتبار». (٢)

وقد ركنزت الأبحاث شبه اللسانية على قدرات الصوت التعبيرية Expressive والانفعالية Emotive والتجويدية

ولا يخفى على العاملين في المسرح أهمية هذه المقومات قديها، مع «ستانسلافسكي» في تدريبه للممثل وتأدية تلميذه لأربعين موقفا صوتيا انطلاقا من عبارة «هذا المساء» بالروسية. وحديثاً، تولي العروض طريقة أداء الممثل الصوتية \_ الطبيعية أو المصنعة \_ أهمية دلالية تفوق دلالية انسياب الكلام نفسه، وصولا إلى العروض القائمة على التلاعب الصوتي بالتراكيب النحوية غير المفهومة لـ «لغة المعاقين» GLOSSOLALY أو ما يمكن تسميته بـ «الكلام الهجين» القريب من لغة السحر.

وفي دراسة لـ «جورج تراغر» G. trager)، جرى تعيين ثلاثة أصناف لمقومات الصوت شبه اللسانة:

١\_ جهاز الصوت Voice set ، أي خصائص الصوت الفيزيولوجية الناتجة عن الجنس والسن والبنية الجسدية وغيرها.

٢ ـ خصائص الصوت: درجة تحكم الشفة والحنجرة والإيقاع والنطق والسرعة والرنين.

" Vocalization : أو الكلام الملفوظ فعلا بها فيه من مشخصات صوتية Vocal char : أو الكلام الملفوظ فعلا بها فيه من مشخصات صوتية acterizers (القوة ، علو الدرجة ، المدى) وميزات صوتية Vocal Qualifiers (أو الأصوات المميزة من غير الألفاظ : أوه ، شش ، . . إلخ)

وتعتبر اختيارات دافيتز Davitz (ص. ١٦) الخاصة بدلالات التضمن الانفعالية للخصائص الصوتية نموذجية في حقل الدراسات شبه اللسانية، بقدر ما تبرهن على أن التعبير عن المواقف والمشاعر يمكن أن يضبط من خلال معايير دقيقة وكودة صوتية تسمح باختيار المؤشرات الملائمة. (٢)

وتأتي الدراسات شبه اللسانية هذه لتكمل قواعد الخطابة والإلقاء والتحكم بالترقيم الصوتي للكلام و إيقاع قذفه ونطقه وغير ذلك من قواعد خاصة بالأداء التمثيلي التي يتآلف معها المدربون والمخرجون والممثلون ويتفننون في إتقانها وبلورة أساليب أداء صوتي محيزة .

وقد أولت معظم اتجاهات المسرح الحديث البعد الصوتي اهتهاما يوازي اهتهامها بحركة الجسد في سياق مواجهتها لخطابية المسرح التقليدي ومحاولة إرساء نصوص صوتية تأويلية للنصوص المكتوبة. فالمسرح الملحمي يعتبر الإيهاءة الاستعراضية Gestus في بعديها الحركي والصوتي، ولنا في «صرخة» «آرتو» خير دليل على تفعيل الأصوات العضوية الموازية لعضوية الأداء الحركي بدءاً بالأنفاس وانتهاء بشتى الأصوات الإحسائية والمقلدة والمضحكات والتأتآت وغير ذلك من أصوات شكلت منافساً جدياً للرسائل اللسانية في أعهال «غروتوفسكي» وغيره. وعلى سبيل المثال، قدم «مسرح كافكا للبانتوميمياء» الألماني في الثهانينات عرضا لمسرحية «أوبوملكا» لـ والفردجاري» A. Jarry عبد للسرحية «أوبوملكا» لـ «الفردجاري» A. Jarry عبد للسرحية «أوبوملكا» لـ «الفردجاري» المحروية عبد للمسرحية «أوبوملكا» لـ «الفردجاري» المحروية عبد للمسرحية «أوبوملكا» لـ «الفردجاري» عبد للمسرحية «أوبوملكا» لـ «الفردجاري» عبد للمسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية عبد للمسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية عبد للمسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية عبد المسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية عبد المسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية عبد المسرحية «أوبوملكا» لـ «المسرحية» المسرحية «أوبوملكا» لمسرح كافكا للبانورة «المسرحية» وعلى سبيل المسرحية «أوبوملكا» للمسرحية «أوبوملكا» لمسرح كافكا للمسرحية «أوبوملكا» للمسرح كافكا للمسرح كافكا» لمسرح كافكا للمسرح كافكا للمسرح

وفي عروض أخرى احتل الصوت مقاماً رفيعاً نتيجة تفعيل تأثيرات الموسيقى الحديثة والتجريبية (الحسية Concrete والإلكترونية وغيرها) في عروض استوحت تجارب «الباوهاوس» وبلغت في تجريدها للحركات والأصوات والعناصر السينوغرافية حد القطيعة مع المسرح المألوف (أعمال Gruppo Altro الإيطالي).

| الرضى      | عادي       | عادية            | رنان إلى حد ما | عادية             | صاعد طفيف            | منتظم      | متلعثم إلى حدما |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|
|            |            |                  |                |                   |                      | منتظمة     | i               |
| الحزن      | خفيض       | خفيضة            | نان            | بطيئة             | هابط                 | مسكتات غير | ملتعثم          |
| الفرح      | عال        | عالية            | رنان معتدل     | سريعة             | صاعد                 | منتظم      | ı               |
|            |            | إلى عالية معتدلة |                |                   |                      |            | حدما            |
| نفاذ الصبر | عادي       | من عادية         | رنان معتدل     | سريعة معتدلة      | صعود طفيف            | 1          | خاطف إلى        |
|            |            |                  |                |                   | صاعد على العموم      |            |                 |
| الابتهاج   | عال معتدل  | عالية معتدلة     | مبوقا باعتدال  | سريعة معتدلة      | صاعد وهابط:          | متظم       | ı               |
|            | إلى الخفيض | إلى الخفيضة      |                |                   |                      |            | حد ما           |
| الضجر      | من المعتدل | من المعتدلة      | رنان معتدل     | بطيئة معتدلة      | رتيب أو هابط تدريجيا | I          | متلعثم إلى      |
|            |            |                  |                |                   | غير منتظم            |            |                 |
| الغضب      | عالِ       | عالية            | مبوقا          | ر <b>اد</b><br>در | صاعد وهابط           | غير منتظم  | خاطف            |
| الحنان     | خفيض       | خفيضة            | رنان           | بطيئة             | ثابت يعلو قليلا      | منتظم      | متلعثم          |
| الإحساس    | علو الصوت  | درجة الصوت       | الجوس          | معدل السرعة       | تغير ارتفاع الصوت    | الإيقاع    | التلفظ          |
| (Feeling)  | (Loudness) | (Pitch)          | (Timbre)       | (Rate)            | (Inflection)         | (Rhythm)   | (Enunciation)   |

تشازك الانفعالات والمقومات شبه اللسانية

وفي تقاطع البروكسيمياء والكينيزياء وشبه اللسانية ودراستها الحديثة العهد ونتائجها غير الأكيدة بعد، تقوم سيمياء الاتصال غير اللفظي بتقديم أرضية لا يستهان بها في حقل التجريب والبحث عن وحدات جديدة لمثلث لغة الجسد الفضائية الحركية الصوتية التي يمكن أن تعمل في ثقافة ما مقدمة لعمليات «مسرحة» وتكويد لاحقة تشرع أفق التجريب باتجاه تحديث المسرح وتأكيد علاماته المحلية في آن واحد.

ذلك أن الغرض من التجريب يكمن في البحث عن «الجديد» الذي يمكن أن تضيفه التجربة على ما توصل إليه غيرها، والإضافة هذه يفترض بها أن تطال عناصر الإبانة Ostension الأساسية في المسرح، أي أن تكون عمليات مسرحة «نهمة»، على حد تعبير «رولان بارت» R. Brthes «حيث تطيح برانية الأجساد والأصوات والأشياء بالنص المكتوب أولاً، لتذوب الكلمة من ثمة في المواد». (١٧)

وفي هذا الاتجاه، كان لنا تجارب ترسخت في عروض «مختبرة المنارة للعروض الفنية» مثل «رقص الجن» \_ بيروت ١٩٨٧، «رشاشة طايسة» بيروت ١٩٨٧ ومهرجان قرطاج \_ تونس ١٩٨٩ ومؤخراً «تكوين» \_ -Gene بيروت ١٩٨٤، «رشاشة طايسة» بيروت ١٩٨٩ ومهرجان قرطاج \_ تونس ١٩٨٩ ومؤخراً «تكوين» ـ «التقاسيم» وقاة بيروت ١٩٨٤، تصب في خانة «المسرح الراقص «تبلورت في ما اصطلحنا على تسميته بـ «التقاسيم» (استعارة للتقاسيم في الدور الغنائي وتعميمها على وحدات العرض كافة، الصوتية، الإياثية، السينوغرافية) كالية انطلقت في «تكوين»، على سبيل المثال، من «وحدات اتصالية غزلية» بين الذكر والأنثى (قامات، أوضاع جسد، إياءات، إقدام وإحجام، اتصال أعضاء، أصوات غزل، أنفاس، . . . الخ) قام سبعة ممثلين ـ راقصين (إناث وذكور بلباس أبيض يغطي الجسد كله وماكياج أبيض للوجه والرأس) بحياكتها في سبناريو تفاعلات كرِّ وفرّ الوصال والانفصال للأجسام والأعضاء التفصيلية وكوريغرافية مسكونة بهاجس تكشف الأنوثة والذكورة وكأنها عودة إلى تكوين أصل علاقة آدم وحواء في جنة عدن.

وفي الختام، يمكن اعتبار كتاب "طوق الحامة" لابن حزم الأندلسي مثالا في التراث العربي القديم على تحليل وتصنيف الاتصال في تفاعل العاشقين ولاسيا في جانبه غير اللفظي الخاص بعلامات الحب: النظرات وتحركات المحب الباحثة عن قرب الحبيب وميلانه حيث يميل، والإقبال على الحديث والانصات لحديث واستغراب كل ما يأي به، وكأنه عين المحال، والإسراع نحو المكان الذي يكون فيه والتباطؤ في المشي لدى مفارقته، وغير ذلك من علامات دقيقة تميز السلوك العربي في الحب بالإضافة إلى تعيين ابن حزم الأدوار الفاعلين (المحب، المحبوب، الرسول العزول، السفير. ولنه) التي يمكن أن تقارن بتصنيفات "ايتيان سوريو" E. Souriau الأدوار التفاعل الدرامي في المسرح الغربي .

#### المراجع

- (١) امبرتمو ايكو، U.Eco سيمياء العرض المسرحي، ترجمة وحواشي ومصطلحات سيمياء العرض (عربية، فرنسية وإنكليزية) الفكر العربي ٥٥، بعروت ١٩٨٩.
  - Roland Barthes. Essais critique, Seuil. Paris 1964(Y)
  - (٣) كير ايلام، K. Elam سيمياء المسرح الدراما، ترجمة وحواشي رئيف كرم، المركز الثقافي العربي، بيروت ١٩٩٢ .
    - Monique Borie, Théatre et anthropologie, L'usage de L'autre Culture, in Degrés No. 32, 1982.(§)
      - Eugenio Barba, Improvisation anthropologie theatrale, in Bouffonnrie No. 4(0)
        - Jeane Martinet, Clefs pour la sémiologie, Seghers, Paris 1975. (7)
        - Tadeuz Kawzan. the sign in the theatre, Drama Riview T. 72. (Y)
      - Marianne Belis, Communication, Frequences, Paris 1988. (A)
      - Dominie Ricard, Du code au desir, Le corps dans la relation sociale, Dunod, Paris 1983. (4)
        - Hall E.T. Hidden Dimension, Double day, New York 1966. (۱۰) Dimension Cachée, Seuil, Paris 1971 - والترجمة الفرنسية
        - Argelander R. Behavior Tableaux. Drama Riview 17, 1973 (11)
        - Pierre Guiraud, Le langage du corps, Que Sais-je, Paris 1980 (\Y)
- Birdwhistell R. Kinesics and Context. essays on Body motion communication, University of Pensylvania Press (۱۳)

  Philadelphia 1970
  - Eugenio Barba, Il teatro Katakali, Chieri 88, Rosemberg & Sellier, Torino 1988 (\{)
    - J.Kristiva, Le geste, pratique ou communication, in Language No. 10, 1968. (\o)
- Regis Durand, Problémes de l'analyse structurale et sémiotique de la forme théatre, in Sémiologie de la (\\\) représentation, Complexe, Paris 1975
  - (١٨) ابن حزم الأندلسي، طوق الحهامة، دار الحياة، بيروت ١٩٩٢.

# السيميولوجيا وأدب الرحلات

# د. لطيف زيتوني

#### تمهيد

تعتبر الرحلة، أو قصة السفر، اليوم من المجالات القليلة التي لم يولها علم السيمياء عناية تذكر. فإزالت الأبحاث السيميائية منصبة على الحكاية الخرافية والأقصوصة والرواية، وزادت إليها قبل بضع سنوات مادة الشعر. ومع أن النتائج المتحصلة في مجال لا يمكن أن تنقل وتطبق في مجال آخر، فإن المدارسين يلاحظون وجود قاسم مشترك بين أنواع القص المختلفة، "نظام ضمني من الوحدات والقواعد» (١) يضبط الإنتاج السردي، على هذا النظام تنكب الأبحاث السيميائية، . ولكن هذا العلم حين يواجه ملايين الوحدات المتقاربة ضمن حقله، لا يسعه أن يدرس كل وحدة على حدة، متبعا طريقة الاستقراء، منطلقا من الخاص الكثير إلى العام الموحد الجامع. لهذا يلجأ عموما إلى رسم تصور أو نموذج (أو "نظرية» كما يحلو للغويين الأمريكيين أن يسموا) يكون أداة ممكنة للتحليل. وجذه الأداة النظرية يأخذ بمعالجة النتاج القائسم في حقله، فيكشف منه ما يطابق النظرية والمخافيا والثقافة (٢).

التصور المتحصل من الدراسة العلمية المتأنية لكل رواية بمفردها ، المتجمعة عناصره من إحصاء العناصر المتكررة ومواقعها ودورها وعلاقات كل منها بسواها ، أليس هو التصور الأمثل علميا ومنطقيا ؟ ولكن هل يمكن فعلا تحليل كل النتاج ومنطقيا ؟ ولكن هل يمكن فعلا تحليل كل النتاج الروائي . مثلا ، الماضي والحاضر ، المتزايد بالآلاف كل سنة وبكل اللغات الحية ؟ التصور أو النموذج أو النظرية التي يلجأ إليها السيميائيون ليست ، إذا ، سوى أداة تجريبية . وهي تجريبية من جهتين : الأولى أنها خلاصة تجربة الناقد للتجربة . ليست النظريات السيميائية خلاصات نهائية ، ولا يمكنها أن تكون .

القراءة التي نعرضها، وبالتالي نقترحها، للرحلة ليست إذا سوى اقتراح مؤسس على جملة من المفاهيم النقدية الشائعة في الأبحاث السيميائية. ولكنها قراءة تعي أن نقل المفاهيم والأدوات من حقل القصة العامة، أي القصة المبنية على الخيال والاحتمال وحرية الكاتب في توجيه الأحداث ورسم الشخصيات والنهايات، إلى حقل قصة السفر، أي القصة المبنية على الواقع الحقيقي والتاريخ والمقيدة صاحبها بحوادثها وشخصياتها ونهاياتها، لا يمكن أن يكون تلقائيا. هذه القراءة تمارس عملية اختيار مستمر لما يناسبها، وعملية تعديل لما تختار لكي يأتي منطبقا تماما على النص، موافقًا لخصوصية قصة السفر. ومما يمكن لسيمياء السرحلة أن تستعيره من سيمياء القص العام: موقع النظر Point de vue، هيئة السرد Instance narrative (الكاتب، البطل، السراوي، المروى له، . . ) ، النزمن والمخالفات النزمنية، المكان، تعرية الأسلوب Dénudation des procédés، النص المقفل مع الافتتاحية والخاتمة، وغيرها. ويبقى لسيمياء الرحلة أن تستكمل نموذجها من استقراء النصوص، وتطبيقها على الواقع. هكذا تتحصل لها عناصر جديدة خاصة بها: بواعث الرحلة، وسائل النقل، ومخطط الرحلة. وهكذا تتعدل فيها العناصر المشتركة لتأخذ في قصة السفر حجها أو دورا أو وجوها لا تعرفها سيمياء الرواية ولا تستخدمها . من هذه العناصر المشتركة نذكر الوصف الذي يأخذ في الرحلة الدور الأول، والزمن الذي يتلاعب الكاتب الرحالة بمستوياته فيخلط في نصه حوادث لا تنتمي كلها دائها إلى الرحلة، وهيئة السرد التي تختلف حالها في قصة السفر: فالكاتب هنا شمخص حقيقي والبطل حقيقي وهما واحد، والصعوبة التي تواجمه القارىء في هذه الحال هي التفريق بين صوت الكاتب وصوت البطل، بين صوت السريحاني، مثلا عام ١٩٠٧ حين كان يقوم برحلته إلى الأرز، وصوت الريحاني عام ١٩٣٨ حين كان يدوّن رحلة الأرز.

لن يكون بالإمكان كتابة مقالة تتناول كل هذه العناصر وتوضحها وتسلك طريق العلم إليها من دون اعتهاد نص ما، قصة سفرما، تسمح إذا كانت ناجحة وغنية بالتطبيق. ولقد اخترنا لذلك رحالة عربيا لسانا وهوى هو أمين الريحاني، واخترنا من كتب رحلاته واحدا هو «قلب لبنان» الذي يتكون من عدة رحلات قصيرة قام بها في لبنان. وسنحاول التركيز في تحليلنا على العناصر الخاصة بالرحلة مهملين العناصر المشتركة بينها وبين سائر أنواع القصة، لشيوع الكتابات التي نتناولها في مجلاتنا ومكتباتنا.

#### مقدمة

يميز توماشفسكي، في ترتيب العناصر الموضوعية. نوعين يختلفان في درجة خضوعها لمبدأ السببية: الأول يسود المؤلفات القائمة على الحبكة كالرواية والملحمة، والثاني يسود المؤلفات الوصفية غير القائمة على الحبكة كالرحلة. وينبه توماشفسكي إلى أن الحكاية (أي مادة القصة) تتطلب في آن واحد العنصر الزمني والعنصر السببي. الرحلة توفر العنصر الزمني، أي تتخذ شكل متوالية زمنية، إذا تناولت حكايتها مغامرات الرحالة الشخصية. أما إذا اقتصرت على عرض الانطباعات فإنها تتحوّل إلى قصة بلا حبكة.

التمييز الذي يشير إليه توماشفسكي مزدوج في الحقيقة. فمن جهة أولى هناك تضاد بين الرحلة والرواية:

\_سرد حر + وصف = رحلة

\_ تسلسل + أحداث = رواية

ومن جهة أخرى هناك تضادبين المغامرات وسرد الانطباعات:

\_ سرد مغامرات = حكاية قائمة على حبكة

- سرد انطباعات = حكاية بلا حبكة

لكن الرحلة، في الواقع، لا يمكن أن تقتصر على نوعي الترتيب اللذين أشار إليها توماشفسكي . فهناك أنواع مختلفة، لا باختلاف شخصية الرحالة وحسب بل باختلاف وظيفته: مهاجر، محارب، مبشر، سائح، رجل أعهال، طيّار، دبلوماسي، مراسل صحفي، مغامر، الخ . . كل واحد من هؤلاء يرحل، ولكن تبعا لمهمته وظروفه وذوقه . وكلهم، أو على الأقل كل النين يروون رحلتهم، يلتقون على أمر واحد هو أنهم يروون حكاية حقيقية وينقلون معلومات . هذا الأمر هو مدار الفرق بين الرحلة والرواية، وهو يقوم على ثلاثة تضادات:

- \_ تضاد بين الحقيقي والوهمي.
- \_ تضاد بين المفيد وغير المفيد.
- ـ تضاد بين التوثيقي والاقتصادي.

#### بين الرحلة والرواية

التضاد بين الحقيقة والوهم هنا هو تضاد إجمالي. فهـو لا يستبعد الطابع الوهمي لعدد من الرحلات، ولا يستبعد الطابع الحقيقي لعدد من الروايات أيضا. وقد يكون الوهــم أو الحقيقة في الأثـر كامــلا. ولكن كمال الحقيقة لا يحدده الكاتب أو الناشر. فالرواية التي تحمل على غلافها الخارجي أو على صفحة العنوان الداخلية عبارة «قصة حقيقية» ليست بالضرورة كذلك. ومثلها تلك الروايات التي تنبه القارىء إلى وجوب الامتناع عن الربط بين شخصيات الرواية وشخصيات تماثلها في عالم الواقع: «كل تشابه بين شخصيات هـ ذه الرواية وشخصيات حقيقية تعيش في عالم الواقع هـ و تشابه غير مقصود ومن نتاج الصدفة . . . » . وهذه العبارات وأمثالها تحضّ القارىء على التشبيه وعلى البحث عن الشبيه ، مثلها تحرّض عبارة «بدون تعليق» تحت الرسم الكاريكاتوري على التفكر في المعنى البعيد غير الظاهر للرسم. ليست الرواية الحقيقية إذا هي تلك التي يصفها كاتبها أو ناشرها بهذه الصفة بل هي تلك التي نستطيع ، بل التي استطعنا أن نتحقق من صحة حوادثها وزمانها ومكانها وحركة شخصياتها وصفات كل منها والمغزى العام لمجراها. فإن صحّ كل ذلك لا يبقى فرق بين الرواية والتاريخ. وقديها فصل أرسطو بين الشعر، بوصف تمثيل المثل الأعلى، وبين التاريخ: «إن مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا، بل رواية ما يمكن أن يقع. والأشياء ممكنة إما بحسب الاحتمال و إما بحسب الضرورة. ذلك أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث شعرا والآخر يسرويها نثرا (فقد كان من الممكن تأليف تاريخ هيرود وتس نظها، ولكنه كان سيظل مع ذلك تاريخا سواء كتب نظها أو نثرا)، وإنها يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلا، بينها الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع. ولهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ، لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي، بينها التاريخ يروي الجزئي. (٣)

هذا الفصل بين الشعر والتاريخ، أي بين الحدث المحتمل الوقوع والحدث الواقع، ينطبق على ما بين الرواية والرحلة. فالرواية كالشعر لا تصور الحدث الواقع ولو ادّعت ذلك. ومحاولات زولا Emile Zola لخلق رواية «تجريبية» خير تجربة لكشف الحدود التي يمكن للفن الروائي بلوغها في اقترابه من الحقيقة. فقد شبه زولا عمل الروائي «الطبيعي» بعمل العالم. «إننا نتابع من خلال ملاحظاتنا وتجاربنا مهمة عالم الفسلجة Physiologie ، الذي تابع بدوره مهمة الفيزيائي والكيميائي. (٤) وإذا كان عالم الفسلجة يهتم بوظائف أعضاء الجسم البشري فإن الروائي «الطبيعي» يصب اهتمامه على الطبائع والأهواء، فهو محلل يحلل الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية. إن إصرار الواقعيين الطبيعيين على تمثيل الواقع الاجتماعي كما هو من غير تمويه الوجوه البشعة فيه أو إغفالها أو التقليل من شأنها، جعلهم يدخلون إلى الأدب، والرواية تحديدا، موضوعات لا عهد له بها كالجنس والبغاء والعنف والإدمان على الكحول والمرض واستغلال الإنسان للإنسان. وهي موضوعات تساعد كثيرا على تحليل طباع الناس وأهوائهم ، وسلوكهم الفردي والاجتماعي ، لأن الإنسان يميل إلى كشف أخلاقه وأفكاره وطبعه في كل أمر يلبي به حاجاته. لقد صوّر الرواثيون الواقع وحشدوا لـذلك تفاصيل كثيرة، «فجدية القص، وحسن جمع التفاصيل والأقوال والمستندات والتواريخ والسلالات، يدفعان بنا إلى دخول اللعبة. والبلية أن لا شيء من هذا كله صحيح، وأننا لو تفحصنا عالم بلزاك بـوضوح لاكتشفنا ـ عكس توقعنا ـ خيالا " لا ينضب، ولا مبالاة بالوقائع، واضطراب مقصودا، واستخفافا واعيا بالصدق» (٥). هذا الاكتشاف لا يقلل من واقعية النص ولكنه يوضح نوع الصلة التي تربطه بالحقيقة التاريخية. ذلك أن الأدب لون من ألوان وصف الواقع. فهناك التريخ والسيرة، والأدب أعم منهما، وهناك علما النفس والاجتــاع، والأدب أخص منهما. لهذا يترجح التصوير الأدبي للواقع بين النموذجية والخصوصية. فالرواية لا تصور واقعة ذات وجود زماني ومكاني حقيقى ولكنها تجتهد لخلق صورة أو موقف أو حدث يتضمن كل العناصر الأساسية التي ألف الناس وجودها في أمثال هذه الصور أو المواقف أو الأحداث. وهذا هو معنى قـول موباسان: إن الروائي لا يصـور الحقيقة بل يصور شيئا يـوهم بالحقيقة فيتبع منطق الوقائع لا تسلسلها الاعتباطي. (٦)

وموباسان كاتب واقعي. فهو تلميذ فلوبير، وعنه أخذ مبدأي الملاحظة واحترام الحقيقة اللذين تختصرهما هذه الجملة من مقدمة روايته «بيار وجان» (Pierre et Jean): «أتطلع مليا إلى ما أريد أن أصور وبانتباه جم لأكتشف وجها لم يره أحد ولم يتكلم عنه أحد». (٧) فالأدب لا ينقل عالم الواقع كله بل يختار من عناصره التي لا تحصى عددا محسدودا، وهو لا ينقلها كما هي بل يعيد تنظيمها وفق غايته. فالعالم الواقعي معطى خارجي لا يد للكاتب فيه، أما النص الروائي فنتاج الكاتب والمعبر عن أهدافه. الهدف الأول الذي يسعى خارجي لا يد للكاتب فيه، أما النص الروائي فنتاج الكاتب والمعبر عن أهدافه. وللجمالية شروط كثيرة إليه النص الأدبي، والذي يبرر انتهاءه إلى عالم الفن، ويعطيه هويته الأدبية، هو الجمال. وللجمالية شروط كثيرة ومعقدة على مستوى البناء والموضوع والأسلوب. واحترام هذه الشروط يمنع النص الفني من مطابقة الواقع «الرواية محاكاة حسب تعبير أفلاطون ولكنها محاكاة فنية».

ليست صورة الواقع، في كتابات الرحالة، صورة وهمية مستفادة من خيال الكاتب ولا هي صورة عتملة الوجود، أو حدثا محتمل الوقوع. ذلك لأن هدف الرحالة يختلف تمام الاختلاف عن هدف الروائي، الرحالة يقوم بفعل هو الرحلة، ثم ينقل هذا الفعل الواقع كها وقع له وأحسه وفهمه. ولكن الرحلة كفعل لا تكون منفصلة عن المكان والزمان، ويحتاج الرّحالة فيها إلى دليل يفسرله ما يشاهد من الآثار، ويوضح له ما يحرك عواطف الناس من العقائد، وما يوجّه سلوكهم من العادات والتقاليد، ويرسم له صورة شاملة عن أخلاقهم وثقافاتهم وآدابهم. هذا الدليل هو الكتب والناس. يقول المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» متكلها على تقسيم كتابه ومصادره: «فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام أحده ما عايناه، والثاني ما سمعناه من الثقات، والثالث ما وجدناه في الكتب المصنفة في هذا الباب وغيره. وما بقيت خزانة ملك إلا وقد لزمتها، ولا تصانيف فرقة إلا وقد تصفحتها، ولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتها، ولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم، ولا مذكرو بلد إلا وقد شاهدتهم حتى استقام في ما ابتغيته في هذا الباب» (^^). ويقول في مكان آخر موضحا ما ألزم نفسه به مما يشكل منهجا لأمثاله: «وتجنبت الكذب والطغيان، وتحرّزت بالحجج من الطعان، ولم أودعه المجاز يشكل منهجا لأمثاله: «وتجنبت الكذب والطغيان، وتحرّزت بالحجج من الطعان، ولم أودعه المجاز والحال، ولا سمعت إلا قول الثقات من الرجال. . . " (٩٠) .

هذه المصادر المختلفة وهذا التجنب والتحرّز يرمي إلى غاية واحدة هي صحة الخبر. فأدب الرحلة يدعي أنه ينقل الحقيقة لا شبهها، وينقل الواقع لا المحتمل. انه أدب التحقق، الرواية التي يمكن للقارىء أن يتحقق من شخصياتها وزمانها ومكانها ومدتها وأن يتعرف شخصية بطلها ورفاقه في رحلته، وشخصيات من استضافوه من المشهورين والمغمورين وأن يجمع حولها من المعلومات ما لم يرد ذكره في نص الرحلة.

التضاد بين المفيد وغير المفيد لا ينفصل عن مفهوم الحقيقة والإعلام. فالرحلات التي تنتهي إلى نص مكتوب هي غالبا رحلات تمت لهذا الغرض. لهذا نجد الرحالة مهتما بها يعنيه ويلفته ويشوقه، ومهتما بدرجة أعلى بها يعني قراءه، «شديد الانتباه إلى خصائص البلاد والشعوب الأجنبية، شديد الصدق في ملاحظاته وأوصافه، حريصا على تأدية دوره كشاهد لمصلحة الحقيقة ، والعلم» (١٠) الشهادة للحقيقة والعلم هي مساهمة الرحالة في كتابة التاريخ وتقدم الحضارة. وكثيرا ما نجد عند الرحالة العرب المحدثين هذا الهم الذي يحولهم إلى مصلحين اجتماعيين، إلى دعاة تغيير للعادات وللنظم الاجتماعية والسياسية. يكفي أن نذكر أمين الريحاني وأحمد فارس الشدياق.

يقول الشدياق مقدما كتابه «الواسطة في معرفة أحوال مالطة وكشف المخبأ عن فنون أوربا» ويعلم الله أن مع كثرة ما شاهدت في تلك البلاد من الغرائب، وأدركت فيها من الرغائب، كنت أبدا منغّص العيش مكدّرة، كمن فقد وطره، ولزمته معسرة، لا يروقني نضرا، ولا نضرة، ولا نعمة ، و لا مسرّة، ولا طرب ولا لهو، ولا حسن ولا زهو، لما أني كنت دائم التفكر في خلق بلادنا عها عندهم من التمدن، والبراعة والتفنّن، ثم تعرض لي عوارض من السلوان، بأن أهل بلادنا قد اختصوا بأخلاق حسان، وكرم يغطّي العيوب ويستر ما شان، ولاسيها الغيرة على الحرم، وصون العرض، عها من هذا الصوب يذم، ثم أعود إلى التفكر في المصالح المدنية، والأسباب المعاشية، وانتشار المعارف العمومية، وإلى إتقان الصنائع وتعميم الفوائد والمنافع، فيجفل ذلك السلوان، وأعود إلى الأشجان» (١١).

هذه المعرفة الجديدة التي يكتسبها الرحّالة من المخالطة ، والمشاهدة والمطالعة تمدفعه إلى مقارنة حال الشعوب التي ارتحل إليها بحال شعبه وبلاده. فيطمع بإفادة بلاده من الجديد المفيد. «إلا أن رغبتي في حب إخواني على الاقتداء بتلك المفاخر، هي التي سهلت علي هذا الخطب وأطالت باعي القاصر، فأمسكت القلم من بعد إلقائه مرارا. . . (١٢)».

يبقى أن نقول إن الهدف النفعي الذي يوجه كتابات الرحالة يترافق غالبا مع هدف آخر هو تسلية القارىء بالمدهش والغريب. إلا أن هذه التسلية قد تكون الوجه الجذاب الذي يغري القاريء بالمطالعة، فيتعلم وهو يتسلّى طبقا لمبدأ المسرح الكلاسيكي.

ينتمي التضاد بين التوثيقي والاقتصادي إلى الإطار الذي ضم البحث في الحقيقي والنافع. أما المقصود بالاقتصادي هنا فهو اقتصاد الكلام، اقتصاد القصة المكتوبة التي تروي الرحلة بأحداثها وأفكارها وانطباعات صاحبها. راوي الرواية يسعى إلى ما ينسج له الحبكة والخاتمة. كل موقف لا يخدم مباشرة هذا الهدف، هو زائد ومصيره الإهمال، لأنه يخالف مبدأ الاقتصاد في الرواية. أما كاتب الرحلة فلا يأبه لمبدأ اقتصاد الكلام، ولا يعنيه ذلك. فهو لا يبني عهارة هندسية يخضع فيها سلفا لمبادىء وقوانين صارمة بل يسعى إلى أثر يجمع فيه المهم والنافع والمدهش. قارىء الرواية يبحث عن الحدث والتحليل النفسي الذي يرافق عرضه، قارىء الرحلة يبحث عن المعلومات. حتى المغامرة التي تنزلق الرحلات إلى تصويرها أحيانا يعرضها أدب الرحلة كمغامرة فريدة بإطارها وشخصياتها، ويطيل وصفه لهذا الإطار وهذه الشخصيات. وحينئذ تظهر السرحلة كمرادف للكشف، ويصبح الوصف مكانا للعبتين: الصدق والشمول.

الصدق في الوصف مطلب أساسي للقارىء الباحث عن المعلومات والكشف. فالوصف هنا وثيقة. ولكن، هل يفترض الصدق الشمول؟ ان البحث عن الصدق، عن المعلومات الكاملة والشاملة يولد في النص نوعاً من الاستطراد. يقول جان ريكاردو: «كل التفصيلات الوصفية استطرادات. وكثرة الاستطرادات تحول الوصف إلى أداة لإغراق القصة» (١٣). وإذا كان القارىء يحس بثقل هذا الوصف فالكتاب ليس أقل إحساسا منه به، والدليل هو هذه الصيغ المختلفة التي يستخدمها لإعلان العودة إلى القصة، والتي توحي كلها بأن الكاتب قد أوقف الوصف قبل انتهائه. ان الوصف لا ينتهي. فوصف الشخصية قد يصل إلى حد التدقيق في الألوان المتراكبة لقزحية عين البطلة، كها فعل فلوبير في رواية «مدام بوفاري»، وربها بلغ أبعد من ذلك. وحدها القطع الوصفية التي يجري بناؤها على شبكة معلومة (كشبكة الفصول، والجهات الأصلية، والاتجاهات: أمام، وراء، فوق، تحت، هنا، هناك، إلخ. .) تعطي الانطباع أن الوصف قادر على الإحاطة بموضوعه من دون أن يستوفي كل أجزائه.

ولكن الوصف الذي يبعد سرد الرحلة عن سرد الرواية يقرب أدب الرحلة من الأدب العام. فالبحث عن الصحيح والمفيد والإخباري يضحّي من أجل هدف بالعنصر الجهالي والأدبي. لهذا يشكل الوصف العنصر التعويضي، بل الجهد الذي يبذله أدب الرحلة للمحافظة على الهوية الأدبية، ورفع مستوى قصة الرحلة إلى مستوى الآثار الأدبية، ونقلها من الشهادة البسيطة إلى الأثر الفنى.

نضيف إلى هذه التضادات الثلاثة أن قصة الرحلة المصوغة بضمير المتكلم، بسبب سردها فترة من حياة الرحالة الكاتب، تخالف الرواية التي تنقل، مبدئيا، مضمون فترة من حياة وهمية لا يمكن الخلط بينها وبين المؤلف فقارىء الرحلة يعرف سلفا الخاتمة السعيدة لمغامرة البطل، لأن البطل هو الكاتب الذي يخاطبه الآن ويروي له ختام المغامرة. أما في الرواية، فيبقى القلق والترقب كاملين، لأن القارىء لا يملك أي معطى يمكنه من معرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأحداث أو يسمح له بالاطمئنان إلى مصير بطله.

يمكن القول إذا، إن نص الرحلة هو نص قصصي له شروطه الفنية الخاصة. المشاهدة ونقل المهم والجديد والممتع والنافع هما أهم هذه الشروط. أما توازن هذه العناصر داخل النص فتفرضه الرغبة في إرضاء القارىء، «إن قراءة قصص الأسفار، حين تكون هذه صحيحة وحصيفة، يطيب لكل الناس، يرغبها القراء في العادة للمتعة التي تحملها إليهم، ولكن الأشخاص الفطنين يستغلونها للجغرافيا والتاريخ والتجارة» (١٤).

### مكونات الرحلة

إن قصص الأسفار التي سنحاول تحليلها وهي «قلب لبنان» لأمين الريحاني - تنتمي إلى فن الرحلة الذي سبق الكلام عليه . هذه القصص ككل الرحلات تحاول أن ترينا ، من خلال كاميرا متحركة هي الرحالة نفسه ، مجموعة من اللوحات تمثل الطبيعة (الآفاق الجغرافية ، الغابات ، الجبال ، الوديان ، الصخور ، الأنهار ، الطرقات ، الكروم ، الخ . . ) ، والمسكن (المنازل ، الأديار ، الفنادق ، المقاهي ، القرى ، الخ . . ) ، والساكن (الرجل ، المرأة ، الشاعر ، البغال ، رجل الدين ، الفلاح ، اللبناني ، الأجنبي ، الحي ، الميت ، الواقعي ، الأسطوري) ، والملاهي (الرقص ، لعب الرولي ، لعب الروليت ، الخ . . ) . هذا الوصف هو مكون من مكونات الرحلة أو قصة السفر.

ولكن القطع الوصفية ليست سوى مقاطع من زمن الرحلة يمهد لها ويؤطرها التنقل الذي يشكل المفاصل الرئيسية للرحلة، وككل حكاية، يمكن تشبيه قصة السفر بجملة لغوية: لكليها مضمون وزمن وأشخاص يشاركون في الفعل. ولكن هذا التشبيه لا يعطي سوى فكرة محدودة عن القصة، فقليلا ما يحترم الكاتب نظام الوقائع في السرد. إنه يستبق أحداثا ويؤخر أخرى يحتاجها القارىء ليتابع مجرى الحكاية، وذلك لتشويق القارىء واستكداده. فضلا عن ذلك، يقحم الكاتب في القصة الرئيسة قصصا ثانوية لا نعرف أحيانا مكانها في زمن القصة. ليس الزمن في القصة إذا زمنا بسيطا، وتلاعب الكاتب بالزمن، وهو تلاعب مقصود، يشكل المكون الثاني من مكونات قصة السفر.

لا يقتصر مفهوم الزمن على ترتيب الأحداث والتلاعب الذي يتعرض له هذا الترتيب أحيانا من جانب الكاتب. فقصة السفر، باعتبارها تنقل وقائع تاريخية حقيقية تنتمي إلى الزمن المادي الذي يحدده بنفنيست (Benveniste) بأنه «متتابع مطرد، لامتناه، خطي، قابل للتقطيع حسب الطلب». (١٥٠). وتتابع الوقائع في الزمن المادي أمر مستقل عن تلاعب الكاتب بالزمن وتلاعبه بالقارىء. فهو يتبع خطا ثابتا لا يتغير، بل هو المقياس الذي نقيس به انحراف السرد. وبوسع الناقد أو الدارس أن يحقق في صحة التتابع «التاريخي» مستندا إلى كتابات الكاتب وإلى الدراسات التي تناولته. هذه المستندات لا تنتمي بأي حال إلى قصة السفر، ولكن العودة إليها ضرورية من أجل فهم أفضل للنص.

إن القصة التي تروي وتصف تتوجه إلى قارىء يتابعها بانتباهه وبخياله. ولكن الكاتب قد يقع أحيانا في سحر منظر طبيعي، أو جو، أو فكرة، أو روح يحس بها ترفرف في قلعة أثرية مهجورة. فيتوجه عندئذ إلى هذه الروح، فإذا السرد يتغير أسلوبا ومضمونا، وتتحول الأخبار إلى تأمل، والقصة النشرية إلى قصيدة شعرية. هذه القصائد تشكل بفرادتها وباللون الذي تعطيه للنص مكونا ثالثا من مكونات الرحلة أو قصة السفر.

#### حوافز الرحلة

ترتبط الحوافز، بالنسبة إلى عدد كبير من الرحالة، بحاجة شخصية وإن لم تكن فريدة. يشير جان تيفينو (Jean thevenot) في كتابه «رحلة إلى المشرق»، إلى أن حب السفر كان دائها أمرا طبيعيا لدى الساعين إلى ماهو حسن ونافع، والراغبين في أن يكونوا على ذلك شهودا ومشاهدين. (١٦) حسن ونافع صفتان يعود تقديرهما إلى كل فرد حسب أفكاره ومشاعره الخاصة. لهذا اختلفت حوافر الرحالة إجمالا، وإن كان بعضها كالحج من الحوافز الشائعة عند المسلمين، وزيارة بيت لحم والقدس من حوافز المسيحيين، والرحلة لطلب العلم في المشرق عما اشتهر به الأندلسيون. وهذه الحوافز الجهاعية يفرضها عادة الدين أو الواقع الثقافي. إلا أن كلامنا عن حوافز الرحلة لا يتناول كل من ارتحل عن دياره، بل يتناول هؤلاء الذين دونوا رحلاتهم في كتب. وهم على كثرتهم، يشكلون نسبة قليلة جدا من عدد الراحلين. وربها أمكننا أن نختصر حوافز الارتحال في أفكار عامة هي: أولا، الضرورة. ولعلها من أقدم الحوافز البشرية على الرحيل، فالحروب والنزاعات المحلية والمجاعة والضوائق الاجتماعية كانت كلها سببا لرحيل الإنسان. وكان الكتاب عموما في طليعة الراحلين بسبب رفض المثقف للحرب والظلم والاستكانة. ثانيا، العلم. ذكرنا رحلات الأندلسيين والمغاربة عموما إلى المشرق طلبا للعلم، ونضيف الآن رحلات طلابنا إلى الغرب للغرض نفسه، ونذكر من هؤلاء الطلاب رفاعة الطهطاوي الذي دون رحلته في كتاب «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، ومن باب العلم أيضا الاكتشاف، فالرحلات البحرية كانت سبيل العلماء إلى معرفة الأرض وشعوبها وجغرافيتها، والرحلات الفضائية كانت ومازالت رحلات علمية لمعرفة نظامنا الشمسي وإمكانات الإفادة من كواكبه. ثالثا، المتعة. والمتعة هي لذة السفر، هي نداء البعيد. هي الابتعاد عن المعروف والمعتاد واليومي والانطلاق إلى الأرحب والأجد والنكهة غير المألوفة والمنظر المدهش. الرحلة إلى المتعـة هي الرحلة إلى الاستقـــلال، إلى الحرية، حيث المهم هو السفر لا البلد الذي نسافر إليه. فرح السفر كفرح العيد فيه لذة مجهولة، خليط من شوق الطفولة، من جاذبية البعيد، من تأثيرات الإيمان، من لذة المخاطرة، من العالم الذي صار قرية وإحدة:

أرى أوربا مدينة كبيرة واحدة ،

ملأى بالمؤن، وبكل مباهج المدينة،

وبقية العالم

هي لي ريف مفتوح أركض فيه، بلا قبعة، في وجه الربح، وأطلق صيحات وحشية! (١٧)

إذا كانت الرحلة ثمرة حاجة ما يقضيها المسافر، فالمنطق يقضي بأن نتوقع لكل رحلة من رحلات الفرد الواحد سببا قد يكون مختلفا عها سبقه. ماهي حوافز رحلات أمين الريحاني في «قلب لبنان»؟ هل تشبه حوافز رحلاته إلى البلاد العربية التي نشر وقائعها في كتبه «ملوك العرب» و«المغرب الأقصى» و«قلب العراق» و«تاريخ نجد الحديث» وغيرها؟ يقول الريحاني في إحدى رسائله: «إني مثلك في شعل شاغل لا يخلو من الإرهاق. إنها هو مفروض مني عليّ. فإن بين يديّ تأليفا عن لبنان شبيها بتآليفي عن البلاد العربية». (١٨)

عرض الريحاني الحوافز الشخصية والموضوعية التي قادته إلى الرحلة في البلاد العربية ، وذلك في المقدمة التي كتبها لأولى رحلاته المطبوعة في حياته «ملوك العرب» الصادر عام ١٩٢٤ ، وفي مقدمة آخر رحلاته المطبوعة في حياته «المغرب الأقصى» الصادر عام ١٩٣٩ .

يعرض صاحب «ملوك العرب» حوافزه على الرحيل إلى الجزيرة العربية بشكل قصة تسجل التبدل التدريجي المذي أصاب أفكاره وعواطف بتأثير من قراءته فيبدأ مقدمته بوصف موقف المجتمع اللبناني المسيحي من العرب: إنه موقف يطبعه الخوف على العموم. وعلى هـذا الموقف تربى الكاتب إلى اليوم الذي قادته قراءة امرسن (Emerson) إلى قراءة كارليل (Carlyle) الذي عرفه ـ من خلال كتابه Horves and Hero - Worship ـ بالنبي محمد. أما ايرفنـغ (Irving) فقد عرفه بآثار العبرب في الأندلس من خلال كتابه \_ «الحمرا» \_ وتكفل أبو العلاء المعري بإثارة إعجابه بالتراث العربي. من الخوف إلى الإعجاب إلى الشعور بالانتهاء إلى الشعب العربي إلى الحلم باستعادة هذا الشعب سابق مجده: هذه هي رحلة التبدل التي قطعها أمين الريحاني داخل نفسه وعرض تفصيلها في مقدمة «ملوك العرب». هذا الاستعداد النفسي وجد التشجيع والدعم من أفكار المستشرقين اللذين وصفوا الحياة سفرا متواصلا في الأرض، ووصفوا الأرض صحراء عربية يلتقي فيها الشعر والنبوة والمد الصحراوي والواحات في بحار الرمل. . «وماذا في نيويورك؟ ماذا في نيويــوركُ غير الضوضاء والعناء والبلاء». (١٩) وقرر الــريحاني أن يقتفي آثار هؤلاء الأجانب الذين «يسيحون في بالاد كانت قديها ولا شك بلاد أجدادي، ويخاطرون بأنفسهم فيها حبا بالعلم، فيكشفون منه المخبأ، ويجلون المصدأ، ويقربون البعيد ، ويغربون في اللذيذ المفيد». (٢٠) ، وصارت رحلة الجزيرة العربية حلم صار يعاوده ويستحثه ويناديه «باسم القومية ومن أجل الوطن، وتدعوني إلى مهبط الوحي والنبوءة . » (٢١) إلى أن تمت الرحلة ضمن غايتها : تمهيد سبيل التفاهم المؤسس على العلم والخبر اليقين بين ملوك العرب. (٢٢)

بعد ذلك بخمس عشرة سنة كتب أمين الريحاني مقدمة رحلته «المغرب الأقصى». في هذه المقدمة التي نشرت قبل سنة واحدة من وفاته، يعود إلى حوافز رحلاته إلى البلاد العربية، فيشدد على الحوافز المرضوعية: تعريف العرب أمام الأمريكيين. ومن مقارنة المقدمتين نستخلص أن لا فرق بينها إلا في أسلوب العرض. أشاهد وأجعل سواى يشاهد، هذا هو الهدف، ولكنه يشدد في المقدمة الأولى على

المشاهدة بينها يشدد في الشانية على ضرورة نقل ثهارها. في مقدمة «المغرب الأقصى» يرسم الرحالة لنفسه مهمة، بل رسالة عليا. ويقوده «وهم العبقرية» إلى تقدير شخصه أكثر وعيا من جميع الأمريكيين. فيشفق على هذا الشعب المتكدس في مدن كالغابات، في ناطحات سحاب كالجبال، في غابات وجبال من الجهل، ويشعر الريحاني بأن عليه واجبا هو إنقاذ الناس من الجهالة التي تجعلهم يعتقدون بأن العالم هو أمريكا وأنه لا يوجد ما يستحق الاهتهام خارج حدود الولايات المتحدة. (٢٣) لهذا لم يرحل الكاتب لبرى فقط، بل ليظهر شعبه أمام قوم لا يعرفون غير أنفسهم.

حوافز الرحلة في «قلب لبنان» مختلفة كل الاختلاف. ومع أن الكتاب \_غير المكتمل والذي طبع بعد وفاة المؤلف \_ لا مقدمة له تشرح الأهداف التي يسعى الرحالة إليها والحوافز التي تشده وتحركه، فإن من المكن استخراج حوافز خمسة على الأقل من الرحلات التسع التي تؤلف الكتاب.

هذه الحوافز هي، إجمالا بعيدة عن تلك التي أشار إليها في رحلاته إلى البلاد العربية. ليس للرحالة في قلب لبنان رسالة يؤديها. وسياحاته في جبل لبنان هي جولات متعة وبحث. فلبنان وطنه، وإليه تشده ذكريات الطفولة والحنين والحب. كما أن جولاته في لبنان سبقت كثيرا قراره بالرحلة إلى البلاد العربية واستمرت إلى يوم وفاته، وقد بقي عدد من الرحلات على مستوى الفكرة والمشروع. ماهي حوافز رحلات قلب لبنان؟ إنها كثيرة ومتنوعة.

في الرحلة الأولى، يقرر الرحالة، بدافع من إيهانه بالطبيعة الأم وبالطبيعة معبد الله، أن يزور الأرز فيحج "إلى أقدس ما في الجبل المقدس". (٢٤) فكيف يبني العابد معبده في الوادي ويظل ابن الطبيعة مقيها فيه شلاث سنوات ولا يزور أقدس مكان في لبنان، لا يحج إلى الأرز؟ هذا هو الكفر بعينه. وقد آلى ذلك الشاب على نفسه ألا يكون من الكافرين. (٢٥)

في الرحلة الثانية، يقرر الرحالة، وقد اعتاد المشي في الجبال أن يقوم بجولة طويلة سيرا على القدمين. «تعودت المشي في الجبال لا رغبة بالنزهة فقط بل حبا باستكشاف جمال الطبيعة في مشاهدها ومكنوناتها. مارست المشي قليلا في بادىء الأمر، فقويت عليه. . وصار المشي يشوقني حبا به لا بشيء سواه، مثل كل عمل يحسنه المرء فيهواه، فنشأت في، بعد العودة من الأرز، رغبة في رحلة على القدمين مثل المكارين ، رحلة طويلة لا تعد بالساعات بل بالأيام». (٢٦)

في الرحلة الشالئة، يختلف الحافر كثيرا عنه في الرحلتين الأوليين. فالرحالية لا يبحث عن جمال الطبيعة ولا عن لذة المشي. إن هدفه مادي وتافه: تفقد أملاكه. «وقد ورث والدي بعض تلك الأملاك، فبلي بها. ما استطاع أن يبيعها بها يدنو من أصل الدين، ولا أن يستثمرها بواسطة شركاء لا يتفننون في الاستثهار، ولا أن ينقلها إلى وادي الفريكة. بقيت له وعليه إلى آخر أيامه، فكتب لي، وعلي الاهتهام بها مثله والاغتنام! وقد رحلت مرة، مثل جدي ووالدي إلى بلاد جبيل استقصي خبر ذلك العقار. . . (٢٧) هذا الحافز المادي سرعان ما تحول إلى حافز نفسي وعاطفي. فقد خلقت الرحلة في نفسه شوقا إلى زيارة منطقة جبيل، من جديد، لا «لتقصي خبر ذلك العقار» بل لتقصي أخبار أصدقاء له في المنطقة وزيارتهم في قراهم. لهذا شد الرحيل مرة أخرى في إطار هذه الرحلة الثالثة.

الرحلة الرابعة تبدو امتدادا للرحلة السابقة، من جهة المكان الذي تجري فيه، ولكنها رحلة مستقلة من جهة الحافز الذي يشد إليها: زيارة غابة أرز جاج. «مرت الأيام، وما نسيت أني بدأت برحلة لبنانية صغيرة، وما أكملتها. ولا ذهب من البال أن الوادي الذي دخلته، وتذوقت محاسنه الطبيعية والبشرية، ينتهي إلى جاج، وأن جاج هي الباب إلى جبل هناك يكنز من الأرز كنوزا مجهولة، إلا ممن يقيمون بذاك الجوار. » (٢٨)

الرحلة الخامسة والرحلة السادسة لا حوافز معلنة لهما. يفتتح الكاتب الرحلة الخامسة بالقول: «لانزال في البلاد التي نزح منها الأجداد، في جبيل. . » (٢٩) عن الرحلة السادسة يقول: «ها نحن للمرة الرابعة في البلاد الجبلية نسلك الطريق التي سلكناها سابقا. . » (٣٠) هذه الإشارات المكانية لا تتيح استشفاف حافز ما لهاتين الرحلة، وقد يكون المؤلف يعتبرهما مكملتين للرحلة الثالثة.

في الرحلة السابعة، يكشف الرحالة حافزه: على أثر قراءة كتاب «حياة يسوع» لارنست رينان، اقترح الرحياني على أصدقائه القيام بزيارة قبر هنرييت رينان في قرية عمشيت. «كنت أقرأ يومئذ كتاب رينان «حياة يسوع» وكتيّبه «شقيقتي هنرييت» فذكرت ما كان من فضلها على شقيقها وأدبه، وقلت إنها مدفونة في عمشيت، وإن قبرها جدير بأن يججه الصالحون». (٣١)

الرحلة الثامنة تبدأ بحافز خاص جدا: فحين كان الرحالة طفلا أصيب بالتهاب في أذنه لم ينجح الطبيب في شفائه. لذا نذرت أمه نذرا لقديس كفيفان. ثم سنحت الفرصة للوفاء بالنذر: «وفي هذه الأثناء جاء والد الصغير كتاب من صديقه يدعوه وعائلته لزيارة غرزوز. فتلقت الأم الدعوة فرحة وقالت: نزور غرزوز ودير كفيفان. فقال الزوج المحب: كما تريدين». (٣٢) زيارة غرزوز وكفيفان تكررت في إطار هذه الرحلة الثامنة. ولكن مع فارق خمسين سنة من الزمان.

الرحلة التاسعة تأخذ من البداية طابعا عميزا، فهي «رحلة لا كالرحلات الأرضية أو الجوية» (٣٣)، ورفاق الطريق فيها هم القراء الذين يدعوهم قائد الرحلة إلى الصعود في مركبة التاريخ والخيال «فنشق بها غياهب الزمان الغابر، ونمر بالمحطات التي وقف فيها التاريخ مئة بل مئات من السنين، وهو ينتظر الإنسان ليخرج من ظلمات الجمود والجهل، ومن غمرات المظالم والحروب» (٣٤). والرحلة إلى ذلك رحلة طويلة المدى يترافق فيها الكاتب والقارىء مدة أربعة آلاف سنة يقضونها سائرين إلى الخلف في تاريخ لبنان. لا يفصح الكاتب عن هدف الرحلة. ولكن قارىء الريحاني قد يرجح أن يكون هذا العرض السريع لتاريخ لبنان، وخصوصا العهد الفينيقي، يهدف إلى توضيح هوية لبنان التاريخية والسياسية حسب مفهوم الريحاني لها. وهذا المفهوم يكثر الريحاني من التلميح إليه في مؤلفاته المختلفة.

وهكذا نتبين أن حوافز الرحلة في «قلب لبنان» كثيرة ومتنوعة. ان اختيار الطريق والمكان يكشف أن الحوافز ذاتية. فسواء كان المكان هو الأرز، أقدس مكان في جبل لبنان، أو كان جبل جاج الذي «يكنز من الأرز كنوزا مجهسولة، أو قبر شقيقة رينان في عمشيت، أو دير كفيفان حيث قبر القديس الحرديني، يبدوالريحاني باحثا عن سر الطبيعة: الموت والخلود، أي عن الإنسان والله».

لقد ردد الريحاني دوما أن الطبيعة تقربه من الله ـ السر الأعظم: "إن السير في الشوارع يذكّر الإنسان وأما السير في الوادي أو الغاب فيذكّر السائل بالخالق العظيم" (٣٥). الوادي والغاب اللذين يشير إليها الكاتب هما وادي الفريكة وغابها. والفريكة هي القرية التي ولد فيها الريحاني وعاش فيها فترات كثيرة متقطعة من حياته. فالرحلة في مسرح الطفولة سفر في داخل المذات تختلط فيه الروية بالمرؤيا، والواقع بالحلم، وفي هذا لابد أن تختلف عن الرحلات إلى سائر البلاد العربية التي قام بها الكاتب. وقد وعت الأديبة مي زيادة هذا الفرق وعبرت عنه في رسالة بعثت بها إلى الريحاني في الخامس عشر من آب عام ١٩٣٩: "إذن أنت وطدت النفس على تأجيل كتابك عن لبنان لتضع كتابا عن غيره الإجادة لا تتم إلا عندما يتمشى نشاط اليد والصناعة الكتابية مع نوع النشاط الفكري والروحي؟ الإجادة لا تتم إلا عندما يتمشى نشاط اليد والصناعة الكتابية مع نوع النشاط الفكري والروحي؟ وكتاب عن لبنان في صيغة كتابك ليس ليكتب في وقت محدّد بل لابد أن يكون ثمرة أعوام عدة بخلاف الكتاب الذي تهم بتأليفه الآن. فهو إلى جانب الوثائق والمعلومات والبيانات الجغرافية والتاريخية لابد أن يكون وليد وحي الساعة». (٣٧)

إن وحي الحاضر أمر لابد من التوقف عنده. ماهي حوافز «قلب لبنان» الحقيقية؟ أهي ما ذكرنا أم ما أشار إليه المؤلف في صفحات الكتاب؟ سنوات كثيرة العدد تفصل الرحلات الأولى عن زمن تدوينها، واعتبارات الحاضر لابد من أن تترك آثارها على الكاتب والكتاب، وعلى نظرة الرحالة إلى ماضيه. فهل يحق لنا أن نستنتج أن الحوافز التي يشير إليها مؤلف «قلب لبنان» قد أثر فيها العمر والحنين إلى زمن الشباب، أوصقلها الفكر والنضج؟ هذا السؤال لا يختص برحلة ولا برحالة، بل ينبغي طرحه عند قراءة كل كتاب يقوم بين زمن وقائعه وزمن تدوينه مثل هذا الفاصل الواسع. يكفي أن نشير إلى ابن بطوطة الذي روى رحلته (ولم يدونها) أمام سلطان مراكش، أبي عنان المريني. فأوكل هذا إلى كاتبه ابن جُزيّ أمر تدوين غرائب أخبار ابن بطوطة وعجائب مشاهداته في رحلاته التي دامت نحو ثلاثين سنة.

في رسالة بعث بها الريحاني وأرخها في ٩ حزيران ١٩٣٨، يشبّه كتابه عن لبنان بكتبه عن البلدان العربية هي العربية . ولكن الحوافز التي استخرجناها من نص الكتاب تبين أن حوافز رحلات الريحاني العربية هي قومية سياسية وحوافز رحلاته اللبنانية هي ذاتية عاطفية . فهل يمكن للقارىء أن يتحقق من صدق ما يقرأ وكيف له ذلك؟ هناك طريقة تستند إلى معطيات واقعية يمكن الاستناد إليها والبناء عليها . ولكن النتائج التي تنتهي إليها غير دقيقة . إذا ما أخذنا الحوافز التي برر بها الكاتب الرحالة كل رحلة من رحلات «قلب لبنان» وقارناها بكتاباته واهتهاماته الفكرية والشخصية في الزمن عينه ، أمكننا أن نحكم على حوافز الرحلة أنها تطابق ، أو لا تطابق ، الحوافز العامة التي سيّرت الكاتب في حينها . ان المنطق يقضي بأن تكون هذه المطابقة قائمة . فمع أن الكاتب، ككل شخصية ، هو نقطة توازن بين عدة ميول ، فإن هذه الميول غالبا ما تظهر في موضوعات كتاباته ومناسباتها وأماكن نشرها أو إذاعتها وفي النشاطات المختلفة التي يشارك فيها أو يمتنع عنها .

سنحاول في هذا السياق تحقيق حوافز ثلاث من رحلات «قلب لبنان»، الأولى والثانية والسابعة، حيث الحوافز معلنة وتواريخ الرحلات مدونة، مما يسهل المهمة.

الرحلتان الأولى والثانية جرتا عام ١٩٠٦ وعام ١٩٠٧ وحافزهما المعلن هو العودة إلى حضن الطبيعة: الأولى رحلة حج إلى الأرز المقدس، والثانية رحلة أيام على الأقدام في جبل لبنان. إن الزمن الذي شهد هاتين الرحلتين يتميز، في حياة الريحاني بميل شديد إلى العزلة في الجبال، حيث يمكنه أن يتأمل ويستوحي. والمقالات التي نشرها تعكس هذا الميل: «وادي الفريكة» عام ١٩٠٥، «في العزلة» عام ١٩٠٨. (٣٨)

الرحلة السابعة التي تمت عام ١٩١١ كان حافزها زيارة قبر هنرييت رينان بمناسبة قراءة مؤلفات أخيها المعروف بنظراته العقلانية في الدين وتاريخه، وخصوصا المسيحية. هذه الرحلة تقع، في حياة الكاتب، في المرحلة التي شهدت نشر مقالات: «خطاب المسيح» سنة ١٩١٠، «قيمة الحياة» سنة ١٩١٠، «الأنحلاق» سنة ١٩١٠. (٣٩)

# الترتيب

يتألف كتاب «قلب لبنان» مع تسع رحلات مدونة منشورة وفق الترتيب الآتي:

الرحلة الأولى: إلى الأرز.

الرحلة الثانية: حيث شاء الطريق.

الرحلة الثالثة: بلاد جبيل.

الرحلة الرابعة: أرز جاج.

الرحلة الخامسة: إلى اللالو.

الرحلة السادسة: أفقا.

الرحلة السابعة: عمشيت.

الرحلة الثامنة: غرزوز.

الرحلة التاسعة: في غياهب الزمان.

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارىء هو معرفة المعيار الذي أملى هذا الترتيب. وربيا تفيد الإشارة إلى أن النص يكثر من الإشارات التي تؤكد صحة هذا الترتيب. فالرحلة الثانية تبدأ بها يفيد أنها تالية للرحلة الأولى: «فنشأت في ، بعد العودة من الأرز، رغبة في رحلة على القدمين مثل المكارين، رحلة طويلة لا تعد بالساعات بل بالأيام» (٤٠) والرحلة السادسة تحيل القارىء إلى الرحلة الخامسة «وصفنا في الرحلة السابقة الطريق والوادي. . . . » (١٤).

هذه التأكيدات وغيرها تضمن للقارىء أن الترتيب المعتمد في هذا الكتاب، المنشور بعد وفاة المؤلف، هو فعلا ترتيب المؤلف لا ترتيب الساشر. لكن نص الكتاب يقدم معلومات تكشف أن ترتيب الرحلات ليس ترتيبا زمنيا. فعالرحلة الأولى تحت عام ١٩٠٧. (٢٤) والرحلة الشانية تحت عام ١٩٠٦. (٤٣) والرحلة السابعة عام ١٩١١. (٤٤) والرحلة الثامنة عام ١٨٨١. (٤٥) كذلك تظهر المعلومات التي يقدمها النص أن الترتيب

المعتمد ليس ترتيبا جغرافيا أيضا. فالرحلة الأولى جرت في شهال البلاد، والثانية في وسطها، والثالثة في الشهال والوسط، الخ. . وتُظهر هذه المعلومات، من جهة ثالثة، أن الترتيب لا يتبع أهمية الرحلة سواء على مستوى المدة التي تستغرقها أو المسافة التي تقطعها أو الأحداث التي تتخللها.

فالرحلة الأولى هي أطول من حيث المدة ومن حيث المسافة، من الرحلة الثالثة. وهذه الثالثة أقصر من الرحلة الثامنة . كذلك تتضمن الرحلتان الأولى والثانية عددا من الحوادث أكبر نما في الرحلة الثالثة أو الثامنة . وهاتان الرحلتان أفقر بالحوادث من الرحلة الثامنة .

ما طبيعة هذا الترتيب إذا؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال تنبغي الإشارة إلى أن رحلات «قلب لبنان» ليست تسعا. فالرحلة الثالثة هي، في الواقع رحلتان: واحدة جرت قبل «عهد البنزين والحديد» (٤٦)، وأخرى جرت بالسيارة (٤٨)، والرحلة الثامنة مزدوجة أيضا: واحدة في عام ١٨٨١ (٤٨)، وواحدة جرت بعد خمين سنة من الأولى (٤٩).

إن جمع الرحلتين تحت عنوان واحد هو الرحلة الثالثة قد يجد تبريره في الجغرافيا. فكلتاهما جرتا في منطقة جبيل، ومن هذا المكان استمدت الرحلة عنوانها: بلاد جبيل، أما جمع جزئي الرحلة الثامنة فله عدة مبررات. فالفرق في الزمان الذي يفصل هذين الجزءين، وهو كبير، لا يضعف الصلة المباشرة التي تربطها. فالجزء الثاني هو إعادة تركيب للجزء الأول، لا داخل الذاكرة وحسب، بل على أرض الواقع: "ولقد قالت المليحة الفصيحة أنها تحترم الذكرى التي حملتني على الزيارة الثانية لغرزوز؟ (٥٠).

ما طبيعة هذا الترتيب إذا؟ إن المعلومات القليلة التي يكشفها النص عن تواريخ تدوين الرحلات تسمح باستشفاف بعض التقابل بين هذه التواريخ وترتيب الرحلات في النص. الرحلة الأولى جرت عام ١٩٠٧، وجرى تدوينها بعد ذلك بشلاثين سنة، أي عام ١٩٣٧: «بعد التوكل على الله، وعلى الذاكرة، أطوي من الماضي نحو ثلاثين سنة، وأقف عند ١٩٠٧ على كتف وادي الفريكة لأقدم إلى القارىء..» (١٥٠)، الرحلة الشانية جرت عام ١٩٠٨، وتم تدوينها عام ١٩٣٨: «قف حيث أقف الآن إذن، بعيدا بعض البعد عن الشانية جرت عام ١٩٠٨، والمحجوبة، ولا غرابة. فهناك السائح سنة ١٩٠٦، والخطيب ١٩٠٨ والكاتب سنة ١٩٣٨، وقد اجتمعوا في شخص واحد، وفي لحظة واحدة، هي اللحظة التي أنا فيها. كيف لا وأنا الآن رفيق الكارين المشدين إلى زحلة، والخطيب في حفلة سياسية بزحلة في أوائل عهد الدستور، والكاتب المدون الخبريد المثدن إلى زحلة، والخطيب في حفلة سياسية بزحلة في أوائل عهد الدستور، والكاتب المدون الحبريد الشدون المثلاثة والرابعة والخامسة، أما الرحلة السادسة فقد دونت بعد عام ١٩٣٨: «أما اليوم (١٩٣٨) فإنك لترى فيه بقعة كبيرة..» (٥٣) «قلت هذا لصديقتي الأديبة مي، التي كانت جارتنا بالفريكة في صيف ١٩٣٨» (١٤٥). الرحلة السابعة لا تكشف عن زمن تدوينها. والرحلة الثامنة كذلك. أما التاسعة فقد دونت بعد عام ١٩٣٨: «.. وقد ترجمه من الاغريقية أحد علماء جامعة أكسفورد، فترجمه أنا عن الانكليزية إلى لساننا العربي الشريف، سنة ١٩٣٨» (٥٥).

إلا أن النتيجة التي تقودنا إليها هذه المعلومات غير الكافية ، هي نتيجة غير مكتملة . لهذا فإن الحكم على ترتيب رحلات «قلب لبنان» يبدو صعبا في غياب معلومات إضافية تحملها الكتابات التي تتناول حياة الكاتب وهذا الكتاب بالذات .

#### الانتقال

موضوعان سنتناولهما تحت هذا العنوان: وسائل النقل ورفاق الرحلة. أما الحركة التي تشكل آلية الحكاية وتتكون من تعاقب السير والوقوف فإنها تنتمي إلى مجال السرد.

# وسائل النقل

لا تثير دراسة وسائل النقل في «قلب لبنان» مسألة صعبة. ذلك لأن النص يشير غالبا إليها، إلا في حالات قليلة تخص أجزاء من الرحلات. وقد تكون الرحلة الأولى أغنى الرحلات بالمعلومات عن هذا الموضوع. فالكاتب لا يكتفي فيها بذكر الوسيلة المستخدمة بل يعرض لنا الوسائل المتاحة في زمنه. هكذا نكتشف أنه في عام ١٩٠٧، وهو تاريخ هذه الرحلة، كان أمام الرحّالة نوعان من الوسائل: السيارة، لطرق الساحل خصوصا، والدابة لطرق الجبال. ونكتشف أيضا أن الدواب التي كانت تستخدم للنقل على طرق الجبال هي الحمار والبغل والكديش. أما الوسيلة التي اختارها الرحالة فكانت البغلة: «إذن، على ظهر البغلة إلى الأرز» (٥٦). ولكن البغلة لم تكن الوسيلة الوحيدة المستخدمة في هذه الرحلة. فداود، الذي أمضي الرحالة الليل عنده في طريقه إلى الأرز، جلّل حماره ورافق مضيفه إلى الأرز. وفي طريق العودة من الأرز اضطر المكاري الذي كان يرافق الرحالة إلى ركوب الحمار، بسبب جرح أصابه في رجله: «أجمعنا الرأي على استئجار حمار لمحبوب.. وهكذا كان. مشت القافلة يتقدمها محبوب راكبا حماره..» (٧٥).

تبدأ الرحلة الثانية بإشارة تحدد طبيعة الانتقال: «رحلة على القدمين مثل المكارين» (٥٨)، ولكن طارئا طرأ وبدل برنامج الرحلة المقرر وجعل الرحالة يستعين بوسيلة نقل لم يرد ذكرها في الرحلة الأولى: القطار. ليس القطار من وسائل الرحلة في «قلب لبنان». إذ لم يلجأ إليه الرحالة سوى مرة واحدة، وكان ذلك لقطع الرحلة لا لمتابعتها: «وقد كان في النية أن أكمل الرحلة ماشيا إلى الفريكة، فأمر بحهانا وصليها، ومنها إلى بعبدات، فبكفيا، فبيت شباب. ولكن صديقي جرجي ديمتري سرسق، رضي الله عنه، أبى علي ذلك. وقال بشيء من التأنيب: ما اكتفيت بستة أيام من المشي؟ فقلت: اكتفيت، إن شئت أنت، وقد رافقته، إذعانا لمشيئته، في القطار إلى بيروت» (٥٩).

تستعين الرحلة الشالثة بوسيلتي نقل. العربة « يجرها حصانان من ضوامر الخيل الأصيلة ، هزيلان جاثعان حزينان» (٢٠) التي نقلت المسافر إلى نهر إبراهيم ، والحمار ، الدابة الوحيدة التي صادفها متيسرة للصعود إلى حيث كان يأمل في إيجاد كنز العائلة . (ما كان بجوار النهر خيل ولا بغال ، فاستأجرت ما وجدت «حمارا ابن اتان» وبها أن صاحبه لم يكن يعرف الطريق استأجرت كذلك دليلا) (٢١) . هذه الرحلة على ظهر حمار ، يتقدمه الدليل ويتبعه الحمار ، كان لها مظهر الموكب الفينيقي القروي . وهي تتضاد بشكلها وسرعتها مع الفصل الثاني من هذه الرحلة الثالثة « ذو المظهر العصري» . ففيه يترك الحمار مكانه للسيارة التي راحت تقطع في الدقائق الأميال ، وتطوي الشاطىء طيّها للجبال ، طيا يرقص الثعابين ، ويجمد الدم في رقاب «البعارين» (٢٢)

تحتفظ الرحلة الرابعة بسرها فلا تبوح بوسيلتها، خصوصا في جزئها الأول، يصل الرحالة إلى قرية

حبالين، ثم إلى جاج، من دون الإشارة إلى الوسيلة التي استخدمها للانتقال. وهو يصف طريقه بأنها من الساحل إلى لحفد طريق عربات، لا طريق سيارات، وخصوصا في منعطفاته الكثيرة الضيقة (٦٣). من قرية لحفد إلى قرية جاج الطريق جيدة، ولكنها من ثهار جهد الأهالي لا من إنجازات وزارة ولاشغال. ولكن هل وصل إليها الرحالة في عربة أو في سيارة؟ لا إشارة تدل أو تسمح بالاستدلال. من جاج إلى غابة الأرز (أرزجاج) ينتقل الرحالة مع جمهرة من الأصدقاء. وهو يصف هذا الانتقال وطريقه ووسيلته. جبال ووديان تتعاقب: "إنها ملحمة الطبيعة» (٤٢)كيف يقطع المسافر هذه المرحلة الأخيرة من الرحلة؟ مشيا على القدمين. "إني عب للمشي، راغب دائها فيه، وخصوصا في أعالي الجبال، حيث يجف الهواء، ويصفو الجو، وتخف حرارة الشمس. فاعتزمت السير. .» (٥٠). ولكن المشي لم يكن خيار كل من في الرحلة: "مشينا أنا والرفيق فرحات في بسطة من السكوت، وكنا قد سلكنا مقربة تعلو الطريق، فشاهدنا في المنعطف الأسفل رفاقنا المتخلفين وكلهم رجال ونساء، ماعدا المكارين والخدم، راكبون الحمير» (٢٥).

تكتم الرحلة الخامسة أيضا وسيلة النقل: «لانزال في البلاد التي نزح منها الأجداد، في جبيل (١٧). يحدد الرحالة نقطة الانطلاق: إنها نهر إبراهيم (١٨). ولكن كيف وصل إلى هذا المكان؟ ليس في النص ما يجيب عن ذلك مباشرة. ولكن بقية الرحلة تمت بالسيارة بدليل هذه الجملة التي يبدأ بها الكاتب: «. . وإنه ليجدر بنا ، قبل أن تتحرك القافلة ، قافلة السيارات . . (٢٩) ثم يعيد توكيد الأمر في الفصل التالي : «خرجنا من المقهى جميعا سالمين . وركبنا السيارات . . (٧٠) . وبها أن الطريق من مكان إقامة الريحاني إلى مقهى نهر إبراهيم هي طريق ساحلية تستخدم فيها السيارات ، يمكننا الترجيح أن وسيلته للوصول إلى ذلك المقهى كانت السيارة .

تبدأ الرحلة السادسة، كسابقتها، في بلاد جبيل من دون أن يحدد الرحالة كيفية وصوله إلى هناك. كذلك لا يحدد نوع وسيلة النقل التي استخدمها في بقية الرحلة. «ها نحن للمرة الرابعة في البلاد الجبلية نسلك الطريق التي سلكناها سابقا إلى طرزيا. . نستمر في الطريق من طرزيا شرقا، فنشرف على وادي فرحد إلى اليمين، ونمر بثلاث قرى . . . بلغنا المشنقة وهي على ستين كيلومترا من بيروت، وألف ومئتي متر علواً عن البحر» (١٧) . هكذا يستمر الرحالة في حركته، فينتقل من قرية إلى قرية ، ويقطع المسافات الطويلة، من دون أن نعرف أي وسيلة للنقل يستخدم . إلا أن هناك إشارات ثلاث تحمل على الترجيح أن الريحاني يستخدم السيارة . أولى هذه الإشارات هي طول المسافة المقطوعة قياسا إلى مدة الرحلة . ثانيها الطريق . ففي كل مرة يترك الرحالة طريق السيارات ويدهب لمشاهدة منظر ما أو آثار مهمة ، كان يعود الطريق . «مشينا وراء الرفيق الدليل الأستاذ يوسف الحويك . . فنكبنا عن طريق العربات ، وبعد دقائق من السير في طريق قديم بين الصخور، وصلنا إلى الأخربة المبعثرة على قمة الجبل (٢٧) عدنا إلى طريقنا المعبد نستأنف السير إلى قرطبة (٢٧) . أما الإشارة الثالثة ، فهي السير على القدمين من طريق السيارات إلى مغارة أفقا والتي يقدمها النص كمغامرة ، أو كنوع من التضحية تبررها أهمية المكان المزار . والمسافة ولقد كنا مسرورين بأن نؤم ماشين ذلك المكان الذي قدسه الأقدمون . جئناه حاجين . . (٢٤) . والمسافة ولقد كنا مسرورين بأن نؤم ماشين ذلك المكان الذي قدسه الأقدمون . جئناه حاجين . . (٢٤) . والمسافة

التي ظن الرحالة أنه قادر على قطعها في ساعة ظهر له أنها تستلزم وقتا أطول مما كان يظن، لهذا بدأ الجوع ونفاد الصبر يتسللان إلى نفسه. «مشينا ساعة ونصف ساعة في تلك الشمس المحرقة، لولا نسبات المصرود الباردة تلطف حرها، والطريق ينعرج أمامنا، ويختفي وراءنا، دون أن يبدو منه لضالتنا المنشودة أشر أو خيال (٥٧) ويمكننا أن نضيف إشارة رابعة ذات طابع زمني: فعند وصول الرحالة ورفاقه إلى مسافة مئتي متر من مغارة أفقا، أخذوا يتشاورون حول البرنامج الذي سيتبعونه، « وكنت أنا القائل بزيارة المغارة والأثار ثم العودة إلى العاقورة للغداء، وكانت الساعة تدنو من الظهر (٢٧)، إننا نبرى من غير المعقول أن يتمكن الرحالة من قطع مسافة بهذا الطول، أي نحو خمسة وعشرين كيلومترا، وأن يتوقف في الطريق ليشاهد الآثار (٧٧)، وأن يتوقف أيضا لشرب القهوة (٨٧)، ولتأمل المناظر الطبيعية (٤٧٩)، ثم يصل إلى أفقا جلول الظهر، إذا كانت رحلته كلها سيرا على الأقدام. كذلك نجد من غير المعقول أن يضطر إلى السير من حدود العاقورة إلى أفقا ساعة ونصف ساعة من المشي في الشمس المحرقة ـ لو كان لديه دابة. لهذا يمكننا الترجيح أن الرحلة تمت بالسيارة، باستثناء الجزء الدي يوصل إلى مغارة أفقا والذي ذكر الرحالة صراحة أنه اجتازه سيرا على القدمين.

الرحلة السابعة، خلافا لسابقتها، تبين بوضوح ودقة وسيلة النقل فيها • فهذه الرحلة تنطلق من بيروت إلى عمشيت مرورا بجبيل: «ركبنا نحن الثلاثة عربة إلى جبيل في صيف عام ١٩١١، أي بعد خمسين سنة من وفاة هنرييت رينان. ومن جبيل استأنفنا السير على الأقدام إلى عمشيت (٨٠).

الرحلة الشامنة تجمع بين الدقة والغموض. فهذه الرحلة تتألف من رحلتين مستقلتين. الأولى، تمت على ظهر بغلة «اعتلت (السيدة) بمساعدة جرجس ظهر البغلة، فتمكنت في جلستها، ثم اجلست الصبي المطوق أمامها» (٨١). إلى جانب البغلة سار حيوان آخر، هو البغل، يحمل والد الصبي (٨١). أما الجزء الثاني من الرحلة الثامنة فيبدأ من دون الإشارة إلى وسيلة النقل، أو إلى الطريق التي سلكها الرحالة للوصول إلى محطته الأولى، غرزوز. إلا أن عددا من الإشارات اللاحقة تخلق ثغرة في هذا الغموض. يقول الرحالة الكاتب إن قرية معاد تقع على مسافة نصف ساعة من غرزوز. أهي نصف ساعة من المشي أم بالسيارة؟ مشيا بلا شك، لأن المسافة بين القريتين تبلغ كيلو مترين اثنين تقريبا. ولا يتركنا الكاتب نتعب من طول الانتظار، فها هو يرينا بالعين وسيلة النقل التي نستقصي أمرها «قال أحد أقارب الأستاذ، وهو يدور صوبنا من مكانه فها هو يرينا بالعين وسيلة النقل التي نستقصي أمرها «قال أحد أقارب الأستاذ، وهو يدور صوبنا من مكانه إلى جانب السائق. . » (٨٠). وهذه الصورة تكفي للاستنتاج أن الانتقال تم بالسيارة .

الرحلة التاسعة أخيرا، كالرحلة الأولى والثانية والسابعة، تكشف من البداية نقطة انطلاقها. وهي والرحلة السابعة الوحيدتان اللتان تنطلقان من بيروت. الانتقال في هذه الرحلة يعتمد وسيلة واحدة هي السيارة: «سرنا من بيروت في يوم من أيام الربيع، في طريق ظللته أشجار الكينا، بين بساتين ناضرة من الموز والليمون، فانكشف لنا البحر عند نهر الكلب، وما توارى بعدئذ عن الأبصار. ان أجمل طرق الساحل اللبناني لهذا الطريق، نجتازه في أجمل الأيام، والبحر إلى يسارنا رهو، والجبل إلى يميننا ريان. وكل شيء أمامنا في بهجة العيد يقول: مهلا، مهلا، إن الربيع لعيد السنة. ولكن الإنسان، لا يعيد والأقحوان، والسيارة لا تأتمر إلا بأمر النفط المحترق سراعا» (١٤٥).

#### رفاق الرحلة

نقصد برفيق الرحلة ذاك الذي لسبب أو لآخر ينتقل في الوقت نفسه والمكان نفسه والرحلة نفسها التي ينتقل فيها الرحالة البطل. هذا التحديد المسبق يجد ما يبرره في التعقيد الذي يلف أوضاع الشخصيات والزمان في نص «قلب لبنان». لا يفترض هذا التحديد أن يكون رفيق الرحلة مسافرا يسعى إلى المشاهدة والكتابة عن مشاهداته، بل أن يكون هذا الرفيق شخصية من شخصيات القصة الأولية، لا القصص الفرعية التي يروي الكاتب أخبارها مع أن حوادثها حصلت بعد الرحلة الأساسية بزمن طويل طويل (٨٥٠). ويتطلب هذا التحديد أن يكون الرفيق عمن يتنقل مع الرحالة، لا ضمن مجموعة تلتقي بالرحالة في محطة من محطات الرحلة [كشارل قرم مثلا في الرحلة الرابعة]، وأن لا يكون هذا التنقل جزءا من الضيافة [في غرزوز يرافق بعض الناس الرحالة إلى حيث كان مدعوا (٢٨٠)]، أو نوعا من المجاملة [في الرحلة الأولى يرافق المضيف ضيفه إلى نبع اللائل (٨٥٠)، وفي الرحلة الثانية يرافقه المضيف إلى حدود القرية (٨٨٠)].

هناك رحلات تحدد أسياء رفاق الرحلة وأدوارهم في خط الرحلة وزمنها وحوادثها. إنها الرحلات الأولى والثانية والسادسة والسابعة والتاسعة. وهناك معلومات أبسط في الجزء الأول من الرحلة الثالثة ومن الرحلة الثامنة. ولكن هناك حالتين يتكتم الرحالة تماما حول أسياء رفاقه، فلا يقدم إشارة واحدة إلى هويتهم، وإن كان النص على وجود هؤلاء الرفاق واضحا ومؤكدا. إنها حال الجزء الثاني من الرحلة الثالثة ومن الرحلة الثامنة.

تتميز الرحلة الأولى، على الرغم من طولها، بوجود رفيق سفر واحد هو البغال. فهو يرافق الرحالة خلال سفره كله، بل إننا نجده بعد انتهاء الرحلة قادما للسلام والاطمئنان إلى المسافر (٨٩).

الرحلة الثانية تبدأ برفيق سفر واحد هو الأخ حنا. ولقب الأخ استحقه الفتى حنا حين كان راهبا مبتدئ وبقي ملتصقا باسمه حتى بعد تركه للدير والتحاقه بخدمة عائلة الرحالة. رافق الأخ حنا بطل الرحلة إلى قرية بتغرين، وهناك تخلى عنه وترك القرية هاربا. فالمشي يجوعه، وعبور وادي الجهاجم يخيفه: «فقد سمتعه، قبل أن ندخل غرفة النوم، يسأل الحكيم عن وادي الجهاجم ورأيته يهز بجمجمته» (٩٠٠). قطع الرحالة الوادي المخيف وحيدا. ولكنه، في بسكنته وجد بغالا شابا يدعى الياس رافقه إلى صنين. «سرنا في هذا الطريق أنا المخيف وحيدا. ولكنه، في بسكنته وجد بغالا شابا يدعى الياس رافقه إلى صنين. «سرنا في هذا الطريق أنا فالمخارون الأربعة الذين شاركهم الرحالة طريق صنين ـ زحلة، كانوا يتكلمون ويتجادلون ويعتلجون. وهم فالمكارون الأربعة الذين شاركهم الرحالة طريق صنين ـ زحلة، كانوا يتكلمون ويتجادلون ويعتلجون. وهم ختلفون فيها بينهم، في ثيابهم، وفي مظهرهم، وفي كلامهم اللي يعكس عقلية كل منهم. فالأول، لابس العباءة عمّان فاسق (٩٣). والثاني، لابس كبران الصوف، لا يضحك إلا مرة في السنة (٩٣). والثالث، وهو العباءة عمّان فاسق (٩٣). والثاني، المخططة والكوفية المشدودة حول العنق، فينظر إلى المدني نظرة تساؤل وازدراء، البدوي ذو العباءة الخشنة المخططة والكوفية المشدودة حول العنق، فينظر إلى المدني نظرة وتبابع وحيدا الطريق الموصلة إلى صوفر. ومن صوفر إلى بيروت كان صديقه جرجي سرسق رفيق الرحلة، وتبابع وحيدا الطريق الموصلة إلى صوفر. ومن صوفر إلى بيروت كان صديقه جرجي سرسق رفيق الرحلة: «وقد رافقته، إذعانا الموصلة إلى صوفر. ومن صوفر إلى بيروت كان صديقه جرجي سرسق رفيق الرحلة: «وقد رافقته، إذعانا الموصلة في القطار إلى بيروت» (٩٦٠).

الجزء الأول من الرحلة الثالثة (التي تتضمن، كما أسلفنا، جزءين مستقلين) بسيط وواضح. اثنان يرافقان الرحالة في الطريق المصعدة من نهر إبراهيم إلى بير الهيتي: الحمار والدليل «ورحنا نصعد في وادي نهر إبراهيم، وادي ادونيس، في موكب فينيقي قروي، يتوسطه السيد راكب الحمار، ويتقدمه الدليل، ويحمي المؤخرة الحمار، وبيده قضيب من الصفصاف» (٩٧). ويبدو أن الرفيقين حاولا أن يملآ الوقت بالغناء لكن أصواتهما المنكرة لم تطرب «السيد» الذي سارع إلى إسكاتهما. ولكنه بعد أن اجتمع إلى «الشريك» المولج بأملاكه، وعرف سوء هذه الشراكة وما تجره إليه من خسارة متمادية، استحسن أصوات الرفيقين: «ركبت حماري وسقته مسرعا صوب العقبة، فعدا الدليل والحمار ورائي، فصحت بهما: المواليا، المواليا. فرفعا عقيرتيهما معا بالغناء، فاستعذبته والله في تلك الساعة، وشاركت فيه» (٩٨).

الجزء الثاني من الرحلة الثالثة يبدأ في جو من المرح والحيوية. ومع أن الرحالة لا يسافر وحيدا في هذه الرحلة، فإن النص لا يكشف لنا أسماء رفاقه: «مرزنا في جبيل كالسهم، ودخلنا عمشيت وخرجنا منها كالقنبلة، وقد أطلقت من مدفع جبار، ورحنا نصعد والحمد لله في البلاد المنشودة المحبوبة» (٩٩). هذا الضمير الدال على جمع المتكلمين ليس ضمير التعظيم بل ضمير الجمع فعلا. فها هو الرحالة يختم رحلته القصيرة بالقول: «وكنت أفكر، ونحن عائدون مسرعين نطوي الجبل والشاطىء طياً أدهش الغسق، وأغاط الليل البطيء الخطوات، كنت أفكر في أولئك اللبنانيات المهذبات ..» (١٠٠٠). إن استخدام ضمير المتكلم المفرد إلى جانب ضمير جمع المتكلمين لدليل واضح على أن الرحالة كان في رفقة، وإن لم يشا كشف أسهاء رفاقه، أو لم يجد في ذكرها فائدة للقارىء.

الرحلة الرابعة تصف سير الرحالة إلى غابة الأرز القائمة في أعالي جبل جاج. ولكن منطلق هذه الرحلة متعدد، لأن المشاركين فيها مجموعات تواعدت على اللقاء في الغابة: مجموعة انطلقت من جاج (١٠١)، وأخرى من لحفد (١٠٢)، وثالثة من اللألؤ (١٠٢)، الخ.. كل هذه المجموعات تتجه إلى مكان واحد، ولكنها لا تسلك إليه طريقا واحدة. الطريق التي يصفها الرحالة هي تلك التي سلكها بنفسه. فهو يروي رحلته لا رحلة سواه، ويصف ما يشاهد بنفسه، وينقل الكلام الذي قاله أو سمعه بأذنيه. لهذا لا نعد من رفاق الرحلة إلا هؤلاء الذين رافقوه. أما اللذين واعدهم ووافاهم غابة الأرز، فحالم حسب تحديدنا كحال المضيفين الذين كان ينزل في ضيافتهم، ويجعل من منازلهم محطات لسفره. رفيق الرحالة في الطريق من قرية حاج إلى ارزها كان رجلا عملاقا، إنه شقيق الدكتور فرحات مضيفه. «وشاء أن يرافقني شقيق الدكتور فرحات، وهو مثل أبيه وأخيه من العمالق، (١٠٤) هذا الرفيق لازم الرحالة طول الطريق. إلى جانب هذا العملاق كان هناك أديب سمراني يشبه العملاق في كثرة روايته للشعر، وسرعة خاطره. وقد تساجل الرفيقان لينسيا الرحالة مشقات الطريق. وتخلف عن الثلاثة، ثم لحق بهم أفراد القافلة التي ضمت الدكتور فرحات وزوجه وشقيقته والمكارين والحدم.

تتميز الرحلة الخامسة بتعريفنا إلى رفاق الرحلة منذ الجملة الأولى. «لانزال في البلاد التي نزح منها الأجداد، في جبيل وأنه ليجدر بنا، قبل أن تتحرك القافلة، قافلة السيارات، أن نعرّف إلى القارىء رفقاء الطريق وهم في هذه الرحلة \_ كتب الله لنا فيها السلامة \_ كثيرون» (١٠٥). هوذا شارل قرم، أحد هؤلاء، «يدرج بين رفيقين، رجل وامرأة، من الشعوب القاطنة في ما وراء البحرين، البحر الأبيض وبحر

الظلهات» (١٠٦). ولم يتوقف هذان الأمريكيان عن طرح الأسئلة إلا حين انبرى لهما أبطال الحديث من الرفاق، فانقلب السائل إلى مسئول. ويستغل الرحالة الكاتب كثرة أسئلة الأمريكيين ليقدم إلينا رفاق الرحلة تقديها فكيها المفلد انبرى ابراهيم لذلك الأديب وأجلسه على كرسي التحقيق بعد أن كان هو المحقق، وصوب عليه مدفعا رشاشا من الأسئلة، إليه وإلى زوجته الأديبة. . . وكان يعاونه رفيقنا الأديب العالي الجبين الناصع اليقين، ذو المال والبنين، توفيق حسن الشرتوني . . فهو في أسئلته يبدأ أبدا بالألف ولا ينتهي بالياء، لأنه يعود من الياء لينتهي بالألف . وكان ترجمانه عمه الاسكندر الضحاك، وهو يحسن الإنكليزية كها يحسن تصريف الأمور المالية . ويحسن كذلك المصارحة والمطارحة ، في الأحاديث الحامضة والمالحة . وكان بين الرفقاء سيدات وأوانس لبنانيات يزين المجالس بالعيون النواعس . . »(١٠٧).

رفاق الرحلة السادسة أقل عددا منهم في الرحلة السابقة. ثلاثة فقط يرافقون الرحالة في الطريق الجبلية الطويلة الموصلة إلى أفقا. نعرف عددهم، ونعرف أسهاءهم: «الفنان يوسف الحويك ورجلي الدنيا الحكيمين يوسف صادر وإبراهيم حتي» (١٠٨). ونعرف أيضا مظهر هذا الأخير: «الأكبر سنا فينا، والأطول قامة، والأكثر وقارا، الرفيق المطربش، المجلب بجلباب السفر، الحامل السبحة» (١٠٩).

رفاق الرحلة السابعة بدورهم أقل عددا من رفاق الرحلة السادسة. إذ لم يبر بالوعد سوى الرحالة واثنان فقط من الأصدقاء الثمانية اللذين تواعوا. هذان الرفيقان يعرفهما الكاتب لا بصفاتهما بل بها ستؤول إليه حالهما بعد هذه الرحلة بسنوات أربع: «كان البارون بالوعد ثلاثة لا غير، هم بترو باولي شهيد الحرية رحمه الله، وجميل معلوف شهيد القدر (طارده الاتراك العثمانيون خلال الحرب العالمية الأولى فأصيب في عقله)، تداركه الله برحمته، وهذا الكاتب شهيد الأمراض العصبية التي تأبطها خسا وثلاثين سنة، وهو يبتسم للحياة، ولا يستعجل شيئا فيها» (١١٠).

الرحلة الثامنة تقارب الرحلة الثالثة من ناحية أنها «كلتيها» تتألفان من جزءين (أو ثلاثة)، وأن الجزء الأول من كل منها يكشف بوضوح خط سيره، ووسيلة النقل، ورفاق الرحلة، خلافا للجزء الثاني منها الذي يكتفي بقدر يسير جدا من المعلومات عن هذا الموضوع. الجزء الأول من الرحلة الثامنة يقدم عددا من الأفراد الذين يتأهبون للسفر إلى غرزوز. والولد وهو بطل سائر الرحلات يظهر هنا برفقة أمه وأبيه والخادم والمكاري. «رسمت السيدة على وجهها إشارة الصليب، واعتلت بمساعدة جرجس ظهر البغلة، فتمكنت في جلستها، ثم أجلست الصبي المطوق أمامها. فمشى المكاري حنا إلى جانب البغل مركوب الوالد، ومشى جرجس إلى جانب بغلة الوالدة. إلى غرزوز - إلى كفيفان» (١١١). من غرزوز إلى كفيفان، زادت القافلة رفيقا جديدا، إنها زوجة المضيف التي عرضت على والذة الصبي مرافقتها إلى دير كفيفان حيث تقصد الوالدة للوفاء بنذرها. «فاتفقت السيدتان على الرحيل باكرا، قبيل الفجر، ساعة يكون الرجال نائمين، وأوعزتا إلى المكارين بإعداد الزاد وتجهيز الركائب» (١١١).

خلافا لهذا الجزء الأول، يظهر الجزء الثاني من الرحلة الثامنة كتيها، مقفلا فهو يفهمنا من خلال إشارات كثيرة أن الرحالة ليس وحيدا في سفره، ولكنه يسترعنا تماما وجوه رفاقه. في أثناء العودة من غرزوز، يمر الرحالة بثلاث قرى ذات أسهاء غريبة، فتتكرر الأسئلة وتتتابع الأجوبة: ولكن، من يطرح على الرحالة هذه

الأسئلة؟ (١١٣). ويصل الرحالة إلى دير عبرين ظهرا «وبنا جوعة مهلكة غير حيية» (١١٤)، فيفصح للراهبة التي استقبلته عن رغبته في تناول الغداء (دخلنا غرفة الطعام المعدة للضيوف، قبل أن ندعى إليها. وما كان على المائدة غير الخبز والجبن والزيتون، فنطحناها. كما لو كانت خروفا محشوا وعندما دخلت الأخت الموكلة بنا، وابصرتنا في تلك الهجمة، هتفت قائلة بلهجتها القروية الضاحكة: تقبروا أماتكم! صحيح إنكم «جوعانين») (١١٥) هذا الضمير، ضمير جمع المخاطبين، حين يستعمل في العامية اللبنانية، لا يعني سوى الجمع. فليس في اللهجة اللبنانية ضمير تعظيم. فضلا عن ذلك، إن في لهجة هذه الراهبة من العفوية والبساطة ما يجعل ضمير التعظيم غير ذي معنى.

ويبدو أن نص «قلب لبنان» يناوب بين السهل والصعب، وبين الواضح والغامض. فبعد هذا الجزء الكتيم الخالي من المعلومات المساعدة على كشف رفاق الرحلة والتعرف إلى وجوههم وأسمائهم، تأتي الرحلة التاسعة لتريح ذهن القارىء بتسمية رفيق الرحلة وتوضيح وظيفته: «سنعتاض عن دليل الخيال دليلا من لحم ودم، هو الأمير موريس شهاب، مدير المتحف اللبناني» (١١٦).

#### المكان

المكان هنا هو خط الرحلة، وهو الأفق. إنه الطريق التي يخطها سير الرحلة، والأفق الذي يتطلع إليه الرحالة عند التوقف. الرحالة هو النقطة التي تتحرك فترسم طريق الرحلة وخط سيرها، إنه العين التي ترى باستمرار، من خلال حركتها، أمكنة جديدة. ان رسم خط رحلة من الرحلات هو، في الواقع، إعادة رسمه. بل إنه رسم يتم للمرة الثالثة، لأن الرحالة يرسم خط سيره قبل الرحيل، ثم يعيد رسمه قبل الكتابة بسبب التعديلات التي يمكن أن تكون وقعت عند التطبيق.

هل وضع مؤلف «قلب لبنان» مخطط الرحلاته؟ لا شيء يؤكد ذلك في الطبعات الست التي صدرت لهذا الكتاب. ولكن مراجعة شخصية لمخطوط «قلب لبنان» المحفوظ في متحف الريحاني في قرية الفريكة ، كشفت لي وجود مخطط للرحلة الأولى مرسوم على قفا الورقة رقم (٢٧). هذا المخطط ، الذي لم يلاحظه الناشر، يقسم خط الرحلة إلى مرحلتين: الأولى تمتد من الفريكة إلى قرية المغيرة ، والثانية تمتد من المغيرة إلى جبل ضهر القضيب. هذا المخطط هو الوحيد الذي وجدته في المخطوط .

إن أهمية هذا المخطط لكبيرة ومتعددة الوجوه. فهو يرشدنا إلى طريقة الرحالة في رسم خط سيره، وإلى عدم التطابق بين الرسم وخريطة المكان العلمية. وهو يدلنا من خلال موضعه داخل الكتاب، إن الكاتب لم يعده للنشر بل وضعه للتذكر. ووجوده يلفتنا إلى غياب رسوم الرحلات الأخرى. وهو يساعدنا أخيرا على متابعة الرحالة في الأماكن الصعبة العبور، وعلى خط سير لا يعرف طريقا ولا دربا بل يتغلغل في الجبال والغابات مخاطرا بإضاعة اتجاهه. إن مقارنة الرسم الذي وضعه المؤلف بآخر موضوع حسب خريطة لبنان الجغرافية تبين أن رسم المؤلف ليس سوى مخطط اجمالي يفيد في تحديد الأماكن، الواحد منها بالنسبة إلى الآخر. وهو لا يخالف المعطيات الجغرافية وحسب، بل يخالف معطيات النص أيضا: فالخط المرسوم لا يطابق تماما الخط المتبع. إن مغارة أفقا التي ينكر الرحالة زيارتها في نص

الكتاب، لها موقعها على رسم الرحلة. «لذلك أشيح بوجهي عن أفقا، ولو حرمت نفسي مشاهدة غارها وآثارها في هذه الرحلة» (١١٧).

إن رسم مخطط رحلات «قلب لبنان»، كما يقدمه نص الكتاب وخريطة لبنان الجغرافية، هو ما نود الآن القيام به. وسنضع لكل رحلة مخططها، أما الرحلات المؤلفة من جزءين أو ثلاثة أجزاء، فسنميز أجزاءها باعتهاد الخطوط المتقطعة والمنقطة. إن استخراج هذه المخططات قد أتاح لي ملاحظة نقص في تصوية (أي وضع معالم) أجزاء من خط الرحلة الأولى، خصوصا ذاك الجزء الممتد من العاقورة إلى الأرز. وبها أن معالم مخطط الرحالة هي عموما القرى وينابيع المياه. فلابد من أن يضيع الطريق حيث تكون هذه القرى والينابيع متباعدة.

من جهة أخرى، أتاح استخراج هذه المخططات اكتشاف اشكال في عرض الرحلة الثامنة. فهل هذه الرحلة مكونة من جزءين أو من ثلاثة أجزاء؟ إن تتبع سير الرحالة على الخريطة الجغرافية يبين أن هذه الرحلة تتألف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول واضح المعالم، إنه ينطلق من الفريكة إلى غرزوز ثم إلى دير كفيفان. الجزء الشاني يجري بعد خسين سنة من الأول، وينطلق من غرزوز إلى معاد، ثم يدور نحو الساحل على مستوى قرية عمشيت، مرورا بقرى شيخان وجدايل والريحانية. ما كان هدف هذه الزيارة؟ إنها غرزوز، بلاشك. لا يبين لنا الرحالة الطريق الذي اتبعه للوصول إلى غرزور، ولكنه يبين لنا هدف الزيارة: تكرار رحلة الطفولة. ولكن هذه الرحلة تضمنت محطة ثانية هي كفيفان. فهل زار الرحالة دير كفيفان خلال زيارة غرزوز؟ لا. فحين كان في معاد كان على مسافة كيلو مترات قليلة من الدير، ولكنه بدلا من أن يتوجه إليه توجه نحو الساحل، كما رأينا. أن زيارة كفيفان التي تحتل وقائعها الفصل التالي من هذه الرحلة، هي زيارة مستقلة عن زيارة غرزوز. وهي، في الواقع، لا تتبع خط السير الذي اتبعته زيارة غرزوز. وهي، في الواقع، لا تتبع خط السير الذي اتبعته زيارة غروز. يذكر النص أن الرحالة وصل إلى مدينة البترون، ومن هناك سلك الطريق التي الذي اتبعته زيارة غرزوز. يقدى المكمل وجران، ليصل إلى كفيفان الواقعة على مسافة ثلاثين كيلومترا من الساحل، ثم يعود سالكا الطريق إياها. إنه جزء ثالث في هذه الرحلة الثامنة.

يبقى سؤال لابد من طرحه. لقد مر الريحاني ببيروت خلال رحلته الثانية. وكانت هذه المدينة منطلقة في الرحلتين السابعة والتاسعة. ولكنه لم يصفها مرة. وهو لم يصف أي مدينة لبنانية. فحين وصل إلى زحلة ، خلال الرحلة الثانية ، اختار أن يصف ضاحيتها وادي العرايش ، المعروفة خصوصا بمطاعمها المنتشرة على ضفة نهر البردوني. وحين وصل إلى جبيل خلال الرحلة التاسعة ، لم يصف منها سوى قلعتها. هذا الموقف من المدن اللبنانية ، كيف السبيل إلى تفسيره؟ ألم يصف الريحاني نيويورك؟ (١١٨) ألم يصف طنجة والدار البيضاء؟ (١١٨) ألم يصف بغداد؟ (١٢٠).

لم يكن لبنان الريحاني يوما المدينة. إنه الريف الذي يناقض المدينة، إنه البساطة التي تقابل تعقيد المجتمعات الصناعية. لقد نظر الريحاني إلى قريته الفريكة دائها نظرته إلى مقابل موضوعي لنيويورك، مدينة صباه. ولقد سعى دائها إلى إقامة التوازن بين ما تمثله هذه القرية، مسقط رأسه، من التزام بمصالح قومه، وما تمثله نيويورك من التزام بقضايا الثقافة والحضارة والانفتاح.

خاتمة

هذه هي رحلات الريحاني، وقد سلطنا الضوء على خطوط سيرها وشخصياتها ووسائل النقل فيها . ولقد أردناها في هذا المقال نموذجا لمثيلاتها . إن الرحلات عموما مصدر مهم للمعلومات الأثرية والجغرافية والاتنولوجية والتاريخية والاجتماعية والأدبية ، ولابد في دراستها من منهجية علمية تأخذ بالطرق الحديثة في البحث . ولكن هذا المقال ليس دراسة لنموذج من الرحلات ، بل هو نموذج لدراسة الرحلات ، اعتمدنا في صياغة منهجه على سلسلة المعلومات (أي تصنيفها ضمن سلاسل من الوحدات المتماثلة وسياغة منهجه على سلسلة المعلومات (أي تصنيفها ضمن السلسلة على المتون المتماثلة و المتماثلة و المتماثلة و المتماثلة على المتون المتماثلة و المتماثية على المتون المعلومات الوحدات الوقوع في الانطباعية المخالصة . إن مقارنة السلاسل ، ومقارنة العناصر ضمن السلسلة الواحدة ، هما السبيل إلى المعلومات الموثوقة والآراء الرصينة . إن الدعوة إلى مثل هذه المناهج هي ما نريد أن نختم به مقالنا .

#### الهوامش

```
Roland Barthes: Introduction á l'analyse structurale...p.2 (1)
                                                                                           (٢) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
                                                                                      (٣) أرسطوطاليس: فن الشعر، ص ٢٦.
                                                                   Léo Forges: Histoire littéraire du xix, siécle, p. 84 ( § )
                                                                    F. Van Rossum - Guyon: Critique du roman, p. 52 (0)
                                                                   Anthologie des préfaces de romans français.. p. 371 (٦)
                                                                                                (٧) المرجع نفسه، ص ٣٧٨.
                                                                              (٨)حسين محمد فهيم: أدب الرحلات، ص ٦٥.
                                                                                                 (٩) المرجع نفسه، ص ٦٤.
                                                  Jaques Chupeau:Les récits de voyages aux lisiéres du roman,p. 537 ( \ • )
                                                            (١١) أحمد فارس الشدياق: الواسطة في معرفة أحوال مالطة، ص ١٣.
                                                                                               (١٢) المصدر نفسه، ص ١٤.
                                                                              Jean Ricardou: nouveau roman, p. 128 ( \T)
                                                                                     Jaques Chupeau:op, cit p. 541. (\ \ \)
                                                         Emile Benveniste: Problémes de linguistique générale, 2/70 (10)
                                                                           Jean Thevenot: Voyage du Levant, p. 31 ( \ \ \)
                                                                         Volery Larbant: Poésie d'A.O. Barnabooth (\V)
(١٨)رسالة موجهة إلى سمامي الكيالي صاحب مجلة «الحديث» في ٩ حزيران سنة ١٩٣٨ . انظر رسائل أمين الريحاني ١٨٩٦ - ١٩٤٠ ، جمعها
                                                                                       وبوبها البرت الريحاني، ّص ٥٤١.
                                                                                         (١٩) الريحان: ملوك العرب، ص ٨.
                                                                                                (٢٠) المصدر نفسه، ص ٩.
                                                                                               (٢١) المصدر نفسه، ص ١٠.
                                                                                              (٢٢) المصدر نفسه، ص ١٥.
                                                                                     (٢٣) الريحاني: المغرب الأقصى، ص٨.
                                                          (٢٤) الريحاني: قلب لبنان، المجموعة الكاملة، الجزء الثالث، ص ٢١.
                                                                                        (٢٥) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
                                                                                              (٢٦) المبدر نفسه، ص ٨١.
                                                                                             (۲۷) المصدر نفسه، ص ۱۷۸.
                                                                                             (۲۸) المصدر نفسه، ص ۱۹۳.
                                                                                              (٢٩) المصدرنفسه، ص ٢٣٩.
                                                                                             (٣٠) المصدر نفسه، ص ٢٨١.
                                                                                             (٣١) المصدر نفسه، ص ٣٨٤.
                                                                                             (٣٢) المصدر نفسه، ص ٣٩٣.
                                                                                             (٣٣) المصدر نفسه، ص ٤٦٩.
                                                                                             (٣٤) المصدر نفسه، ص ٢٦٩.
                                                                             (٣٥) الريحاني: الريحانيات، الجزء الأول، ص ٧٥.
                                                                                       (٣٦) المقصودكتاب المغرب الأقصى».
                                      (٣٧) الريحاني ومعاصروه: رسائل الأدباء إليه، جمعها وحققها وقدم لها ألبرت الريحاني، ص ٣٦٥.
                                                                       (٣٨) انظرها في الريحانيات، الجزء الأول، ص ٦٤ و١٧١.
                                                               (٣٩) انظرهما في الريحانيات، الجزء الأول، ص ١٩٨ و٢٠٤ و٢٥٧.
                                                          (٤٠) الريحاني: قلب لبنان، المجموعة الكاملة، الجزء الثالث، ص ٨١.
(١) الريحاني: قلب لبنان، الطبعة الأولى، ص ٢٤٧.
                                                           (٤٢) الريحان: قلب لبنان، المجموعة الكاملة، الجزء الثالث، ص ٤٩.
```

```
(٤٣) المصدر نفسه ص ١٤٢ ، ١٥٤ ، ١٥٤ .
          (٤٤) المصدر نفسه، ص ٣٨٤.
     (٤٥) المصدر نفسه، ص ٣٩٨، ٤٣٧.
          (٤٦) المصدر نفسه، ص ١٧٩.
          (٤٧) المصدر نفسه، ص ١٨٦.
           (٤٨) المصدرنفسه، ص ٤٣٧.
          (٤٩) المصدر نفسه، ص ٤٠٤.
          (٥٠) المصدر تفسه، ص ٤٠٥.
           (٥١) المصدر نفسه، ص ٢٠.
           (٥٢) المصدرنفسه، ص ١٥٤.
          (٥٣) المصدر نفسه، ص ٢٩٥.
          (٥٤) المصدر نفسه، ص ٣١٤.
          (٥٥) المصدر نفسه، ص ٤٨٣.
           (٥٦) المصدر نفسه، ص ٢٤.
           (٥٧) للصدر نفسه، ص ٧٥.
           (٥٧) المصدر نفسه، ص ٨١.
          (٥٩) المصدر نفسه، ص ١٧٤.
    (٦٠) المصدر نفسه، ص ١٧٨ ـ ١٧٩ .
          (٦١) المصدر نفسه، ص ١٧٩.
          (٦٢) المصدر نفسه، ص ١٨٦.
          (٦٣) المصدر نفسه ، ص ١٩٧ .
          (٦٤) المصدر نفسه، ص ٢١٢.
          (٦٥) المصدر نفسه، ص ٢٠٧.
          (٦٦) المصدر نفسه، ص ٢٠٩.
          (٦٧) المصدر نفسه، ص ٢٣٩.
          (٦٨) المصدر نفسه، ص ٢٤٠.
          (٦٩) المصدر نفسه، ص ٢٣٩.
         (٧٠) المصدر نفسه، ص ٧٤٧.
           (٧١) المدرنفسه، ص ٢٨١.
           (٧٢) المصدرنفسه، ص ٢٨٣.
          (٧٣) المصدر نفسه، ص ٢٨٦.
          (٧٤) المصدر نفسه، ص ٣٠٤.
          (۷۰) المصدر نفسه، ص۲۰۸.
          (٧٦) المصدر نفسه، ص ٣٠٩.
          (٧٧) المصدر نفسه، ص ٢٨٥.
          (٧٨) المصدر نفسه، ص ٢٨٨.
          (٧٩) المصدر نفسه، ص ٣٠٤.
          (٨٠) المصدر نفسه، ص ٣٨٤.
          (٨١) المصدر نفسه، ص ٣٩٤.
      (٨٢) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
          (٨٣) المصدر نفسه، ص ٤٢٧.
           (٨٤) المصدرنفسه، ص ٤٨٧.
  (٨٥) انظر المصدر نفسه، ص ١٤٢ ـ ١٤٣٠.
     (٨٦) المصدر نفسه، ص٤٠٤، ٤١٢.
            (٨٧) المصدر نفسه، ص ٤٧.
          (٨٨) المصدر نفسه، ص ١١٠.
            (٨٩) المصدر نفسه، ص ٧٥.
           (٩٠) المصدر نفسه، ص ١٧٤.
           (٩١) المصدر نفسه، ص ١٤١.
          (٩٢) المصدر نفسه، ص١٤٧.
          (٩٣) المصدر نفسه، ص١٤٨.
```

# \_\_\_ عالمالفکر

```
(٩٤) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
                  (٩٥) الصدر نفسه، الصفحة نفسها.
                      (٩٦) المصدر نفسه، ص ١٧٤.
                      (٩٧) المصدر نفسه، ص ١٧٩.
                          (٩٨) الصدر نفسه، ١٨٢.
                       (٩٩) المصدرنفسه، ص ١٨٦.
                     (١٠٠) المصدر نفسه، ص ١٨٩.
                     (۱۰۱) المصدر نفسه، ص ۲۰۷.
                     (۱۰۲) المصدر نفسه، ص ۲۲۸.
                     (١٠٣) المصدر نفسه، ص ٢٣٣.
                     (١٠٤) المصدر نفسه، ص ٢٠٧.
                      (١٠٥ المصدر نفسه، ص ٢٣٩.
                     (١٠٦) المصدر نفسه، ص ٢٤٣.
                     (١٠٧) المصدر نفسه، ص ٢٤٥.
                     (۱۰۸) المصدر نفسه، ص ۲۰۶.
                     (١٠٩) المصدر نفسه، ص ٣٠٩.
                     (١١٠) المصدر نفسه، ص ٣٨٤.
                     (١١١) المصدر نفسه، ص ٣٩٤.
                     (١١٢) المصدر نفسه، ص ٣٩٩.
                     (١١٣) المصدر نفسه، ص ٢٥٥.
                        (١١٤) المصدر نفسه، ٢٦٤.
                     (١١٥) المصدر نفسه، ص ٤٦٣.
                     (١١٦) المصدر نفسه، ص ٤٨٧.
                      (١١٧) المصدر نفسه، ص ٧٤.
(١١٨) الريحاني: الريحانيات، الجزء الأول، ص ١١٨، ١٣١.
       (١١٩) الريحاني: المغرب الأقصى، ص ٧٧، ١٢٣.
                (١٢٠) الريحال: قلب العراق، ص ٣٦.
```

# المصادر والمراجع

```
ارسطوطاليس: فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، بيروت، دار الثقافة، الطبعةالثانية ١٩٧٣.
                                              الريحاني، البرت: رسائل أمين الريحاني، جمعها وبوبها _. بيروت دار الريحاني ١٩٥٩ .
                                   الريحاني ومعاصروه: رسائل الأدباءإليه، جمعها وحققها وقدم لها..، بيروت، دار الريحاني، ١٩٦٦.
                           الرِّيحاني، أمين: الأعمال الكاملة، المجلد الثاني (المغرب الأقصى)، بيروت، المؤسسة العربية سنة ١٩٨٠.
                                             الأعمالُ الكاملة، المجلد الثالث (قلب لبنان) بيروت، المؤسسة العربية، سنة ١٩٨٠.
                                                                    الريحانيات، بيروت، دار الريحاني، الطبعة السابعة ١٩٦٨.
                                                                      قلب لبنان، بيروت، دار الريحاني، الطبعة الأولى ١٩٤٧.
                                                                      ملوك العرب، بيوت، دار الريحاني الطبعة الرابعة ١٩٦٠ .
                             الشدياق، أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة، بيروت، مؤسسة ناصر، دار الوحدة، ١٩٧٨.
                                فهيم، حسين محمد: أدب الرحلات، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، عدد ١٣٨، حزيران ١٩٨٩.
                                        Anthologie des préfaces du romans français du XIX, siécle, Paris, 10 - 18,1972.
                          Barthes, Roland: Introduction al'analyse structurale des récits, in Communications, nº8 1966.
                                        Benveniste, Emile: Problémes de linguistique générale Paris, Gallimard, 1974.
Chupeau, Jacques: Les récits du voyages aux lisières du roman in Revued'histoire littéraire de la Françe, no 3-4 1977.
                                                   Forges, Léo: Histoire Littéraire du XIX, siécle, Paris, Vuibert, 1983.
                                                          Larband, Valery: Poésie d'A.O. Barnabooth, Paris, Gallimard.
                                                                 Ricardou, Jean: Le nouveau roman, Paris, Seuil, 1973.
                                                              Theyenot, Jean: Voyage du Levant, Paris, Maspero, 1980
```

# أفاق نقدية

# روايات هرمان هيسّه وقصصه في ترجماتها العربية

د. عبده عبود

#### ١ - لمحة تاريخية

شيئا فشيئا تقدم استقبال أدب الكاتب الألماني المعروف هرمان هيسه (١) في العالم العربي وتراكم، بحيث تحول إلى أحد مسراكز الثقل، وإلى ظاهرة لافتة للانتباه في العلاقات الأدبية العربية ـ الألمانية الحديثة (٢). وكان ذلك الاستقبال قد بدأ في أواخر السنيسات، حين صدرت ترجمة عربية لروايتي: «قصة شاب» و«لعبة الكريّات الزجاجية»، اللتين نقلها عن الألمانية الدكتور مصطفى ماهر، أستاذ اللغة الألمانية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس (٣).

إلا أن استقبال أدب هيسة عربيا مالبث أن شهد بعد تلك البداية الواعدة ركودا نسبيا على امتداد السبعينات ، فلم ينقل إلى العربية طوال ذلك العقد سوى رواية واحدة هي: «ذب البوادي» ، التي عربها النابغة الهاشمي عن الألمانية عام ١٩٧٣ ، وصدرت في هذه الأثناء طبعتها الثالثة (٤) . إذن لقد كانت بدايات استقبال أدب هيسة في العالم العربي مصرية ، وقد تعهدتها جهة أكاديمية متخصصة في اللغة الألمانية وآدابها ، وكانت لغة المصدر المترجم عنها هي الألمانية . ولا غرابة في ذلك ، فمصر كانت حتى ذلك الحين هي القطر العربي الوحيد الذي يُدرّس الأدب الألماني في بعض جامعاته ، مما وفر شرطا ضروريا لاستقبال أدب هيسة والأدب الألماني بصورة عامة (٥) . فأقسام اللغات الأجنبية وآدابها في العربية قد شكلت على الدوام بنية ارتكازية لاستقبال تلك الآداب .

وبعد ركود دام ثهاني سنوات استؤنف استقبال أدب هيسه في العالم العربي، وذلك في مطلع الثهانينات، ولكن بصورة مختلفة جذريا عها كان عليه ذلك الاستقبال في مرحلة البدايات. لقد استؤنف من خلال تعريب قصة «الرحلة إلى الشرق» من قبل مترجم لم يكن له حتى ذلك الحين أي دور في استقبال الأدب الألماني عربيا، الا وهو الشاعر والكاتب المسرحي والمترجم السوري المعروف ممدوح عدوان، الذي درس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة دمشق، ونقل عن الإنجليزية عددا من المؤلفات الأدبية والفكرية الهامة (٦). لقد دشن ممدوح عدوان بهذه الترجمة مرحلة جديدة من استقبال أدب هيسه في العالم العربي، مرحلة سيكون تعريب أعهال هيسه عن لغة وسيطة، لا عن الألمانية مباشرة، أبرز سهاتها. فبعد أن ترجم «الرحلة إلى الشرق»، نقل عدد أعهال هيسه الله التي عربها هذا المترجم إلى ثلاثة أعهال.

وبعد أن صدرت الترجمة العربية لقصة «الرحلة إلى الشرق» كرّت السبحة، وبدأت سلسلة طويلة من الترجمات العربية لأعيال هيسه الأدبية عن لغة وسيطة. فقد ترجم فؤاد كامل رواية «سيدهارتا» عن الإنجليزية (١٩٨٥)، وتلك ثاني ترجمة لهذه الرواية عن لغة وسيطة، وعرّب القاص والمترجم المغربي المعروف عمد زفزاف رواية «كنولب أو المتشرد» عن الفرنسية (١٩٨٨)، بعد أن كان المترجم كامل يوسف حسين قد ترجمها عن الإنجليزية (١٩٨٦)، وترجم عبدالله صخي مجموعة «أبناء من كوكب آخر» عن الإنجليزية ترجمها عن الإنجليزية (١٩٨٦)، وكانت آخر حبة في سبحة تعريب أعيال هيسه الأدبية عن لغة وسيطة هي ترجمة مجموعة «تجوال» عن الإنجليزية من قبل طاهر رياض (١٩٨٩). إن اللافت للنظر هو أن الترجمات التسع التي تتكون منها المرحلة الثانية من الاستقبال الترجمي لأدب هيسه عربيا قد تحت جميعا عن لغة وسيطة، وليس عن الألمانية، اللغة الأصلية لذلك الأدب، وبلك مسألة تستحق أن يتوقف الباحث عندها مفسرا ومحللا.

#### ٧- تعدد الترجمات

أما المسألة الثانية التي تسترعي الانتباه فهي تعدد ترجمة العمل الأدبي الواحد. فقصة «الرحلة إلى الشرق» قد عربت مرتين، مرة من قبل محدوح عدوان، ومرة أخري من قبل سميرة الكيلاني، وتحت الترجمة في كلتا الحالتين عن الإنجليزية. ورواية «سيدهارتا» نقلت بدورها مرتين إلى العربية من قبل كل من فواد كامل ومحدوح عدوان، وعن اللغة الوسيطة نفسها. كما شهدت رواية «كنولب» ترجمتين مختلفتين، قام بالأولي كامل يوسف حسين عن الإنجليزية وأنجز الثانية عمد زفزاف عن الفرنسية. ترى ما تفسير هذه الظاهرة؟ من الناحية النظرية يمكن ردها إلى الأسباب الآتية:

1- عدم رضى المترجم الثاني عن جودة الترجمة السابقة، ورغبته في تقديم ترجمة أفضل منها وأكثر تعادلا مع العمل الأدبي الأصلي من الناحيتين الدلالية والأسلوبية، بما يفترض أن المترجم الجديد قد اطلع على الترجمة القديمة، وأنه قد أدرك جوانب الضعف التي تنطوي عليها. إلا أنه في حالة هيسه ليس هناك ما يدل على ذلك. فالمترجمة سميرة الكيلاني لم تشر إلى وجود ترجمة عربية أخرى لقصة «الرحلة إلى الشرق»، والمترجم بمدوح عدوان لم يشر إلى أن فؤاد كامل قد عرّب رواية «سيدهارتا» قبله بعام واحد، علما بأنه يشير في اللمحة التي قدمها عن حياة هيسه وأدبه إلى وجود ترجمات عربية لأعمال هذا الأديب. وعمد زفزاف لم يشر إلى أن كمامل يوسف حسين قد عرّب رواية «منول»، قبام من قيامه بتعريبها. من هنا نستنج أن صيغة العلاقات السائدة بين مترجمي أدب هيسه رواية «كنول» قبل عامين من قيامه بتعريبها. من هنا نستنج أن صيغة العلاقات السائدة بين مترجمي أدب هيسه

إلى العربية هي في حقيقة الأمر صيغة تجاهسل الآخسر أو الجهل به، بدلا من أن تكون صيغة مواصلة كل مترجم ما أنجزه زميله وصولا إلى الأفضل. ولا ندري إن كان ذلك التجاهسل المتعمد أكبر من جهل المترجم بوجود ترجمة عربية للعمل الأدبي الذي يود القيام بترجمته. فالعالم العربي مكون حاليا من ساحات قطرية معزولة ثقافيا عن بعضها البعض إلى حد كبير، ومن الصعب أن يعلم مترجم يعيش في إحدى تلك الساحات ما ينشر في الساحات الأخرى من ترجمات. وتلك هي إحدى النتائج السلبية الناجمة عن العزلة الثقافية التي تفرضها الإدارات العربية على انتقال الكتب والمجلات وغيرها من المطبوعات بين الأقطار العربية لاعتبارات رقابية، في مسعى لتكريس الكيانات القطرية القائمة وتعميق القطيعة العربية.

ومن خلال المثال اللذي نحن بصدده نرى أن المارسات الحكومية العربية التي تتم على هذا الصعيد قد تحولت إلى عائق كبير يعرقل التطور الثقافي العربي.

٧- أما الاحتمال الثاني فهو أن تكون أعمال هيسة الأدبية قد نفدت كلها، ولم يبق منهاما يمكن أن يوجه المترجون العرب جهودهم إليه. وهذا الاحتمال غير قائم عمليا، لأن قسما كبيرا من أدب هيسة لم يترجم بعد، ولم يزل أمام المترجمين العرب الكثير مما يمكن عمله، رغم التقدم النسبي الذي تحقق في هذا المجال. وفي كل الأحوال فإن تعدد الترجمات للعمل الأدبي المواحد، وبصرف النظر عن الأسباب، ليسس ظاهرة خاصة باستقبال أدب هيسة في العالم العربي، بل هو إحدى الظوهر الإشكالية التي يتسم بها استقبال الأدب الألماني برمته، وهو تعبير عن الفوضوية والعشوائية اللتين تطغيان على ذلك الاستقبال على امتداد تاريخه (١٠). ولئن كانت هذه الظاهرة سلبية من حيث المبدأ، لأنها تنطوي على إهدار لجهود المترجمين، التي كان من الممكن أن توجه إلى تعريب أعمال أدبية غير مترجمة، فإنها تنطوي في الوقت نفسه على جوانب إيجابية، فتعدد الترجمات يعبر أيضا عن تعدد في التفسيرات وفي طرائق الترجمة، ويقدم تنويعات وصيغا مختلفة وعمكنة للنص الأدبي يعبر أيضا عن تعدد في التفسيرات وفي طرائق الترجمة، ويقدم تنويعات متطابقة من النواحي الدلالية والأسلوبية، وبالتالي فإن كلا منها تقدم للقارئ شيئا لا يجده في الترجمات المتحرى. وفوق هذا وذاك فإن تعدد الترجمات مؤشر واضح على العمل منها تقدم للقارئ شيئا لا يجده في الترجمات المتنوية. وبالتالي فإن كلا منها تقدم للقارئ شيئا لا يجده في الترجمات المتحرى. وفوق هذا وذاك العمل الأدبي المترجمات مؤشر واضح على العربية، وأن يُستقبل من جانب المتلقين العرب.

#### ٣-الترجمة عن لغة وسيطة

أما عن السمة الثانية، التي تطبع الاستقبال الترجي لأدب هيسه في العالم العربي، أي غلبة الترجمة عن لغة وسيطة، فيلا يبدو للوهلة الأولى أن هناك علاقة بين هذه الظاهرة وظاهرة تعدد ترجمات العمل الأدبي الواحد. إلاأن العلاقة بين هاتين الظاهرتين قائمة في حقيقة الأمر، بل يمكن اعتبارهما وجهين لظاهرة أكبر هي أزمة حركة الترجمة الأدبية من الألمانية إلى العربية. فترجمة أعال هيسه عن لغة وسيطة ما كانت لتستفحل على الشكل الذي رأيناه لو كانت هناك حركة ترجمة أدبية نشيطة عن الألمانية، ولو قدم المترجمون العرب الذين ينقلون عن الألمانية ترجمات لأعال هيسه في الوقت المناسب. إن اتساع ظاهرة الترجمة عن العمات وسيطة في العلاقات الأدبية العربية الألمانية هو نتيجة طبيعة وحتمية لتقاعس المترجمين عن الألمانية. فالطلب على بعض الأعمال الأدبية الألمانية قائم في المجتمع العربي، ولابد من أن يجد طريقا لتلبيته. وهو طلب كثيرا ما يتولد لا عن الاطلاع على تلك الأعمال في لغتها الأصلية وتقدير ضرورة

تعريبها، بل يتشكل عبر حلقة وسيطة، تتمثل في حقيقة أن الأعال الأدبية المذكورة قد تم نقلها إلى لغات أجنبية واسعة الانتشار في العالم العربي، كالإنجليزية والفرنسية، بما مكن بعض المترجمين العرب الذين يارسون التعريب عن تلك اللغات من الاطلاع عليها، ثم ترجمتها. ومن المعروف أن أدب هرمان هيسة قد استقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الأقطار الغربية وغير الغربية على نطاق واسع جدا، ولذا فمن غير المستغرب أن يطلع بعض المترجمين العرب على ذلك الأدب عن طريق لغات وسيطة، وأن يحفزهم استقباله الضخم على الصعيد العالمي لترجمة شيء منه إلى العربية (٨). ومادام أدب هيسة مترجما ومقروءا على نطاق واسع في الأقطار الناطقة بالإنجليزية، أليس من المنطقي أن يطلع عليه بعض العرب الذين يجيدون الإنجليزية، وهي اللغة الأجنبية الأولى في العالم العربي، وأن يتولد لديهم الشعور بضرورة ترجمة بعض أعهاله إلى العربية؟ وعندما لا يقوم المترجمون عن الألمانية بتلبية تلك الحاجة الشكال بديلة للتلبية، وأقربها الترجمة عن لغة الشقافية، أليس من الطبيعي أن تبحث تلك الحاجة عن أشكال بديلة للتلبية، وأقربها الترجمة عن لغة وسيطة؟ إن الحاجات الثقافية الحقيقية تجد دائها من الوسائل والبدائل ما يودي إلى إشباعها، لحسن الحظ. فلولا الترجمة عن لغة وسيطة لكان استقبال أدب هيسه في العالم العربي أفقر بكثير بما هو عليه الآن، وطوم المتلقون العرب من الاستمتاع جماليا وفكريا بقسم كبير من ذلك الأدب (٩).

ولكن ألا تترتب على الترجمة الأدبية عن لغة وسيطة نتائج سلبية؟ ذلك أمر مؤكد من حيث المبدأ. فهذا النوع من الترجمة يضاعف احتهالات «الخيانة الترجمية»، أي ابتعاد النص المترجم دلاليا وأسلوبيا عن النص الأدبي الأصلي. ولكن هذه الفرضية صحيحة من الناحية النظرية فحسب. أما من الناحية الفعلية فينبغي أن تقيّم كل ترجمة على حدة، وألا يحكم على أية ترجمة بصورة مسبقة على أساس لغة المصدر التي تمت عنها، كأن يحكم المرء على ترجمة أدبية بالرداءة لمجرد أنها قد تمت عن لغة وسيطة، وأن يقيّم ترجمة أخرى بصورة إيجابية لمجرد أنها قد أنجزت عن لغة المصدر الأصلية. إن أحكاما كهذه لن تكون موضوعية ولامنصفة، وتاريخ الترجمة في الأدب العربي حافل بالأمثلة التي تؤيد مقولتنا هذه. فابن المقفع لم يترجم «كليلة ودمنة»، وهي أول ترجمة ذات شأن في الأدب العربي، عن لغتها الأصلية (١٠)، والدكتور سامي الدروبي نقل روايات دستويفسكي عن الفرنسية، وكانت رغم ذلك من أفضل الترجمات الأدبية وأنجحها في الأدب العربي الحديث. إن جودة الترجمة الأدبية التي تتم عن لغة وسيطة تتوقف في حقيقة الأمر على مسألتين هما:

١- جودة الترجمة الوسيطة، التي اتخذت مصدرا للترجمة العربية.

٢- كفاءة المترجم العربي وموهبته اللغوية والأسلوبية .

ومع أنه يفترض أن تكون الترجمة التي تتم عن اللغة الأصلية للعمل الأدبي أفضل من ترجمة تتم عن لغة وسيطة ، فإن تباريخ حركة الترجمة الأدبية في الوطن العربي حافل بأمثلة لترجمات تمت عن لغة وسيطة ، ولكنها فاقت الترجمات التي أنجزت عن اللغة الأصلية دقة وجودة وجمالا. وما أكثر الحالات التي يجد فيها ناقد الترجمة نفسه مضطرا لأن يفضل ترجمة تمت عن لغة وسيطة على ترجمة تمت عن اللغة الأصلية للعمل الأدبي . وعلى سبيل المثال مفطرا لأن يفضل ترجمة ألمت عن لغة وسيطة على ترجمة تمت عن اللغة الأصلية للعمل الأدبي . وعلى سبيل المثال بكثير من الترجمة التي قام بها الدكتور عبدالرحمن بدوي لهذه المسرحية عن الألمانية (١١) . والترجمة العربية لمسرحيتي الأدب الكلاسيكي الألماني شيلر: «اللصوص» و«فيلهلم تلّ» التي قام بها المترجم الأخير عن الألمانية أسوأ بكثير من الترجمات العربية لهاتين المسرحيتين التي تمت عن لغة وسيطة (١٢) . إن مترجما أدبيا موهوبا ينقل العمل الأدبي عن لغة وسيطة أفضل بكثير من مترجم غير موهوب ينقل العمل الأدبي عن لغته الأصلية (١٣).

فالترجمة الأدبية موهبة وكفاءة وفن قبل أي شيء آخر، ولا يقلل من شأن ترجمة أدبية أنها قد أنجزت عن لغة وسيطة، ولا يرفع من شأن ترجمة رديئة أنها قد تمت عن لغة المصدر الأصلية. فهل تنطبق هذه المقولة على أعهال هرمان هيسه المترجمة إلى العربية؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بصورة ملموسة إلا من خلال القيام بمقارنة نقدية بين ترجمتين لعمل أدبي واحد تمتا عن لغة وسيطة واحدة، كأن يقارن بين الترجمتين العربيتين لرواية «سيدهارتا» اللتين أنجزهما فؤاد كامل وممدوح عدوان عن الإنجليزية.

#### ٤ - «سيدهارتا» بين ترجمتين

من المعروف أن ممدوح عدوان أديب قبل أن يكون مترجما. ومن الطبيعي أن تنعكس كفاءته اللغوية والأسلوبية الحالية على نشاطه كمترجم أدبي، وأن تأتي الترجمات الأدبية التي ينجزها مرآة لتلك الكفاءة. فأنت لا تجد في ترجماته الأدبية أثرا لذلك الأسلوب المفكك الركيك الباهت الذي تتصف به تلك الترجمات التي قام بهامترجمون لا يتحلون بكفاءة وموهبة أدبيتين، ولا تجد لديه ذلك التشبث العبودي الذليل بالنص الأصلي، وعدم القدرة على الخروج من إساره، وهو المصدر الأساسي للعجمة والركاكة الأسلوبية (١٤).

وعندما تقرأ ترجمة أدبية أنجزها هذا المترجم - الأديب، تشعر بأنك تتلقى نصا أدبيا أصليا، سلسا في أسلوبه، فصيحا ومتينا في لغته وتعابيره، أدبيا بكل ما تنطوي عليه كلمة «أدبي» من دلالات وأبعاد. ولعل أقرب طريق لإظهار ذلك - ومادام المجال لا يتسع لنقد لساني - أسلوبي للترجمة بأكملها - هو أن نقارن بين مقطع واحد من ترجمة «سيدهارتبا» التي قام بها عدوح عدوان، والمقطع المقابل من الترجمة التي قام بها فؤاد كامل، وأن نواجه الترجمتين كلتيهما بالنص الألماني الأصلي، لنرى مدى اقتراب كل منهما من التكافئ أو التعادل الدلائي والأسلوبي مع النص الأصلي، على الرغم من أنهما قد تمتا عن لغة وسيطة. وإذا صح أن «المكتوب يقرأ من عنوانه»، كما يقول المثل الشعبي، فإن الترجمة الأدبية تعرف من صفحتها الأولى، بل من المقطع الأول ثلك الصفحة، ففيه تتجسد طريقة الترجمة والموقف الأسلوبي للمترجم. ويكفي أن نقارن بين المقطع الأول من ترجمة عدوان ومثيله في ترجمة فؤاد كامل، لنتين الفرق الشاسع بين الترجمتين.

لقد جاء ذلك المقطع في ترجمة ممدوح عدوان على النحو التالي:

«في ظلال البيت، وفي ضوء الشمس على ضفة النهر قرب القوارب، وفي ظلال غابة الصفصاف وأشجار التين ترعرع سد هارتا، الابن الوسيم للبراهي، مع صديقه غوفندا. لفحت الشمس كتفيه الهزيلتين على ضفة النهر وهو يستحم للطهارة في أيام الأضاحي. وكانت الظلال تمر على عينيه وهو يلعب بين أشجار المنغا، بينها أمه تغني وأبوه يعطي دروسه وهو بين المتعلمين. وكان سيد هارتا قد شارك في أحاديث المتعلمين وخاض مجادلات مع غوفندا، كما مارس معه فن التأمل الروحي والاستغراق في التفكير. ولقد تعلم كيف يلفظ (أوم) بصمت وهذه كلمة الكلمات، على المرء أن يقولها في أعماقه عبر مجرى الهواء فيها هو يزفر بطاقة روحه كلها وجبينه يشع بوهج الروح الصافية. وتعلم أيضا كيف يتعرف على (أتمان) في أعماق كينونته الخالدة، والمتوحدة مع الكون» (١٥).

أما فؤاد كامل فقد ترجم المقطع نفسه كالآتي:

«في ظلال البيت، وفي ضياء الشمس المشرقة، على ضفة النهر حيث ترقد الزوارق، وتحت ظل الغابة الشاحبة وشمير التين، نشأ (سيد هارتا) الوسيم ابن البرهمي مع صديقه (جوفيندا). وكانت الشمس قد لوحت منكبيه النحيلتين عند شاطىء النهر أثناء استحامه حين أداء طقوس التطهير المقدسة وتقديم

القرابين. . وكانت الظلال تخايل عينيه وهو يلعب في بستان المانجو، بينها أخذت أمه في الغناء وأبوه في إلقاء تعاليمه بين أنداده من العلهاء . وكان سيد هارتا قد شارك فعلا منذ وقت بعيد في المحادثات التي تدور بين هؤلاء العلهاء ، واشترك في جدال مع جوفيندا ، ومارس فن التأمل والتفكير في صحبته ، وعرف أيضا كلمة (أوم) صامتا ، هذه الكلمة التي هي أم الكلهات ، وكيف يلفظها في دخيلة نفسه مع دخول الشهيق ، وعندما ينفث الزفير بجاع روحه ، وقد شع جبينه وهجا من الروح الطاهر . وكان قد عرف أيضا كيف يتعرف على كلمة (أتمان) في أعهاق وجوده الذي لا يتطرق إليه الفناء ، والمتناغم مع الكون "(١٦)

إن بين هاتين الترجمتين فروقا دلالية وأسلوبية كبيرة، تتعلق بالمفردات والتراكيب وبناء الجمل وربط بعضها بالبعض الآخر، وأهم تلك الفروق:

| الفروق                                                                                                                    | ترجمة فؤاد كامل                                                   | ترجمة ممدوح عدوان                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| فارق كبير في المعنى .                                                                                                     | في ضياء الشمس المشرقة<br>على ضفة النهر                            | – في ضـــوء الشمس على<br>ضفة النهر        |
| فارق أسلوبي ناجم عن استخدام فؤاد<br>كامل صورة أدبية .                                                                     | حيث ترقد الزوارق                                                  | – قرب القوارب                             |
| فارق دلالي كبير نتج عن إســاءة فهـم المفردة،<br>من قبل كامل، وهذا خطأ ترجمي .                                             | تحت ظل الغابة الشاحبة                                             | - في ظــــلال غــــابــــة<br>الصفصاف     |
| استخدام فعل (لفح) أفضل من (لوح)،<br>و(المنكب) مذكر، ومن الخطأ تأنيثه.                                                     | لـوحت الشمس منكبيــه<br>النحيلتين                                 | - لفحت الشمس كتفيـــه<br>الهزيلتين        |
| فارق دلالي كبير بين الترجمتين، وآخر<br>أسلوبي يتمثل في إطالة الجملة وخلخلة<br>بنيتها في ترجمة كامل.                       | أثناء استحامه حين أداء<br>طقوس التطهير المقدسة<br>وتقديم القرابين | - وهو يستحم للطهارة في<br>أيام الأضاحي    |
| استخدام خاطىء لفعل (خايل).                                                                                                | كانت الظلال تخايل عينيه                                           | -كانت الظلال تمر أمام<br>عينيه            |
| فارق دلالي .                                                                                                              | بستان المنغا                                                      | - أشجار المنغا                            |
| خلط دلالي كبير. فالأب عند كامل يلقي تعاليمه على أنداده من العلماء، لا على متعلمين، وهو يلقي تعاليمه (بينهم) وليس (عليهم). | أبوه يلقي تعاليمه بين<br>أنداده من العلماء                        | - وأبوه يعطي دروســه وهو<br>بين المتعلمين |

| الفروق                                                                                                                                                                | ترجمة فؤاد كامل                                                          | ترجمة ممدوح عدوان                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| فارق دلالي كبير بين الترجمتين. فها يدور بين العلماء عند كامل هي «محادثات» وليس أحادث وقت بعيد). لقد أطال كامل الجملة وحرّف معناها بشدة.                               | قد شارك فعلا منذ وقت<br>بعيد في المحادثات التي<br>تدور بين هؤلاء العلماء | - قـد شــارك في أحــاديث<br>المتعلمين  |
| إن تعبير «اشتبك في جدال» غير مألوف<br>ومرده الترجمة الحرفية للتعبير الأجنبي.                                                                                          | اشتبك في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | - خـــاض مجادلات مع<br>غوفندا          |
| فارق دلالي واضح، فالمهم أن تلفظ الكلمة<br>بصمت، لا أن تعرفها.                                                                                                         | عرف كلمة (أوم) صامتا                                                     | - تعلم كيف يلفظ كلمـــة<br>(أوم) بصمت  |
| تعبير (في دخيلة نفسه) غير مناسب في هذا السياق لأنه يعني أن المرء يضمر عكس ما يظهر.                                                                                    | في دخيلة نفسه                                                            | - في أعهاقه                            |
| الشهيق هـو إدخـال الهواء إلى الـرئتين، والـزفير هـو العمليـة المعاكسـة، فكيف يدخل الشهيق وينفث الزفير؟                                                                | مع دخول الشهيق وعندما<br>ينفث الزفير                                     | – عبر مجری الهواء فیها هــو<br>یزفر    |
| «جماع الروح» تعبير غير مألوف، والطاقة<br>شيء و«الجماع» شيء آخر.                                                                                                       | بجهاع روحه                                                               | - بطاقة روحه كلها                      |
| ثمة فرق دلالي بين «صاف» و«طاهر».                                                                                                                                      | الروح الطاهر                                                             | - الروح الصافية                        |
| هناك فرق دلالي بين «تعلم» و(عرف)،<br>وسيد هارتا لا يتعرف الكلمة، بل يتعرف<br>(أتمان). واستخدام حرف الجر (على) مع<br>فعل (تعرف) خطأ شائع.                              | عــرف كيف يتعــرف على<br>كلمة (أتمان)                                    | - تعلم أيضا كيف يتعرف<br>على (أتمان)   |
| التعبير عن «خالد» بـ (الذي لا يتطرق إليه الفناء) يطيل الكلام بصورة لا مبرر لها، وهذا خطأ أسلوبي. وهناك فارق دلالي بين «متوحد» و«متناغم» والتركيب عند كامل مخلخل ركيك. | وجوده الذي لايتطوق إليه الغناء والمتناغم مع الكون.                       | - كينونته الخالدة المتوحدة<br>مع الكون |

من هذه المقارنة بين ترجمتي ممدوح عدوان وفؤاد كامل لمقطع واحد من رواية (سيد هارتا) يستطيع المرء أن يستخلص نتيجة رئيسة هي أن الترجمة التي قام بها فؤاد كامل لا تخلو من ركاكة أسلوبية، ناجمة عن ضعف في سبك الجملة، وسوء ربط الجمل بعضها بالبعض الآخر. إنها بالمقارنة مع الترجمة التي أنجزها محدوح عدوان «الترجمة» الأقل جمالا وسلاسة وتماسكا من الناحية الأسلوبية، مما جعل أسلوبها بعيدا عن أسلوب هيسه الذي قال عنه المترجم إنه «يجمع بين الوضوح الموضوعي الدقيق والشاعرية الصافية الشفافة، كما يمتاز بالإيجاز الشديد الذي يجعله أشبه بأسلوب الكتاب المقدس في بساطته وصفائه» (١٧٠). فهنده المواصفات الأسلوبية تنطبق على الترجمة التي قام بها محدوح عدوان أكثر من انطباقها على الترجمة التي أنجزها فؤاد كامل، التي تفتقر إلى كثير من السات التي نسبها إلى أسلوب هرمان هيسه.

إلا أن ناقد الترجمة لا يستطيع أن يتوقف عن هذا الحد، ولابد له من أن يخطو خطوة أخرى، تتمثل في مواجهة الترجمتين العربيتين كلتيها بالنص الأصلي، لا بالنص الوسيط، لأن الأول هو المقياس الحقيقي لجودة الترجمة وسلامتها. فما يعنينا في نهاية المطاف ليس هو رقي الترجمتين العربيتين لرواية (سيدهارتا) إلى مستوى الترجمة الإنجليزية، بل ما إذا كانتا قد حققتا قدرا جيدا من التناظر أو التقارب الدلالي والأسلوبي مع النص الأصلي. وهذا هو الذي سنحاول أن نتبينه من خلال المقارنة بين الترجمتين العربيتين للمقطع نفسه من رواية «سيد هارتا» الذي تناولناه آنفا والأصل الألماني لذلك المقطع فله مضيفين إلى ذلك ترجمة نموذجية بديلة قمنا بها عن الألمانية (١٩٥)، لنمكن القارئ الذي يتقن هذه اللغة من مشاركتنا في عملية النقد والتقييم «الترجمين». وسنقوم بالمقارنة جملة فجملة:

Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flubufers bei den Booten, im Schatten des Salwaldes, im Schatten des Feigenbaumes wuchs Siddhartha auf, der schöne Sohn des Brahmanen, der junge Falke, zusammen mit Govinda, seinem Freunde, dem Brahmanensohn.

(في ظلال البيت، وفي ضوء شمس ضفة النهر عند القوارب، في ظل غابة الصفصاف، وفي ظل شجرة التين، ترعرع سيدهارتا، الابن الجميل للبراهماني، والصقر الفتي، مع صديقه جوفيندا، ابن البراهماني).

لقد ترجم فؤاد كامل هذه الجملة المعقدة الطويلة، التي تنطوي على قدر كبير من الشعرية على الشكل التالى:

(في ظلال البيت، وفي ضياء الشمس المشرقة على ضفة النهر حيث ترقد الزوارق، وتحت ظل الغابة الساحبة وشجرة التين، نشأ سيد هارتا الوسيم ابن البرهمي مع صديقه جوفيندا). أما ممدوح عدوان فقد نقل الجملة نفسها إلى العربية كالآتي:

«في ظلال البيت، وفي ضوء الشمس على ضفة النهر قرب القوارب، وفي ظلال غابة الصفصاف وأشجار التين ترعرع سيدهارتا، الابن الوسيم للبراهمي، مع صديقه غوفندا».

من الملاحظ أولا أن فؤاد كامل قد حوّل (غابة الصفصاف) إلى (غابة شاحبة) نتيجة لخطأ في فهم دلالة مفردة معينة، كما حذف عبارة «الصقر الفتي» وأن غوفندا هو أيضا ابن لبراهماني، تماما كسيدهارتا. وهذا الحذف نجده أيضا في ترجمة ممدوح عدوان. وفي الترجمتين (ينشأ) سيدهارتا أو (يترعرع) في ضياء الشمس أو

ضوئها، ولو شاء هيسه لقال ذلك، ولكنه قال «في الشمس» وليس في «ضياء الشمس» لأن الشمس لا تضيء فحسب، بل تلفح وتحرق بأشعتها. أما شجرة التين المفردة فقد حولها ممدوح عدوان إلى (أشجار التين)، وهذا انحراف دلالي لا مبرر له.

Sonne bräunte seine lichten Schultern am Flubufer, beim Bade, bei den heiligen Waschungen, bei den heiligen Opfern.

(الشمس قد جعلت كتفيه الفاتحتين يسمرًان على ضفة النهر، عند الاستحمام، وعند الاغتسالات المقدسة، وعند أداء التضحيات المقدسة).

فؤاد كامل: «وكانت الشمس قد لوحت منكبيه النحيلتين عند شاطىء النهر أثناء استحمامه حين أداء طقوس التطهير المقدسة وتقديم القرابين».

ممدوح عدوان: «لفحت الشمس كتفيه الهزيلتين على ضفة النهر وهو يستحم للطهارة في أيام الأضاحي».

لقد أساء المترجمان كلاهما فهم هذه الجملة وارتكبا أخطاء متعددة في تعريبها. فكتفا الشاب «هزيلتان» أو «نحيلتان» بدلا من أن تكونا فاتحتي اللون، والشمس قد «لوحتها» أو «لفحتها»، ولم تجعلها يسمرّان. وقد تم ذلك عند استحام سيدهارتا للطهارة في أيام الأضاحي (عدوان) أو «حين أداء طقوس التطهير المقدسة وتقديم القرابين». إن مصدر هذا الخلط الدلالي الشديد هو إساءة فهم السياق النحوي أو التركيبي للجملة. فكتفا سيدهارتا قد تعرضا للشمس عندما كان يستحم في النهر، وعندما كان يغتسل، وعندما كان يمارس طقوس الأضاحي.

Schatten flob in seine schwarzen Augen im Mangohain, bei den Knabenspielen, beim Gesang der Mutter, bei den heiligen Opfern, bei den Lehren seines Vaters, des Gelehrten, beim Gespräch der Weisen.

(لقد تـدفق الظل إلى عينيه السوداوين في خميلـة المانغا، خلال ألعـاب الصبيان خلال غنـاء الأم، خلال تقديم الأضاحي المقدسة، خلال قيام أبيه، العالم، بإلقاء تعاليمه، وخلال حديث الحكماء).

فؤاد كامل: «وكانت الظلال تخايل عينيه وهو يلعب في بستان المانجو، بينها أخذت أمه في الغناء، وأبوه في إلقاء تعاليمه بين أنداده من العلماء».

ممدوح عدوان: «وكانت الظلال تمر على عينيه وهو يلعب بين أشجار المانغا، بينها أمه تغني وأبوه يعطي دروسه وهو بين المتعلمين».

لقد أساء المترجمان كلاهما فهم هذه الجملة بسبب خطأ في فهم السياق والبنية النحوية، إضافة إلى انحرافات دلالية أخرى. فالظلال «تخايل» عيني الفتى أو «تمر عليهما»، وعيناه لا لون لهما، أما الأب فهو «يلقي تعاليمه على أنداده» (كيف ذلك؟)، وقد حذف قول هيسه: «خلال حديث الحكماء». لم يفهم المترجمان أن الظل الذي يتحدث عنه الكاتب ظل مجازي، المقصود به أن الامتعاض أو السأم من ألعاب الصبيان، التي لا يرد لها ذكر في الترجمتين، ومن غناء الأم وتعاليم الأب قد تسرب إلى نفس الفتى. لقد شوه معنى هذه الجملة في الترجمتين.

Lange schon nahm Siddhartha am Gespräch der Weisen teil, übte sich mit Govinda im Redekampf, übte sich mit Govinda in der kunst der Betrachtung, im Dienst der Versenkung.

(منذ وقت طويل كان سيدهارتا يشارك في حديث الحكماء، وقد تدرب مع غوفيندا على المبارزة الخطابية، وتدرب مع غوفيندا على فن التأمل وعلى عبادة الاستغراق في التفكر).

فؤاد كامل: «وكان سيدهارتا قد شارك فعلا منذ وقت بعيد في المحادثات التي تدور بين هؤلاء العلماء، واشتبك في جدال مع جوفيندا، ومارس فن التأمل والتفكير في صحبته».

ممدوح عدوان: «وكان سيدهارتا قد شارك في أحاديث المتعلمين، وخاض مجادلات مع غوفندا، كما مارس معه فن التأمل الروحي والاستغراق في التفكير».

لقد حذف عدوان عبارة «منذ وقت طويل»، وحذف المترجمان فعل «تدرب»، وتحول الحكماء إلى (علماء) عند كامل و(متعلمين) عند عدوان. والطريف في الأمر أن هؤلاء العلماء يجرون فيها بينهم (محادثات) بمشاركة الفتى سيدهارتا. وفي الترجمتين لم يعد التفكير أو التأمل (عبادة). إن الخلط المعنوي كبير في الترجمتين.

Schon verstand er, lautlos das Om zu sprechen, das Wort der Worte, es lautlos in sich hinein zu sprechen mit dem Einhauch, es lautlos aus sich heraus zu sprechen mit dem Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn umgeben vom Glanz des klardenkenden Geistes.

(وقد فهم كيف يتكلم الأوم، كلمة الكلمات، بلا صوت، أن يتكلمها إلى داخله بلا صوت مع الشهيق، وأن يتكلمها بلا صوت إلى خارجه مع الزفير، بنفس مجمعة، وقد كلل الجبين لمعان الروح المفكرة بوضوح).

فؤاد كامل: «وعرف أيضا كيف ينطق كلمة (أوم) صامتا، وهذه الكلمة التي هي أم الكلمات، وكيف يلفظها في دخيلة نفسه مع دخول الشهيق، وعندما ينفث الزفير بجهاع روحه، وقد شع جبينه وهجا من الروح الطاهر».

ممدوح عدوان: «ولقد تعلم كيف يلفظ (أوم) بصمت، وهذه كلمة الكلمات، على المرء أن يقولها في أعماقه عبر مجرى الهواء فيها هو يزفر بطاقة روحه كلها وجبينه يشع بوهج الروح الصافية».

تنطوي الترجمتان كلتاهما على عدة أخطاء، أبرزها أن سيدهارتا لم يعد يلفظ الكلمة نحو الداخل مع الشهيق ونحن الخارج مع الزفير، وإلا أصبح الحديث عن العملية التنفسية بلا معنى. والشاب يزفر «بطاقة روحه» أو «بجاع روحه»، بدلا من أن يستجمع قواه النفسية، علما بأن ربط المسألة بالزفير خطأ يرجع إلى سوء فهم السياق، وعند هيسه يتكلل جبين سيدهارتا بلمعان الروح/ العقل المفكّر بوضوح، أما عند كامل ، وعدوان فإن الروح «طاهر» و«صافية»، التفكير الواضح حذف من الترجمتين رغم أنه العنصر الجوهري. والجبين ليس محاطا بلمعان أو بريق، بل هو يشع روحا تنعت بالطاهر مرة وبالصافية مرة أخرى. كل هذه الأمور حرّفت معنى الجملة بشدة.

Schon verstand er, im Innern seines Wesens Atman zu wissen, unzerstörbar, eins mit dem Weltall.

(وقد فهم أن يعرف في داخل كيانه أتمان الذي لا يفني، المتوحد مع الكون).

فؤاد كامل: «وكان قد عرف أيضاكيف يتعرف على (أتمان) في أعماق وجوده الذي لا يتطرق إليه الفناء، والمتناغم مع الكون».

ممدوح عدوان: «وتعلم أيضا كيف يتعرف على أتمان في أعماق كينونته الخالدة المتوحدة مع الكون».

في الترجمتين تحول فعل (عرف) إلى «تعرف على»، وكأنه لا فرق دلاليا بين الفعلين. أما «فهم» فأصبح (عرف) أو (تعلم). وهيسه يتحدث عن (ذات)، أما المترجمان العربيان فيتحدثان عن (وجود) أو (كينونة). والأهم من هذه الأخطاء الدلالية على مستوى المفردة هو أن هيسه يقول عن (أتمان) إنه لا يفنى، وإنه متوحد مع الكون، أما كامل وعدوان فقد نسبا هذه الأمور إلى كيان سيدهارتا أو كينونته، وهذا خطأ دلالي ناجم عن إساءة فهم السياق والبنية النحوية للجملة.

ما تقدم نستنتج أن الترجمتين العربيتين لرواية (سيدهارتا) اللتين تمتا عن لغة وسيطة تنطويان على أخطاء ترجمية دلالية كثيرة، منهاماهو طفيف ومنها ماهو فادح. وهي أخطاء نجم بعضها عن إساءة فهم المفردات، بينها نجم الآخر عن إساءة فهم التراكيب والسياقات والوحدات المعجمية الكبيرة، كها لاحظنا في الترجمتين كلتيهها حالات من حذف أجزاء من النص. وبالنسبة إلينا سيان كان مصدر تلك الأخطاء النص الإنجليزي الوسيط أم لا، فها يهمنا هو المحصلة النهائية، ألا وهي أن الترجمتين العربيتين لرواية هيسه قد شوهتا هذه الرواية تشويها لا يمكن تجاهله. أما الفارق بين هاتين الترجمتين فهو لا يتعلق بالجوانب أو المستويات الدلالية بل يتعلق بالمستوى الأسلوبي في المقام الأول. فالترجمة التي قام بها فؤاد كامل هي من النوع العادي الذي لا يخلو أسلوبه من تفكك وركاكة، أما ترجمة عدوح عدوان فهي ترجمة أدبية يتحلى أسلوبها بالتهاسك والسلاسة والجال.

ولكن هل يجوز أن يؤدي بنا هذا الاستنتاج الذي استخلصناه من التحليل الآنف للترجمتين العربيتين لرواية «سيدهارتا» إلى رفض الترجمات التي تمت عن لغة وسيطة بقضها وقضيضها وبصورة إجمالية؟ لا نعتقد أن رفضا كهذا سيكون مجديا ولا منصفا. فهو لن يكون مجديا لأن هذا النوع من الترجمات موجود وله مبرراته وأسبابه التي أدت إلى ظهوره، وهذا ما تطرقنا إليه في مكان سابق، ولذلك فإن رفضه لن يغير في الأمر شيئا. وهو لن يكون منصفا لأنه ينطوي على ظلم لمترجمين موهوبين وجادين، بذلوا جهودا ترجمية مضنية ومبدعة من أجل وضع شيء من أدب هيسه في متناول القراء العرب، فكيف نقول لهم: ليتكم لم تبذلوا تلك الجهود؟! من المؤكد أننا نفضل أن تُنقل أعمال هيسه عن الألمانية مباشرة، دون أن نمر بتلك المحطة الوسيطة، التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة احتمالات ابتعاد الترجمة عن تحقيق التعادل الدلالي والجمالي مع الأصل، ولكن هذه الأمنية لم تتحقق في الواقع لأسباب سبق أن أشرنا إليها، ولو تحققت تلك الرغبة لقلت الحاجة إلى تعريب هذا الله الأعمال عن لغة وسيطة. وفي كل الأحوال فإنه يرجع إلى هذا النوع من الترجمة الفضل في تعريب هذا العدد الكبير من أعمال هيسه الأدبية، ووضعها في متناول المتلقين العرب. فلو اقتصر الأمر على الترجمة عن العدد الكبير من أعمال هيسه الأدبية، ووضعها في متناول المتلقين العرب. فلو اقتصر الأمر على الترجمة عن العدد الكبير من أعمال هيسه الأدبية، ووضعها في متناول المتلقين العرب. فلو اقتصر الأمر على الترجمة عن

الألمانية لكان استقبال أدب هيسه في العالم العربي أضيق نطاقا بكثير بما هو عليه، وهذا ما لا نتمناه. فإلى الترجمة عن لغة وسيطة يرجع الفضل في ارتفاع عدد كتب هيسه بالعربية إلى اثني عشر، وفي تحول أدب هيسه إلى محور رئيسي من محاور العلاقات الأدبية العربية الألمانية الحديثة. فقل أن نجد أديبا ألمانيا حديثا قد ترجم من أعمال هرمان هيسه، الذي تفوق من حيث عدد الكتب المترجمة على توماس مان وفرانز كافكا وهاينريش مان واريش ماريا ريارك، ناهيك عن أولئك الأدباء المذين يتمتعون بمكانة كبيرة في الأدب العالمي، إلا أنه لم يترجم شيء من أعمالهم الأدبية إلى العربية (٢٠).

#### ٥- معاصرة أدب هيسه

لماذا هذا الاهتهام العربي الكبير نسبيا بأدب هيسـه؟ وما الذي دعا أديبا عربيـا معاصرا مثل ممدوح عدوان لأن يعجب بذلك الأدب إلى درجة جعلته يقدم على تعريب ثلاثة من أعهاله؟

أتكمن معاصرة أدب هيسه بالنسبة إلينا في الوطن العربي في الجوانب الفكرية والمضمونية لذلك الأدب، أم في الجوانب الفنية والجمالية؟ ليس من السهل أن يقدم المرء إجابات عن هذه الأسئلة، دون أن تكون الإجابات ضربًا من التكهنات والتخمين. إلا أنه من الأمور التي يستطيع المرء أن يعتمـد عليها بهذا الخصـوص تلك المقدمات التي كتبها المترجون العرب لبعض أعمال هيسه التي قاموا بتعريبها. فهذه المقدمات تنطوي على إشارات إلى الأسباب التي حدت بالمترجم لأن يهتم بأدب هيسه وأن يقوم بترجمة شيء منه إلى العربية. ولتن كانت المرحلة المبكرة من استقبال أدب هيسه في العالم العربي قد تميزت بذلك التقديم المستفيض لروايتي «قصة شاب» و«لعبة الكريات الرجاجية»، فإن هذا النوع من التوسيط النقدي قد ندر في المرحلة اللاحقة من ذلك الاستقبال. فالقسم الأعظم من الترجمات التي تمت في تلك المرحلة لا يجوي أية مقدمات. وممدوح عدوان لم يكتب مقدمة لروايتي «سيدهارتا» و«دميان» اللتين عرّبها، وفعل رياض طاهر وسميرة الكيلاني الشيء نفسه. إلا أن المترجم فؤاد كامل خرج عن هذه القاعدة، فزود الترجمة العربية لرواية «سيدهارتا» بتصدير سلط فيه الضوء على الأسباب التي حدت به لأن يترجم هذه الرواية. لقد أحبها المترجم لأنه وجد فيها «شطرا كبيرا» من نفسه، هو البحث عن الذات الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى معرفة الله سبحانه وتعالى(٢١). إن سيدهارتا، في رأي المترجم، قصة «وجودية»، ليس بالمعنى الشائع للكلمة، بل بمعنى البحث والخلاص بطريقة فردية وشخصية جدا، ومن خلال التجربة الحية، لا من خلال النظريات والتجريدات. ترى هل يشارك كثير من المتلقين العرب مترجمنا رأيه هذا؟ أكثر أولئك العرب الذين يبحثون عن الحقيقة والخلاص بهذه الطريقة «الوجودية»؟ وهل يؤدي البحث عن الذات بهذه الطريقة المذكورة «إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بالضرورة؟» لئن كان البحث عن الذات والخلاص على هذا الشكل يعبر عن حاجة تيار عريض نسبيا في المجتمعات الأوربية ذات الحضارة الصناعية المادية القائمة على العلم والتقنية والعقلانية، وهي حضارة تفتقر إلى الروحانيات، فهل ينطبق ذلك على المجتمع العربي؟ إن هذا المجتمع ليس مجتمعا صناعيا تسود فيه حضارة مادية، بل هو جزء من المجتمعات الشرقية التي تملك تراثا روحيا ضخها تفتخر به وتتباهي على المجتمعات الغربية. فالمجتمع العربي ليس بحاجة إلى استيراد ثقافي روحاني من الهند، لأن الروحانيات متوافرة في ثقافته، بل هناك في هذا المجتمع تيار قوي ينادي بالأخذ بأسباب الحضارة المادية الغربية وما تحققه من رخاء وحرية .

إن تيارا كهـذا لن يجد في طريق الخلاص التي نادى بها هيسه في بعض أعاله الأدبية المتأثرة بالثقافة المندية ضالته المنشودة. ولكن بالمقابل فإن التيار الفكري العربي الذي يرفض مادية الغرب ويدعو إلى التمسك بروحانية الحضارة العربية الإسلامية، التي يعتبرها مكونا أساسيا من مكونات هويتنا الحضارية، سيجد في بعض أعهال هيسه الأدبية وما تنظوي عليه من توجهات فكرية ما يدعم توجهه ويؤكد صحة ذلك التوجه. فها هو علم بارز من أعلام الثقافة الغربية يدير ظهره للحضارة الغربية المادية، ويبحث عن الخلاص في روحانية الشرق، مقدما بذلك شهادة ثمينة على صحة الطريق الشرقي، طريق الروحانية، وإفلاس الطريق الغربي، طريق المادية. إن العرب طرف خاسر ومقهور في التاريخ الحديث، احتل واستعمر وتعرض للهيمنة اقتصاديا وعسكريا وثقافيا من قبل الغربيين أصحاب الحضارة المادية. إنه طرف يعاني من عقدة الدونية الجاعية تجاه الغرب وحضارته (٢٢). ثم يأتي أديب غربي مشهور وحائز على جائزة نوبل للآداب، ويقول إن الثقافات الغربية التي يعاني العرب من هيمنتها هي ثقافة مأزومة، ثم يبحث عن الخلاص لدى إحدى الثقافات الشرقية، أليس من المنطقي أن يرحب العرب بهذا الأديب وأن يتموا بأدبه ويحتفوا به؟ كم احتفينا بالفيلسوف الفرنسي روجي غارودي بعد أن تخلى عن الفلسفة الماركسية المادية واعتنق الإسلام (٢٣)؟ وكم احتفينا بالمستشرقة الفرنية زيغريد هونكه لأنها أنصفت إنجازاتنا الحضارية الناريخية واعتنق الإسلام (٢٣)؟ وكم احتفينا بالمستشرقة جانب عمثي الحضارة الغربية لتعيننا على تأكيد هويتنا الثقافية المزعزعة وتدغدغ نرجسيتنا الثقافية الجريحة. وذلك هو في رأينا مصدر رئيسي للحيوية الفكرية التي يتمتع بها أدب هيسه في العالم العربي.

أما الوجه الثاني لتلك المعاصرة فيتمثل في ما وصف المترجم فؤاد كامل «بالطابع الفردي والشخصي جدا في البحث والخلاص . . . والإلحاح على الفردية واضح كل الوضوح» (٢٥) . مامعني أن يكون الخلاص فرديا؟ إنه يعنى أن ذلك الخلاص لا يمكن أن يكون جماعيا، من خلال الأنضواء تحت أيديولوجيا أو عقيدة أو تعاليم، بل يكون فرديا \_ شخصيا، يتوصل إليه كل إنسان من خلال تجربته الخاصة. إن الإلحاح على فردية الخلاص ينطوي في الواقع على رفض للأيديولوجيات الشمولية مهم بدت تعاليمها وشعاراتها مقنعة ومتماسكة. فليس المهم ما يقوله أصحاب تلك الأيد ولوجيات، بل ما يفعلونه. وانطلاقًا من هذه القناعة رفض هيسه أهم أيديولوجيتين شموليتين ظهرتا في هذا القرن، أي الفاشية والشيوعية، ورفض العقائد والنظريات كلها. لقد وصف هيسه أعماله الأدبية بأنها «نداءات استغاثة» يطلقها الإنسان/ الفرد المحاصر. وهذه الرسالة الفكرية هي ما خاطب المترجم فؤاد كامل وجعله يحب رواية «سيدهارتا». ومن المؤكد أن لتلك الرسالة تأثيرا كبيرا على العرب، وذلك منذ أن انتشرت في الـوطن العربي أيديولـوجيات وأنظمة حكم شموليـة تنتهك حقوق الإنسان وتمارس ضده أشكالا بشعة من القمع، مستخدمة شعارات وتعاليم براقة مضللة. وعلى قدر القهر الذي يعاني منه الإنسان العربي يكون اهتهام هذا الإنسان بأدب هيسه الذي يعبر عن تطلعه إلى الخلاص. ولكن الاهتام العربي بأدب هيسه لا يمكن أن يرد إلى معاصرة الرسالة الفكرية التي ينطوي عليها ذلك الأدب فحسب، بل لابد من أن يرتبط أيضا بسمات شكله الفني. فهيسه ليس فيلسوفا يقدم أفكاره للمتلقي بصورة مباشرة عبر مؤلفاته، بل هو أديب يبث رسالته الفكرية من خلال أعمال روائية وقصصية وشعرية. وعلى صعيد الشكل الفني صاغ هيسه رواياته وقصصه بأسلوب بعيد عن التقليعات الحداثية، أي بأسلوب «تقليدي» مألوف، ولكنه أسلوب جميل، يشد القارىء ويدفعه إلى التوحد مع الشخصيات الأدبية وإلى

الاندماج في الأحداث. ولذلك فإن المتلقي العربي لا يجد أية صعوبة في فهم أدب هيسه والاستمتاع به جماليا وفكريا. ومن المؤكد أن أسلوب هيسه السهل، الواضح، البسيط قد شكل مصدرا آخر للاهتمام العربي بهيسه وأدبه.

#### ٦- مشكلات وحلول

مها يكن من أمر فإن أدب هيسه قد شهد في العالم العربي استقبالا ترجميا لا يستهان به، غمل في هذه الكتب الاثني عشر الصادرة بالعربية، ناهيك عن النصوص القصيرة التي نشرت ترجماتها في الدوريات العربية، ولم يتم بعد حصرها بيبليوغ رافيا. ولكن إذا سأل المرء في المكتبات عما هو متوافر من كتب هيسه المترجمة فلن يعثر إلا على كتابين أو ثلاثة في أحسن الأحوال. فقسم كبير من تلك الكتب قد نفدت طبعته ولم تعد طباعته، مثل روايتي «قصة شاب» و«لعبة الكريات الزجاجية»، اللتين نفدت طبعتهما الأولى منذ وقت طويل، ولم تصدر منهما طبعة ثانية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن «لعبة الكريات الزجاجية» هي رواية هيسه الأهم جماليا وفكريا، أدركنا حجم الضرر الذي يلحقه عدم إعادة طبعها باستقبال أدب هيسه عربيا. ولكن الشكلة لا تقتصر على عدم إعادة الطبع، بل تشمل التوزيع أيضا.

فالكتاب العراقي مثلا لا يـوزع خارج العـراق، والكتاب الأردني قل أن يـوزع خارج الأردن. ويبـدو أن الكتابين اللبناني والمصري هما الأفضل تـوزيعا. لذلك نجد أن الترجمة العربية لـرواية «ذئب البوادي» الصادرة عن دار نشر لبنانية كانت رواية هيسه الوحيدة التي شهدت عدة طبعات وحظيت بانتشار واسع نسبيا . ولكن هذه المشكلة لا تتعلق بأدب هيسه وحده، بل هي مشكلة الكتاب العربي بصفة عامة. فهذا الكتاب يؤلف بلغة قومية، ويمكن أن يستقبل على امتداد الوطن العربي، إلا أن توزيعه يصطدم بالحواجز الرقابية وبالبيروقـراطية القطـرية التي تحد من انتشاره، وتحصر استقبـاله في الإطـار القطري في أغلب الحالات. وفيما يتعلق بأعمال هيسه المترجمة إلى العربية من الملاحظ أنها صدرت على امتداد ربع قرن (١٩٦٨ ـ ١٩٩٠) بصورة متقطعة وغير منتظمة زمنيا، وقد توزع نشرها على عدة أقطار وعواصم عربية (القاهرة ــ دمشق ـ بيروت ـ عهان \_ بغداد)، وعلى عدد كبير من دور النشر (دار الكاتب العربي، و دار ابن رشد، دار الشروق، دار المعارف، دار ابن زيدون، دار منارات، دار الشؤون الثقافية العامة، دار الثقافة الجديدة)، وقد تولى عمليات التعريب عدد كبير من المترجمين (مصطفى ماهر، النابغة الهاشمي، ممدوح عدوان، فؤاد كامل، كامل يوسف حسين، عبدالله صخي، محمد زفزاف، سميرة الكيلاني، طاهر رياض). كل ذلك جعل استقبال أدب هيسه في العالم العربي مشتتا ومفتقرا إلى الانتظام والتركيز. لقد كان من الأفضل أن تتولى دار نشر عربية واحدة، لبنانية أو مصرية للأسباب الواردة آنفا، إصدار أعمال هيسه المختارة أو الرئيسية في طبعة من عدة أجزاء، توزع في الأقطار العربية كلها، وتتوافر للقراء العرب بصورة مستمرة. ولقد كان من الأفضل أن توكل عملية الترجمة إلى مترجمين يجيدون اللغة الألمانية وينقلون أعمال هيسه عن لغتها الأصلية لا عن لغة وسيطة فالأصل في الترجمة الأدبية هو ترجمة الأعيال الأدبية عن لغات المصدر الأصلية، ولئن كان للترجمة عن لغة وسيطة ما يبررها في بعض الحالات فإن ذلك لا يعني أن تتحول إلى قاعدة ، فهي حل اضطراري ليس أكثر. إن هذه الإجراءات، إذا طبقت كفيلة بأن ترقى باستقبال أدب هيسه في العالم العربي إلى مستوى الحاجة

الثقافية العربية، وإلى مستوى المكانة التي يتمتع بها هذا الأدب على الصعيد العالمي. وهذه الإجراءات المقترحة لا تعني إلغاء ما تم إنجازه حتى الآن في مجال نقل أعال هيسه إلى العربية، بقدر ما تعني البناء عليه وتطويره. فالترجمات التي تمت عن لغة وسيطة لن تذهب هدرا، لاسيا وأن بينها ما يتمتع بقدر لا بأس به من الجودة، بل تراجع وتدقق من قبل أشخاص يمتلكون الكفاءة اللغوية والثقافية اللازمة، ثم تُضم إلى طبعة أعال هيسه المختارة. فبذلك نضمن لتلك الترجمات قدرا أكبر من التناظر الدلالي والجالي مع الأصل، ونضع في متناول المتلقين العرب ترجمات جيدة وموثوقة.

بقى أن نشير إلى مسألة أخيرة ، ألا وهي أن استقبال أي عمل أدبي أجنبي لا يتوقف على الترجمة فحسب، بل يتوقف أيضا على التوسيط النقدي \_ التفسيري (٢٦) ومن الملاحظ أن ما تم على هـذا الصعيد لا يتناسب بأية حال مع ما تم على الصعيد الترجى. فقد اقتصر توسيط أدب هيسه نقديا على تلك المقدمات التي وضعها المترجمون لقسم من أعمال هيسه التي ترجموها، كالمقدمتين اللتين كتبهها مصطفى ماهر لروايتي اقصةً شاب» و«لعبة الكريات الزجاجية»، وقد حللنا هاتين المقدمتين بصورة تفصيلية في دراستنا «الرواية الألمانية الحديثة الأ (٢٧)، وكالمقدمة التي زود بها فؤاد كامل الترجمة العربية لرواية «سيدهارتا». ولكن من الملاحظ أن القسم الأعظم من أعمال هيسه المترجم إلى العربية لم يزود بمقدمات، وجل ما زود به هو نبذة موجزة جدا عن حياة هيسم وأدبه. ومن اللافت للنظر أيضا ضآلة الأصداء النقدية التي حظيت بها أعمال هيسه المترجمة في الصحافة العربية، التي لم تنشر إلا عددا قليلا من المراجعات لتلك الترجمات (٢٨). والأرجح أن مرد ذلك إلى أن اهتمام النقد الأدبي العربي بالأعمال الأدبية المحلية يفوق اهتمامه بالأعمال الأدبية الأجنبية، وقلة النقاد العرب اللين يملكون كفاءة ثقافية تؤهلهم لنقد عمل أدبي ألماني. كما لا نعرف ولم نسمع عن دراسات وتحليلات نقدية عربية حول روايات هيسه وقصصه المترجمة، ولم يصدر بالعربية كتاب جامع حول حياة هيسه وأدبه، على نمط تلك الكتب «المونوغرافية» التي تقدم أعلام الأدب والفكر في العالم(٢٩٠). فهذا النوع من التوسيط النقدي هو أفضل طريقة لتقديم أديب أجنبي وتعريف الرأي العام العربي به. ولقد صدرت بالعربية عدة كتب من هذا النوع حول أدباء ألمان، مثل غوتيه وهلدرلين وريلكه وكافكا وتوماس مان وبريشت وغيرهم من أعلام الأدب الألماني. ولا شك في أن عدم صدور كتاب كهذا حول هرمان هيسه تقصير كبير، يؤدي إلى حرمان المتلقى العربي من إمكان فهم أعال هيسه المترجمة إلى العربية في سياقها التاريخي والثقافي الصحيح.

#### ٧- خاتمة

مما تقدم نستنتج أن أدب هرمان هيسه قد شهد في العالم العربي استقبالا ترجميا تمثل في تعريب اثنى عشر كتابا غطت معظم الأعمال الرئيسية لهذا الأديب. إلا أن ذلك الاستقبال الترجمي قد طغى عليه التعريب عن لغة وسيطة، لا عن لغة هيسه الأصلية. ومما يؤخذ أيضا على ذلك الاستقبال تشتته وتبعثره على دور نشر وأقطار عربية كثيرة وعلى مترجمين عديدين. أما الاستقبال النقدي التفسيري فلم يتمكن من مواكبة الاستقبال الترجمي بصورة مناسبة، واقتصر على مقدمات المترجمين وبعض المقالات. من هنا فإن المهات المستقبلية لتلقى أدب هيسه في العالم العربي ينبغي أن تكون:

١ - إصدار أعمال هيسه الرئيسية أو المختارة في طبعة موحدة ومكونة من عدة أجزاء، لتحل محل الترجمات المتناثرة، وذلك بعد مراجعة الترجمات الموجودة حاليا وتعريب أعمال رئيسية لم تترجم بعد.

#### \_\_\_ عالمالفکر

٢- إصدار كتاب مونوغرافي جامع، تقدم فيه حياة هيسه وأدبه وعصره للقارئ العربي بغية تمكينه من فهم
 الأعمال المترجمة في سياقها الصحيح.

إن تحقيق هاتين المهمتين كفيل بأن يرتقي باستقبال أدب هيسه في العالم العربي، وأن يمكن المتلقين العرب من استيعاب ذلك الأدب والاستمتاع به جماليا وفكريا بصورة أفضل. فالاستقبال السليم لأعمال أديب ألماني عالمي المستوى كهرمان هيسه يوسع أفق المتلقي العربي ويكسبه أبعادا إنسانية. وفي هذا السياق لا يجوز أن يغيب عن أذهاننا أن العرب والألمان أمتان تعاني علاقاتها من حالات سوء تفاهم كبيرة ضاربة الجذور في التاريخ القديم والحديث (٣٠٠). ولا شك في أن تعرف كل من هاتين الأمتين الواقع الاجتماعي والثقافي والنفسي للأمة الأخرى عبر الاطلاع على أدبها مترجما هو إحدى الوسائل الناجحة لإزالة سوء التفاهم وإحلال التفاهم على أدبها مترجما هو إحدى الوسائل الناجحة لإزالة سوء التفاهم وإحلال التفاهم على الشعوب، ويوحد على الشعوب، ويوحد على الشعوب، ويوحد البشرية، عققا بذلك حلها ما انفك يراود كبار الأدباء والمفكرين في العالم، ومنهم هرمان هيسه.

#### الهوامش

- (\*) المؤلف: درس الأدب الألماني الحديث بجامعة يوهان ـ فولفغانغ ـ غوته في مدينة فرانكفورت/ ماين، وتخصص في علم الأدب المقارن. نقل إلى العربية عدة كتب أدبية ونقدية ، وله عدد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والألمانية. صدر له حديثا كتابان هما: «الأدب المقارن مدخل نظري ودراسات تطبيقية؛ (حمص ١٩٩٢)، ووالرواية الألمانية الحديثة دراسة استقبالية مقارنة؛ (دمشق ١٩٩٣). يدرس الأدب المقارن والنقد الأدبي الحديث في كلية الآداب بجامعة البعث ـ حمص ـ سوريا .
- (١) هـرمـان هيسـه (Hermann Hesse) روائي وقاص وشـاعر وناشر يعتبر من أبـرز أعلام الأدب الألماني الحديث. ولد عـام ١٨٧٧ في بلدة اكالف، القريبة من سويسرا في أسرة مسيحية متزمتة أرادت أن تجعل منه قسيسا، ولكنه قطع تعليمه في أحد معاهد علوم السلاهوت والتحق بمهنة مدنية ، ثم ما لبث أن تفرغ للكتابة . هاجر إلى سويسرا وحصل على جنسيتها عام ١٩٢٣ ، وقد اعتبره الحكم النازي (١٩٣٣ ـ ١٩٤٥ ) خاتنا للأدب الألماني . نــال أرفع الجوائز الأدبية : الألمانية والعالمية، منها جائزة غوته لمدينـة فرانكفورت، وجائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية، وجائزة نوبل للآداب التي منحت له عام ١٩٤٦. توفي هيسه عام ١٩٦٢ في بلدة مونتانولا السويسرية.
  - (٢) حول تاريخ تلك العلاقات راجع القصل الثاني من كتابنا (١٩٩٣).
    - (٣) هرمان هيسَه (١٩٦٨ ) و(٩٦٩ آ ) .
      - (٤) المؤلف نفسه (١٩٧٣).
- (٥) حول تاريخ دراسة اللغة الألمانية وآدابها في الجامعات المصرية ارجع إلى: ٢٥ عاما معهد غوته في القاهرة (١٩٨٣) ومصطفى ماهر
  - (١) لزيد من المعلومات حول هذا الأديب المترجم راجع: أديب عزت (إعداد) (١٩٨٤).
  - (٧) فيها يتعلق بتاريخ استقبال الأدب الألماني في العالم العربي راجع بحثنا (١٩٨٨)، والفصل الثاني من كتابنا (١٩٩٣).
    - (A) حول استقبال أدب هرمان هيسه في العالم راجع: Martin Pfeifer (Hg.): (1977) u. (1979).
- (٩) لا تنطبق هذه المقولـة على أدب هيسه وحده بل على استقبال الأدب الألماني بـرمته، وعلى استقبال الفكر الألماني أيضا. فقــد تعرف العرب مولفات غوته وشيلر وكانت وهيجل ونيتشه وماركس وفرويد وأدلر وأعلام مدرسة فرانكفورت من خلال الترجمة عن لغة وسيطة بالدرجة الأولى. لمزيَّد من المعلومات حول هذه المسألة راجع بحثنا (١٩٨٩) و(١٩٩٠)، وبسام طيبي (١٩٨١).
  - (١٠) لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة راجع كتابناً (١٩٩٢)، ص ١٣٥ ـ ١٤٠.
    - (١١) راجع بهذا الخصوص: جوته (١٩٨٠) ويَوْهَانُ ف. جيته (١٩٨٩).
  - (١٢) راجع فريدريش شلر (١٩٨١) و(١٩٨٢)، وبحثنا النقدي حول هاتين الترجتين (١٩٨٦).
- (١٣) لقد برهنا على صحة هذه المقولة عبر تحليلات نقدية تفصيلية تناولنا فيها عددا من الروايات الألمانية المترجمة إلى العربية. راجع كتابنا
  - Jiri Levy (1969); Katharina Reiss (1971) : راجع بهذا الحصوص (١٤)
    - (۱۵) انظر: هرمان هیسه (۱۹۸۵)، ص۹.
    - (١٦) انظر: هرمان هيسه (١٩٨٦)، ص١٤ وتتمتها.
      - (۱۷) ئفسە، ص ۱۳.
      - (۱۸) انظر: . Hermann Hesse (1972), S. 7.
    - (١٩) لقد وضعنا هذه الترجمة بين هلالين بعد النص الألماني مباشرة.
      - (١٠) لزيد من التفصيلات راجع كتابنا (١٩٩٣).
        - (۲۱) انظر: هرمان هیسه (۱۹۸۵)، ص۳.
      - (٢٢) بهذا الخصوص راجع: على زيعور (١٩٨٢).
        - (۲۳) راجع: روجيه غارودي (۱۹۸۳).
          - (۲٤) راجع زيغريد هونكه (۱۹۸٦).
      - (۲۵) انظر: هرمان هیسه (۱۹۸۵)، ص ۶ .
    - (٢٦) راجع الفصل المتعلق بالتوسيط النقدي من كتابنا (١٩٩٢).
      - (۲۷) بهذا الحنصوص راجع كتابنا (۱۹۹۳) .
  - (٢٨) لقد نشرت جريدة تشرين السورية مراجعات قصيرة لروايات هيسه «ذكب البوادي» وقسيدهارتا» ودميان».
- (٢٩) تصدر هذه الكتب في سلاسل أهمها سلسلة «الأعلام» التي تصدر ضمن منشورات وزارة الثقافة السورية ، وسلسلة «نوابغ الفكر العربي، المصرية ، وسلسلة «أعلام الفكر العالمي، اللبنانية .
  - (٣٠) بخصوص العلاقات العربية \_الألمانية راجع بحثنا (١٩٩٢)، و:
  - Mohammed Abediseid (1976); Karl Kaiser/ Udo Steinbach (Hg) (1981)
    - (٣١) راجع بهذا الخصوص بحثنا (١٩٩١).

#### مراجع البحث ومصادره

```
- جوته، يوهان فولفغانغ (١٩٨٠): فاوست. الترجمة الكاملة، دمشق: دار الينابيع.
                       - جيته، يوهان فولفانغ (١٩٨٩): فاوست ١ ـ ٣ ترجمة وتقديم د. عبدالرحمن بدوي. الكويت: وزارة الإعلام.
                                                  - زيعور، على (١٩٨٢): التحليل النفسي للذات العربية. بيروت: دار الطليعة.
                               – شلر، فريدرش(١٩٨١): اللصوص/ ترجمة وتقديم د. عبدالرحمن بدوي، الكويت، وزارة الإعلام.
                                 – شلر فريدرش (١٩٨٢): فلهلـم تـل. ترجمة وتقديم د. عبدالرحمن بدوي، الكويت، وزارة الإعلام.
   – طيبي، بسام (١٩٨١): حول حركة الترجمة العلمية والأدبية من اللغات الأوربية إلى العربية . في: شؤون عربية، العدد٧، ١٩٨١ .
     - عبود، عبده (١٩٨٦): أهكذا يكون المسرح العالمي؟ حول الترجمة العربية لمسرحيات شيلر في: الحياة المسرحية، العدد ٢٨ ـ ٢٩.
                               – عبود، عبده (١٩٨٨): الأدب الألمالي مترجما إلى العربية. في: الموقف الأدبي، العدد ٢٠٢ – ٢٠٣.
                            - عَبُود، عبده (١٩٨٩): اللغة الألمانية من منظور ثقافي عربي". في: تجلة جامعة البعث، العدد السادس.
- عبود، عبده (١٩٨٠): مشكلات التعريب عن الألمانية. في: الموقف الأدبي، العدد ٢٢٧_ ٢٢٨.
- عبود، عبده (١٩٩١): حول دور الترجمة الأدبية في تشكيل صورة العربي في الأقطار الأوربية والغربية. في: عالم الفكر، المجلد ٢١، العدد ٢.
               - عبود، عبده (١٩٩١ ـ ١٩٩٢): الأدب المقارن. مدخل نظري ودراسات تطبيقية. حمص: منشورات جامعة البعث.
                                      - عبود، عبده (١٩٩٢): الحلقة المفقودة في الحوار العربي الألَّاني. في: المعرفة، العدد ٢٤٦.
                             - عبود، عبده (١٩٩٣): الرواية الألمانية الحديثة. دراسة نقدية مقارنة. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
                                                        - عزت، أديب (إعداد) (١٩٨٤): اتحاد الكتاب العرب. ط ٢ ـ دمشق.
                                             - ماهر، مصطفى (إعداد وترجمة) (١٩٧٤): ألمانيا والعالم العربي. بيروت: دار صادر.
       – هونكه، زيغريد (١٩٨٦): شمس العرب تسطع على الغرب. ترجمة فاروق بيضون وكيال دسوقي، ط٨، بيروت: دار الآفاق.
                              - هيسه، هرمان (١٩٦٨): قصة شاب. ترجمة وتقديم د. مصطفى ماهر، القاهرة: دار الكاتب العربي
                 - هيسه، هرمان (١٩٦٩): لعبة الكريات الزجاجية. ترجمة وتقديم د. مصطفى ماهر، القاهرة: دار الكاتب العربي.
                                         هيسه، هرمان (١٩٨١): الرحلة إلى الشرق. ترجمة ممدوح عدوان، بيروت: دار الشروق.
                                           هيسه، هرمان (١٩٨٥): سيد هارتا. ترجمة وتقديم فؤاد كامل، القاهرة: دار المعارف.
                               - هيسه، هرمان (١٩٨٦): نولب الربيع المبكر. ترجمة كامل يوسف حسين، بيروت: دار ابن زيدون .
                                               - هيسه . هرمان (١٩٨٦/ أ): سيدهارتا . ترجمة ممدوح عدوان . عيان : دار منارات .
                                             هيسه، هرمان (١٩٨٦/ب): أبناء من كوكب آخر. ترجمة عبدالله صخى. بيروت.
                                        – هيسه . هرمان (١٩٨٨): المتشرد . ترجمة محمد زفزاف . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة .
                                                    - هیسه. هرمان (۱۹۸۹): دمیان. ترجمهٔ محدوح عدوان. عمان: دار منارات.
                                - هيسه . هرمان (١٩٨٩/أ): الرحلة إلى الشرق. ترجمة سميرة كيلاني، القاهرة، دار الثقافة الجديدة.
                                                     هيسه . هرمان (١٩٩٠): تجوال . ترجمة طاهر رياض، عبان: دار منارات .
                Abediseid, Mohammad (1976): Die deutsch-arabischen Beziehungen Probleme und Krisen. Stuttgart. -
                                    (محمد عابدي ـ سعيد: العلاقات العربية ـ الألمانية . مشكلات وأزمات . شتوتجارت ١٩٧٦).
                                     Hesse, Hermann (1972): Siddharta Eine indische Poesie. Frankfurt/M. Suhrkamp. -
                                                                (هرمان هیسه: سیدهارتا. شعر هندی. فرانکفورت ۱۹۷۲).
                                 Kaiser, Karl/ Udo Steinbach (Hg.) (1981): Deutsch-arabische Beziehungen. München.
                                              (كارل كايزر/ أودو شتاينباخ (تحرير): العلاقات العربية الألمانية. ميونيخ ١٩٨١).
                     Levy, Jiri (1969): Die literarische übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt/M. Bonn. -
                                                     (جيري ليفي: الترجمة الأدبية نظرية جنس فني. فرانكفورت_بون ١٩٦٩).
                             Reiss, Katharina (1971): Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungs Kritik. München. -
```

(كاتارينا رايس: إمكانات وحدود نقد الترجمة. ميونيخ ١٩٧١).

# أزمة الفن التشكيلي

د. کمال عید

#### المدخل

على مدى التاريخ البشري تعرّض الفن التشكيلي - مثله كمثل سائر الفنون الأخرى - إلى أزمات وانتكاسات . . ثم انفراجات . ومن الطبيعي أن تكون للحياة الاجتهاعية أسباب لهذه التأرجحات التي تطرأ على فن من الفنون ، كنتيجة طبيعية أحياناً ، أو غير طبيعية أحياناً أخرى . ويدلنا علم «تاريخ الفن» (١) على عديد من الأزمات التي اجتاحت الفن في تواريخ معينة وعلى أسبابها ومسبّباتها .

لعل أشهرها في الفن التشكيلي أزمة تحطيم الصور والنهائيل التي حدثت بأمر من الامبراطور ليون الثالث في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي، وهو الحدث الذي أدى مستقبلاً إلى ندرة العثور على آثار لفن النحت البيزنطي. ونقصد بالفن البيزنطي النهاذج الفنية التي سادت في الفترة من (٣٣٠ ـ ١٤٥٣) في رحاب الامبراطورية البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطينية وهي النهاذج التي تضمنت عناصر رومانية وشرقية، ويونانية وبلقانية، إلى جانب العناصر الهلينستية والسورية والمصرية.

لعل أعظم انتصار للفن التشكيلي هو ما أسفرت عنه فنون الزخرفة الإسلامية بفلسفاتها، وما تركته من آثار لا تزال باقية حتى يومنا هذا في المساجد ودور العبادة الإسلامية، كجزء هام من الفن مُكمّل لفن العمارة والمعمار الإسلامي. على الرغم من أن فن الزخرفة في حد ذاته هو من الفنون غير المستقلة باعتبار صعوبة قيامه وحده بعيداً عن فن المعمار. ومع ذلك، فإن اللوحات الزخرفية العديدة التي أبرزت التأثر بالعقيدة الإسلامية روحاً وجوهراً، والبُعد عن الترف، وكراهية تصوير الكائنات الحية، والانصراف عن التجسيم تجبّباً للبعد الثالث في الفن الغربي، وكذا أنواع العناصر الزخرفية من هندسية ونباتية وخطية وكائنات حية، كل هذا الزخم بروح الإسلام والعقيدة الدينية قد أدى إلى استمرار هذا النوع من الفنون، واكتسابه خصوصية لا تدانيه فيه خصوصية أخرى.

وبصرف النظر مؤقتاً عن هذه الخصوصية، فإننا نرى أن الفن التشكيلي الحديث \_ والذي بدأ في أرجاء الوطن العربي منذ عشرينيات هذا القرن \_ لم يستطع حتى الآن أن يعثر له على خصوصية تفصح عن فلسفة خاصة به \_ خاصة في أزمتنا المريرة الحالية \_ رغم أن التشكيليين من فنانيين وفنانات يُعدّون بالألوف في هذا الوطن العربي (الكبير). فها هو السبب أو الأسباب يا ترى؟؟

إن هذا الموقف المعاصر للفن التشكيلي يفتح أمامنا باب الدراسة والبحث عما نسميه بأزمة الفن التشكيلي . ويبدو لنا أن عناصر كثيرة ومشتركة هي المسببات الرئيسية لهذه الأزمة . . . . . . . . لكننا نحصر أسباب الأزمة المباشرة في مجمل نقاط نحددها فيها يلى :

أولاً: ظواهر التبعية الفنية.

ثانياً: إشكاليات الفكر الفني العربي.

ثالثاً: إشعاعات الفكر القومي في الفن التشكيلي.

رابعاً: فحص السلبيات الظاهرة على مرمى العين.

وسوف نتعرض من خلال هذه النقاط إلى موضوعات ذات اتصالات بالاستعار في الوطن العربي، التراث والثقافة الإسلامية، التنمية الثقافية والحضارية، الفكر القومي العربي، الفنون والصنائع، الهوية الداتية العربية . . . ثم نصل إلى مربط الفرس، إلى لب الأزمة العربية المعاصرة، والتي تشير إلى التخلف الفني ثقافياً وحضارياً، وفشل المشروع العربي.

#### ظواهر التبعية الفنية

إذا كان عصر النهضة الأوربي قد وُلد في القرن الخامس عشر الميلادي على أكتاف فنون النهضة الإيطالية ، فإذا فإن محاولات المارسة ـ ولا أقول النهضة ـ قد بدأت متأخرة جداً بالنسبة لذلك التاريخ في البلاد العربية . فإذا اعتبرنا أن الصحافة هي واحدة من الفنون الإعلامية (بمنطق العصر الحديث) ، ومع أن بداياتها كانت قبل بداية الاهتمام بفنون كثيرة أخرى ، فإن ظهورها في العالم العربي كان متأخراً أيضاً .

«ونستطيع القول بأن النصف الأول من القرن التاسع عشر قد شهد نشأة الصحافة الرسمية في العالم

العربي. ويمكننا أن نرمز لهذه البداية بظهور صحيفة (جورنال الخديو) في مصر عام ١٨٢٧، ثم صحيفة الوقائع المصرية ١٨٢٨. هذاعدا صحيفة جورنال العراق، ثم ظهرت المبشّر في الجزائر عام ١٨٤٧، أصدرتها السلطات الاستعارية الفرنسية باللغة العربية لمخاطبة الشعب الجزائري. ثم توالى ظهور الصحف الرسمية في العالم العربي. فصدرت الرائد التونسي في تونس ١٨٦١، وفي سوريا صدرت صحيفة سوريا ١٨٦٥ على يد الوالي العثماني. وفي ليبيا صدرت طرابلس الغرب ١٨٦٦ ثم الزوراء في بغداد عام ١٨٦٩ وفي اليمن صدرت صحيفة صنعاء عام ١٨٦٩ وفي السودان صدرت الغازيتا السودانية ١٨٩٩ أما في الحجازفقد صدرت صحيفة الحجاز عام ١٩٠٨ وكانت الناطق الرسمي باسم الدولة العثمانية» (٢).

يتضح من التواريخ السابقة الإشارة إليها أنه لم تقم قائمة لمعنى أو وظيفة الفن التشكيلي حتى بدايات القرن العشرين. صحيح أنه حدثت بعض المحاولات لترقية الفنون أو الصنائع الفنية في عهد محمد على، لكنها سرعان ما أُخدت وأُطفئت جذوبها، حرصاً من العثمانيين من جهة، ومن الاستعمار بشتى أنواعه وجنسياته من جهة أخرى بعد ذلك.

و إذن فقد ولدت الفنون عندنا من أم مستعمرة غاشمة، تضع مصالحها الاقتصادية والسياسية في أول سلم الأوليات، بعيداً عن مفهوم ومضمون كلمة الثقافة أو الفنون.

فإذا كانت النتيجة الطبيعية ، والحتمية أيضا لهذا الميلاد المشوّه؟

شعوب عربية مستعمرة تخضع لأحكام الأجنبي سواء كان إنجليزياً أو فرنسيا أو إيطالياً أو اسبانياً. مستعمِر يمنع في الغالب إنشاء المدارس أو دور التعليم، حيث الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم هو كل مراحل التعليم في ليبيا المستعمرة الإيطالية، ولا مجال البتة للتعريف حتى بمعنى كلمة الثقافة أو الفن....

«يستشهد د. جلال أمين بالنمط المتكرر في التاريخ العربي المعاصر وذلك من خلال متابعة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرّضت لها الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى اليوم ولانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصادي والثقافي في العالم العربي» (٣).

حتى بدايات القرن العشرين لم يعرف العالم العربي معارض الفن التشكيلي، أو معنى اللوحات أو الصور الزيتية (فن التصوير الزيتي). وبدا هذا العالم وكأنه نسى تاريخ الفن الإسلامي القديم الذي ازدهر في سالف الأزمان. ولم يكن الاستعار يسمح بإقامة دور ثابتة أو حتى مؤقتة للفنون. اللهم إلا من زيارات وقتية موسمية يفد فيها بعض الأجانب لعرض فنونهم التشكيلية أو المسرحية أو الأوبرالية على جماهير الشعب العربي التي لم تكن تفهم لغتهم ولا حتى فنونهم، باستثناء شعب الجزائر الذي كان الاستعار الفرنسي يعد لفرنسته تماماً. ولو عن طريق التلويح بالجنسية الفرنسية .

على هذه الحال، كان السبق للثقافة الأجنبية المستوردة، والمنقولة نقلاً مؤقتاً إلى ساحة الوطن العربي الواسع الأطراف. وكان من الطبيعي أن تسمح النخبة الوطنية، أو لنقُل النخبة الاستعارية المساعدة التي اختارها الاستعار لمساعدته بترويج هذا النوع من الثقافات الغريبة لحماً ودماً عن الوجدان العربي، والإحساس الوطني على وجه الخصوص.

ومن هنا فقدت الثقافة أهميتها، واحتاجت الفنون إلى مصداقية تُقنع بها الجهاهير، وحتى الطبقة العالية الحائنة من خدمة المستعمرين. إن أخطر ما في هذا الموقف هو أنه لم يحجز الثقافات الوطنية أو الفنون المحلية أو الشعبية فحسب، لكنه أدى إلى قيام حرب أيديولوجية وثقافية، يجب الاعتراف بأنها كانت أكبر من مستوى العامة ورجل الشارع في ذلك الوقت.

إننا نخلُص من أمثال هذه المواقف في الثقافة والفنون إلى كشف النقاب عن استراتيجية مُبربجة، تحولت من تدخل سياسي مباشر من جانب القوى الاستعمارية - وفي استعمال الأصحاب السلطات في البلاد العربية - ليصبح الحاكم منهم كالقفاز تماماً، وهو يخفي يد المستعمر.

«يرى هربرت شيللر أنه بدون فرض السيطرة الوطنية على الأوضاع الثقافية والإعلامية في دول العالم الثالث، فإن الثقافة الوطنية لن تتمكن من النمو والازدهار»(٤)

نشطت دول الاستعار إلى سياسة حجز الثقافة الوطنية والفنون المحلية والشعبية حتى لا تنمو الطبقة الوسطى ـ والتي كانت قد بدأت في التعلم بعد انفراج من جانب المستعمر ـ على فنون الشعب، وحتى تبقى أسيرة التمتع بالمؤثرات الثقافية الغربية . لم يكن ذلك هو الهدف الوحيد، لأن الاستعار كان يرمي في الواقع إلى حرمان الشخصية العربية من مقوماتها، مها كان مستوى هذه الشخصية، وكذلك من بُنيانها الإنساني وتكوينها العقلي ووجدانها القومي، وذلك حتى ترتمي في أحضان ثقافة وفنون غريبة غربية سبقتها بحكم التخلف، عن الحرص على حضارتنا، وتوغُّل الغرب في نثر شبكات التسويق الثقافي والإعلامي، واستعراض ما وصل إليه من تقنيات، حتى مع تضادها مع التراث العربي ومضامين الحضارة الإسلامية العربقة .

"يبين (غارودي) في محاضرة له، أن حقوق الإنسان في الغرب كها تبدو في (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) الذي صدر أيام الثورة الفرنسية وكها تبدو في إعلان حقوق الإنسان الأمريكي وفي سواهما لا تعدو أن تكون إعلانا لحقوق المالكين. فحرية الإنسان في مجتمع مكون من قوى غير متعادلة، هي في خاتمة المطاف (حرية الثعلب الحرفي أن يسطو على دواجن حرة) (٥)

هذه الهجمة الاستعارية للفنون والثقافة والعلوم، قضت ضمن ما قضت على رحلات طلب العلم التي كانت نبراساً بين الدول العربية من بغداد إلى القاهرة إلى حلب ونابلس ودمشق والقدس ومكة المكرمة والمدينة والمغرب العرب، ففي مجال العلوم استطاع العرب رغم بعد الشقة والمسافة الجغرافية وتواضع المواصلات آنذاك أن يترابطوا ويتهاسكوا، علميا على الأقل. أما في الفنون فقد كان تعليمها شيطانياً. حرفة العامل يُورَثها للصبي ليصبح ماهراً فيها بعد مثل معلمه ARTISAN لتمتلىء الأحياء الشعبية كحي سيدنا الحسين في الأزهر بأطفال لم يتجاوزوا سن العاشرة (يُدقدقون) على سندان برقائق من الصفيح يصنعون منها قطعاً فنية تافهة ليست من الفن في شيء. ومرة ثانية وكأن لم يكن في تاريخنا الفني فن الفسيفساء أو فنون الحلى والزينة.

طبيعي أن الفترة التي نحن بصددها كانت تعج بالمثقفين العرب في كثير من البلاد العربية . لكن . . . . . . . هل كان لهم ، أو لبعض منهم رأي في توجهات أو مقررات الفن أو الثقافة؟ أنا لا أعتقد بذلك . فقد كانت القاعدة الثقافية هشة ضعيفة ، لا تستطيع أن تقترب من الحاكم أو المندوب السامي الذي كان يضع سياسة الحاكم نفسه .

«ليست هناك وسائل متكافئة مابين المثقفين وما بين من بيدهم الأمر أو اتخاذ القرار وتوجيه المثقفين . وليس هناك توازن لأن القلم لا يمكن أن يقف في وجه الرصاص»(٦) .

ومع أن مؤلفي الكتاب الذي استقيت منه هذا الهامش يعنيان الموقف الثقافي المعاصر غير المتكافى . إلا أنني تعمدت إيراده لأدلل على أن الموقف الثقافي الهش لم يتغير، حتى بعد أن حصلت الدول العربية على استقلالها ، بل لقد مضى على استقلال بعضها الآن ما يزيد على ثلاثة عقود . فإلى أين يقودنا هذا الموقف؟

إنه يكشف لنا عن وضع (محلك سر) الذي لا نزال نرسف فيه ثقافياً وفنياً. كهايقودنا وهو الأهم - إلى حركة يعلو وجهها الكثير من الزيف في الفن، والبعد عن الأصالة. وما هذا وذاك إلا لترويج بضاعة الفن الأجنبية فكراً ولباساً.

"فقد اتجهت الحركات الإصلاحية (نحو الفن) كلها نحو (التمغرب) سواء كان ذلك بتأثيرالمستعمر والمحتل، أم بتأثير المفكرين والمثقفين. وسارت الثقافة العربية كاسارت الفنون نحو عالم آخر، تاركة الشعوب المتحفزة للنهوض لا تدري من أين تسير؟ وكل ما عليها أن تتلقى واجبات جاهزة من المعرفة المستوردة منقطعة عن تاريخها وروحها وتراثها»(٧). وفي إغفال العين عن ماضي الفن التشكيلي العربي الإسلامي، وعن معار الجامع الأموي وقبة الصخرة والأزهر، وفي غير انتباه للذروة الفنية في جوامع قرطبة وقصر الحمراء ومدينة الزهراء، وكذا بلا اعتناء أو مجرد اهتهامات لنظرة فاحصة إلى الوراء التاريخي المزدهر للفنون التطبيقية التي عمت القرن التاسع الميلادي.

إننا نقطر دماً من العيون، وتورم أجف اننا عندما نرى النموذج الغربي في الفن لايزال هو القابض على وجدانيات الجاهير العربية. وأنه يتغلغل يوماً بعد يوم في صدور أجيالنا، كما يتسرب كلية إلى جذور حركاتنا التقدمية، وأفكار وأساسات النهضة العربية. وكل هذه علامات واضحة على تمركز ظواهر التبعية الفنية في الوطن العربي.

سارت الاتجاهات الغربية في طريق تمغربها. وأكدت ذاتها وطريقها بعودة أوائل المبعوثين لدراسة الفنون التشكيلية في أوربا \_ وبخاصة المصريين منهم. بعدها بدأت الخطة الجديدة للمستعمرين، إذ استراحوا لعرب يروّجون أفكارهم وفنونهم دون تعب أو عناء، بعد أن بهرت الكثيرين منهم الثقافة الغربية الاستعارية. ليس معنى ذلك أن هؤلاء الكثيرين قد تجردواتماماً من وطنيتهم، أوهم قد نسوا بيئتهم العربية ولسانهم العربي. لكن النتاج الفني لأغلب هؤلاء يشير إلى ولعهم وغرامهم بالفنون التشكيلية الأوربية، وتبعيتهم لمدارسها ومذاهبها أكثر مما يؤكد انتهاءهم الفني للوطن، أو للعروبة أو نبضها، أو للقومية العربية أو استشعارها، أو حتى للحضارة العربية، أو للوحدة الكامنة اليوم في نفس كل عربي أصيل.

ويبدو أن الفنانين المصريين الذين أرسلوا للدراسة في العاصمة الفرنسية باريس قد ساروا على نُحطى الخديوي إسهاعيل أسير الثقافة الفرنسية ومحطم اقتصاد مصر. لا شك أن تيارات الفن التشكيلي التي تعاقبت على دوران القرن العشرين من تعبيرية ورمزية ودادية ومستقبلية وتجريدية ووحشية وتنقيطية وتكعيبية لها من قوى التجديد ما أكسب طريق الفن التشكيلي الكثيروالنافع من التعبير، وولّد الرائع من وسائل الفن واللون والضوء، وغيرها من أدوات تشحذ الهمم وتنفذ إلى الابتكار. لكن.... هل تمحورت كل هذه الهمم

لترتدي اللباس العربي، أو لتدخل نافذة إلى مضمون وإطار لوحة التصوير الزيتي؟ أوهل سُخّرت هذه الجهود الفنية الجديدة لخدمة القضية الوطنية التي كانت تجاهد في عشرينيات وثلاثينيات القرن للتخلص من الاستعار؟

إن القليل، بل والنادر من هذه الأعمال هو الذي اتجه إلى هذا الطريق النضائي الصعب. لقد بهرت التقنية الفنية الفنانين العرب فالمنوا بالشكل وجعلوه غياتهم الكبرى، تاركين واقع الأمة العربية ومستقبلها في الكثير من الأعمال. ولم تكن النتيجة مُرضية بطبيعة الحال لشعوب لا تعرف كثيراً عن الفن التشكيلي، فأبعدها هي الأخرى - بطريقة أو بأخرى - عن أهداف ومضمون الرؤية الوطنية، وفي الغالب من الأعمال. لقد كان النقل للتقنية أكثر بكثير من الفكر الفنى.

«ولكن النقل والاستيراد والتبعية هما من الأمراض الشائعة في مسيرة هذه الحركة»(٨)

إن أحد أسباب عدم انتشار الفن التشكيلي \_ رغم نضارته وقشرته لذهبية التقنية \_ هو الإغراق في الأشكال الغربية، وابتعاده عن الإنسان العربي وهمومه، واستهانته بالتاريخ العربي الذي يُكون تصادماً في الأساس الفكري بين الفن واستحسان واستملاح الإنسان العربي له. وتكون النتيجة أن يبقى هذا الفن مرفوضاً، صعب الفهم والقبول، خاصة في بيئة عربية بسيطة التعليم والثقافة. على اعتبار أن الأصالة في الفن هي أحد الشروط الأساسية لقبول مشروعية العمل الفني. وأيَّ لهذا العربي الذي يعيش وسط هذه الثقافة وهذا التعليم (آنذاك) أن يعرف شيئاً عن هذه المذاهب التشكيلية الفنية التي وردت على القارة الأوربية ثم سادت في مستهل القرن العشرين؟ إن عدم المعرفة بالشيء تؤدي لا محالة إلى الجهل به. ثم \_ هل كانت لدينا نحن العرب آنذاك ترجمات لكتب الفنون حتى نستكشف ما يدور حولنا؟

يجب أن نعترف بكل صراحة أن ثقافتنا اليومية \_ وحتى عصرنا هذا \_ ثقافة ضئيلة شحيحة لا تجود علينا بالكثير. وما هو جزء هام من حالة التخلف الفني التي يعاني منها الوطن العربي (٩).

في التجربة المصرية للفنانين العائدين من الخارج، نُحلل لوحات التصوير الزيتي، وقطعا للنسيج، وأعمالاً نحتية يتميز بعضها بالضخامة. فهاذا نجد؟

أ\_اهتهام في الفن التشكيلي ينصب على الشعبيات، وإبراز البيئة المصرية المحلية البحتة، وهـو ما نستخلصه من عناوين لوحات مثل النورج، الفلاحات، العمل في الحقل، النزهة على حمار، بنات بحري، سياحة، منظر ريفي، فلاحة ترفع الماء.

ب\_موضوعات تحمل تباشير الفن التجريدي، والذي بدأت معالمه تنتشر في ستينيات القرن الحالي. وتحمل الأعمال الفنية عناوين: تجريد، الدراسة، سور الأزبكية.

ج\_أعمال فنية تُبرز فنون الزينة والحلى، في اعتناء شديد بفكرة التراث الشعبي، على غرار عقدان شعبيان من سيناء، عقدان شعبيان من سيناء، عقدان شعبيان من سيناء، على شعبية، علبة حلى، عقد، عقد وسوار من سيوه، فستان من سيوه، سروال من سيوه، طرحة من أسيوط، فستان من أسيوط».

د. أعمال فنية تُبرز المحلية الصرفة في فن المعمار، مثل: عمارة شعبية من النوبة، منازل والجامع - الأقصر، سوق

من قرية القرنة، جامع قرية القرنة، مدرسة قرية القرنة، منازل قرية القرنة، وهي أعمال قام بها الفنان التشكيلي أثناء زيارته للقرية، لكنه غمس نفسه في الإطار الإقليمي دون أن يُلقي نظرة واحدة على مجرى الأحداث السياسية أو الاقتصادية ليُسخّر الفن التشكيلي لخدمتها، بغية إبراز أفكار وطنية أو قومية عليا مثل القومية العربية أو الحضارة أو الوحدة العربية.

- ه\_\_أعال لفنون النسيج على غرار: كليم صوف، قال مستوحى من الفن الإسلامي، قاش مطبوع من وحي الفن الإسلامي في تكرار لا يجد له وحي الفن السعبي . وكلها تؤكد \_أو هي في الواقع \_ تُعيد عظمة تاريخ الفن الإسلامي في تكرار لا يجد له مكاناً بين الفترة العصيبة التي كانت تعيشها مصر آنذاك .
- و\_أعال تحمل سمات الطبيعة المصرية، على غرار: طبيعة صامتة، صخور وغديس، المرجيحة، لعبة الحجلة.
- ز\_نتاج في الفنون التطبيقية مثل لوحات: طبق خزف من وحي الفن الإسلامي، أواني خزفية من وحي ما قبل «الأسرات».
- ح ـ وفي كم نعتبره قليلاً إن لم يكن نادراً، نتعرف على أعمال فنية تشير من بعيد إلى الحالة التي كانت بمقدورها أن تبث في نفوس المشاهدين لها بذرة القومية العربية، أو الانتهاء العربي، مثل: تمثال نهضة مصر، هذه أرضنا، تمثال «لرجال السياسة المناهضين»، الإنسان الجديد، المعركة «كأصداء للحرب العالمية الثانية»، الإصلاح الزراعي، الاعتراض على القنبلة الذرية.
  - ط\_أعال إنسانية مثل الأمومة.

إلا أننا نلاحظ أن فكرة العودة إلى الفرعونية تحتل مكاناً واسعا في أعمال الفنانين المصريين. وكان الأجدرهو استشفاف الواقع العربي آنــ لماك بدلاً من الهروب في التعبير الفني من حالات ووقائع معاصرة إلى التركيز على تاريخية قديمة، أقل ما يقال عنها أنها كانت تعاكس على أقل تقدير المد المعنوي الذي كنا نسعى إلى تجذيره في نفوس مشاهدي هذه المعارض، أو حتى طلاب الفنون الذين يُعدون أنفسهم للمستقبل.

لقد استفحل أثر التصوير الزيتي بصفة خاصة في مصر أثناء وبعد الحملة الفرنسية التي حملت معها ضمن ما حملت اتجاهات جديدة في الفن التشكيلي (١٧٩٨ - ١٨٠١م). ثم تبلورت كل هذه الاتجاهات فيها بعد، سواء بين الفنانين أو في قاعات الدروس الفنية للأجيال الشابة بعد افتتاح مدارس وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية . . . الأمر الذي يـؤكد من ناحية أخرى خطأ المناهج الـدراسية في الفن، وإهمال الجانب الوطني في التنمية الفكرية والثقافية ، إضافة إلى تبعية نظم هذه المناهج إلى مدرسة التبعية الأجنبية المستوردة .

«لنا علم هذا حق، ولكن ليس لنا فن يتكامل مع ذلك العلم»(١٠).

ولما كان الفن \_ أي فن \_ سبيلاً إلى فهم الحاضر المعاش، ثم استيعابه، حتى يصبح تأثيره طريقاً إلى الأمل في المستقبل، فإن دراسة الأعمال التي تمثل نتاج ما بعد الحرب العالمية الثانية لا تُشير إلى تقدم ثوري ملموس يمس المواطن العربي، أو حتى تسمح له بفرصة التعايش والاندماج في ظلال العروبة أو إيحاءات النهضة العربية. «الحالة الراهنة للفن في العالم المعاصر تجعل منه نشاطاً على هامش الحياة» (١١).

ولا نقصد من خلال دراسة الإنتاج المصري التعدي على هذه الجهود الكبيرة التي حاولت إنعاش الفن التشكيلي، بل ونجحت كثيراً في ذلك، لكننا نُعني هنا في هذه الدارسة بتجليات أزمة الذات العربية. . . أو بمعنى آخر بأزمة الفنان التشكيلي العربي الذي نراه وقد انساق إلى مدى بعيد ودون أن يدري إلى نقل المبادىء والاتجاهات الفنية الفرنسية وغيرها. «ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الحركة ولدت وترعرعت في ظل الثقافة الفرنسية . فالأساتذة في مدرسة الفنون كانوا من الفرنسين» (١٢).

وعلى هذه الصورة فقد كان ميلاد النتاج الفني التشكيلي ميلاداً أرستقراطياً غربيا يُصوّر القصور ووجوه الشابات، ويمتلىء شكلاً وموضعاً بالنزعين الأوربية والأرستقراطية المصرية. بل لعل هذا النهج قد أدى مستقبلاً إلى توجيه رغبة المشاهد للمعارض الفنية في مصر إلى اعتبار حياة الأغنياء والقصور ومشاهدها، هي حياة ومنهج الفن التشكيلي. ومن هنا تبرز الفجوة أو لنقُل الأزمة في الذات العربية. عما لا شك فيه أنه بقدر ما أفادت المدرسة المصرية تطور الفن التشكيلي بتقنيات فنية وأوربية رائعة، فإنهاقد بذرت واحدة هامة من بذور أزمة الذات العربية عند الإنسان العربي المعاصر.

«وجعية عبي الفنون إذ ترأسها محمود خليل، كان هذا كافيا لمعرفة مسار هذه الجمعية واتجاهها. ولقد صرح مرة وهو يفتتح معرضا مصريا في باريس: (إن هذا الفن الحديث الذي يتطلع نحو الغرب موليا ظهره لخمسة عشر قرنا من الأشكال التجريدية والهندسية والأحلام الشرقية سوف يستلهم دائهاً من مصادر فرنسية. وأن أعهال النحات مختار ولوحات محمود سعيد هي شاهد على ذلك (١٣).

إنني أرجع الظاهرة المصرية في الفن التشكيلي، إلى أن الفنانين لم يُرتبوا، أو هم لم يهتموا كثيراً بترتيب المجال النفسي للمكان أو للواقع الذي كانوا يعيشون فيه، بل لعلهم أحسّوا بامتداد إقامتهم في العاصمة الفرنسية. وكان الأجدر بهم اكتشاف طرق علمية في الفن لإحداث التكامل بين العلم والفن، والتطابق بين الإبداع والمجتمع وواقعه، بدلاً من الإغراق في ذواتهم، يؤيد وجهة نظرنا هذه أن الفن هو كَيْف الحياة. . . الحياة العربية لا الحياة المصرية ولا الحياة الفرنسية. وهو ما يشير إلى إقليمية ضيقة فارغة النظرة لاترى إلى الأمام كثيراً.

«إن الدول الصناعية الرأسهالية المتقدمة تنتج النهاذج الثقافية وعلى الحكومات المحلية في دول العالم الثالث أن تقوم بتقليد هذه النهاذج وتكييفها طبقاً للواقع الوطني . . . . كما تقوم الحكومات المحلية بخلق المناخ الثقافي المناسب والشروط الاجتهاعية والفكرية الملائمة لتغلغل الأنساط الأجنبية في الثقافة والقيم في شوب لا يكشف حقيقتها بشكل سافر» (١٤) .

وأليس أدل على هذه الحقيقة المُرّة ، احتفاظ وزارة الثقافة المصرية بمتاحف خاصة بعد شرائها للوحات هؤلاء الفنانين من المال العام؟

لعلني أجد وجمه شبه لحالة التبعية الاستعمارية هذه في فن آخر هو فن الأوبرا. ففي ١٧ نوفمبر من عام ١٨٦٩ م تم افتتاح قناة السويس، حيث تلاقت مياه البحرين الأبيض المتوسط والأحمر لأول مرة في التاريخ، وعلى يد الهندسة الفرنسية (المهندس فرديناند ديلسبس)، في عهد الوالي محمد سعيد بدأ المشروع الكبير، ثم تم افتتاح القناة والأوبرا المصرية معاً في عهد الخديوي إسماعيل. هذه الأوبرا التي تم العمل في إنشائها بصفة

عاجلة لضيوف إسهاعيل وعلى رأسهم الفاتنة أوجيني امبراطورة فرنسا، وهي نفس الأوبرا التي احترقت في سبعينيات هذا القرن في وسط مدينة القاهرة.

«لم تنشأ الأوبرا لغرض فني أو ثقافي خالص لوجه الله والـوطن، ولم يكن الشعب المرهق المكدود في جملته يعتبر أن مثل هذه الأوبرا ضرورة لحياته آنذاك، بل لم تخطر أساسا على باله، وربها لم يسمع عنها من قبل»(١٥٠).

دليلنا على انفصال العلوم عن الفنون، والتي بدت كمزاجية ذاتية، هـو رهن هذه الـدار «دارالأوبرا»، والتي تُمثل ـ وحتى اليوم ـ قومية كل بلد في العالم المعاصر.

«ثم رهنها إسماعيل بعد ثمانية أعوام لأحد الإيطاليين ويدعى «إيضانجيل كيلولو» مقابل تسعة ملايين وثلاثة وسبعين ألف جنيه بوثيقة سُجلت في المحاكم المختلطة في ١٧ مارس ١٨٧٧»(١٦١).

ظل الاستعمار القديم والجديد يفعل فعله في فرض التجزئة على البلاد العربية واحدة بعد أخرى منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي . . أي قبل مرحلة بدء ظهور الفنون التشكيلية والفنون الأخرى . «إن كل دولة استعمارية ، ولا سيما بريطانيا وفرنسا ، سارعت إلى تقسيم وتجزئة مناطق نفوذها إلى ما استطاعت من أجزاء . . . الأمر الذي جعل الوجود الاستعماري والتجزئة مرتبطين ارتباطاً عضوياً (١٧٠) . فأصبحت الدولة العربية الواحدة تحت قبضة المندوب السامي الذي كان المرجع الأول في إدارة كل الشؤون السياسية والاقتصادية ، وبخاصة الشؤون الثقافية . «كما سعى إلى إضعاف الفكرة القومية والهروية والعربية التي وغذى لا يجسدها أمثال هذه المعالم المادية الملموسة ، وشجع دعوات مشبوهة كالفينيقية والفرعونية والبربرية ، وغذى الخصوصية القطرية بمسوّغات بعضها من الماضي البعيد ، وبعضها من الماضي القريب ، وبعضها من المانيعة أو النفسية القارية ، وبعضها من الملامح الاجتماعية أو النفسية الشارية .

اعتبر الاستعار التركيز الثقافي من أهم وسائله لدحر الإنسان العربي، ثم جرّه إلى الثقافة الاستعارية جوا عبر الفنون واللغات الأجنبية، وغيرها من خطط مشبوهة ومقصودة ومتعمدة «وعلى صعيد الثقافة حارب الاستعار الفرنسي في المغرب العربي والمشرق العربي التاريخ العربي وشوه وقائعه (بالمستشرقين) . . . . وكافح اللغة العربية ، باعتبارها روح الأمة ووعاء فكرها، وناهض الدين الإسلامي بوصفه رابطة معنوية عظيمة ، وقربي عاطفية وعقلية . . . ونشر دعوات إلى العالمية ليفقد العرب مقومات شخصيتهم الثقافية وأصالتهم الحضارية . . . وضرب فكرة الوحدة . وفي مصر أشاع الاحتلال الانجليزي النظرية القبطية الفرعونية في القومية المصرية وفي الكيان المصري . . . . وحض على استعال الحرف الملاتيني في الكتابة بدل الحرف العربي للاءمة حاجات الحضارة الحديثة العرب.

إن أخطر النتائج مهد لها الاستعار طويلاً، هو إبرازه لحكام الدول العربية اختلافات مستويات التطور العلمي والاقتصادي والثقافي في كل دولة عربية (وما هو أمر طبيعي)، ليُخيفهم من فكرة الوحدة العربية. والاستعار بهذا الادعاء غير الصحيح ولو نسبياً والمنافي للمنطق منافاته أيضاً للتطور التاريخي، قد نال من حقيقة الفكرة القومية، وشوّه أبعادها وحسناتها ومستقبليتها، بعد أن بث سُم تفريق الدول العربية عن بعضها البعض، وفي ادعاءمنه للمحافظة على كيان كل دولة على حدة، وعلى تميزها الثقافي، أو لنقل انفصالها الثقافي عن كل ما هو عربي ووحدوي. «إن طبيعة التجزئة الحالية للوطن العربي، ومحتوى خيارات النخب الحاكمة

في التنمية الاقتصادية والتقنية، ومفهوم كل منها للأمن القومي، لن يُتيح في هذا المشهد لأي قطر عربي أن يكون قادراً على تحقيق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي في استهلاكه والمناعة في أمنه واحتياجاته الثقافية والاستقلالية في اتخاذ قراراته الأساسية» (٢٠).

تصل أعال الاستعار في العقدين الماضيين إلى نوع من التحدي الثقافي والتقني. صحيح أن هذا التحدي غير محسوس بطريقة مباشرة، خاصة عند طبقة أنصاف المتعلمين، لكنه قد يكون مستشعراً عند طبقات أخرى أكثر تعليها وثقافة. والمشاهد أن الاستعار الجديد يستعرض ضمن ما يستعرض تفوقه التقني في عالم الاتصالات (٢١) ليفرض ثقافة أجنبية واستعارية موجهة في غير شرف أو ضمير، «وفي غياب مشروعات حضارية قومية، وفي غياب حرية الإبداع والتعبير والتنظيم، فإن المواطن العربي سيكون مهياً لاستقبال ما يتساقط عليه من مواد إعلامية وثقافية خارجية، بخاصة إذا كانت جيدة الإنتاج والإخراج» (٢٢)

إن الشركات الاستعمارية المتعددة الجنسية تقوم اليوم بمهام الاستعمار وفق التخطيط الاستعماري الحديث لتُغذي المعارض ومؤقرات الفنون، ولتساعد على انتشار البنى الأساسية للاتصال، وتسهيل تبادل المواد الثقافية والتعليمية والتربوية والكتب والأفلام السينهائية. «وعلى الرغم من الدور الكبير الذي قامت به هذه الشركات في توسيع نطاق المرافق اللازمة للتنمية الثقافية المتافية المتابعية الثقافية والأيديولوجية في دول العالم الثالث، وعدم المساواة بينها وبين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة» (٢٣).

#### إشكاليات الفكر الفنى العربي

ليس المقصود هنا التعبير عن وجود إشكاليات في الفكر الفني العربي، بقدر تفسير خصوصية هذا الفكر، والتي تختلف اختلافاً جوهرياً وبيّنا في النشأة والمضمون والشكل والجوهر، عن الفكر الفني الغربي.

"إذاكان الإسلام قد أوضح منطلقات فلسفة الفن العربي، فإن معالم شخصية هذا الفن قديمة عريقة" (٢٤). من الطبيعي أن الدعوة إلى الإسلام قد خصّت الفن التشكيلي بخصوصية ذات طابعين، روحي وعقلي. جعلته لا يستند في فكره إلى ما سبقه من فنون كانت لها الغلبة والانتشار. ففي العهد الأموي "لم يكن له (الفن) أن يأخذ مباشرة من أصولة القديمة المتمثلة في الفن الرافدي. بل أخذ من الفنون التي كانت سائدة في منطقة الإسلام الأولى، وهي سورية والعراق، حيث كان الفن البيزنطي في الأولى والساساني في الثانية منتشرين (٢٥). بمعنى أن الفكر الفني العربي استوعب ازدهار الفن في الأسابق عليه في حضارات مختلفة مضت، لكنه أضاف إليه خصائص جديدة مبتكرة غيّرت تماماً من شكل ومضمون فن الحضارات السابقة "وإذا كانت العارة الإغريقية قد اقتصرت على طرق ثلاثة فقط هي الدوري والأيوني والكورنثي، ثم إنهاكانت مُكرّسة فقط لوظائف محددة، القصر والمعبد والأغورا، فإن طرز العارة في الفن الإسلامي كانت متنوعة لا يمكن تصنيفها إلا ضمن نطاق التقسيم الجغرافي أو التاريخي، وهكذا كانت ذات أنواع عديدة مما يدل على قوة الإبداع فيها» (٢٦).

ومن الطبيعي أن يستهوى هذا الإبداع الجديد، الملهم بكتاب الله عز وجل، والملتصق بالدعوة المحمدية التصاقاً عضوياً، العديد من الفنانين العرب والمسلمين آنذاك، يشدّهم في هذا الفكر الفني العربي عناصر الجديد،

وليحققوا هواياتهم في الفن على معهار المساجد والمآذن وفنون الخزف وفن كتابة المخطوطات. وكان كل ذلك دليلاً «على وفرة المصورين وتعدد أساليبهم ضمن وحدة الفن العربي ووحدة خلفياته الجهالية» (٢٧). الأمر الذي يشير إلى وجود جماليات للفن العربي الإسلامي. على اعتبار أن هذه الجهاليات تختلف اختلافاً كبيراً عن جماليات الفنون القديمة عند الفن الصيني أو الفن الهندي. صحيح أن الكسندر جوتليب بومجارتن (٢٨) قد فجر في عصر التنوير الألماني أصول علم الجهال والجهالية AESTHETICISM أثناء محاضراته في جامعة فرانكفورت، وضمنها كتابه الذي لم يُكمله والمعنون ها معنون «تأملات AESTHETICA» لأول معنى مصطلح «AESTHETIK» كدلالة على فلسفة الفن والجهال.

إن الفلسفة اليونانية القديمة تشير إلى اللفظة اليونانية « AESTHÉSZISZ » بمعنى «الجالية»، وهي وعي الذات الاستبطاني أو ما نسميه حديثاً «الإدارك بالترابط APPERCEPTION» وإذن، فجالية الفن قد خرجت من تحت عباءة الفلسفة اليونانية القديمة منذ عصر أفلاطون (٢١٨ عـ ٣٤٧ق. م) ومروراً بمدرسة الجاليات التي افتتحها اليوناني هيراكليديس بونتيكوس (٢٩)، أرسطو ARISTOTLE (٣٠). أفلوطين وأكاليات التي ومن جاء بعدهم.

ما من شك أن الموضوعات في الفن التشكيلي العربي قد اختلفت تماماً عن موضوعات الفنون الأخرى في الفنون التشكيلية الغربية. ومن المؤكد كذلك أن تلك الموضوعات العربية قد حملت معها علم جمال عربي السمت به هذه الفنون العربية. لكن سوء الطالع لم يتح الفرصة لتفسير هذه الجماليات العربية، أو الإلقاء الفسوء على الفكر في الفن العربي والإسلامي. أن أكثر الباحثين في الفن العربي قد ركز الجهد على تناول الدراسات التحليلية أو النقدية للفن التشكيلي، ودون نظرة عين إلى القيم الفلسفية الجمالية التي حملها إنتاج هذا الفن «ولكن لابد أن نستثنى الدراسات الأخيرة التي قام بها كل من أوليج غرابار، الكسندر بابادوبولو\* والتي تصدّت إلى القيم الجمالية في الفن العربي، فكانت مصادر لعلم الجمال العربي، (٢٢).

يهتم الفكر العربي بالمنظور الروحاني. فكلنا من خلق الله سبحانه وتعالى، الإنسان والحيوان والنبات والجهاد. وهو وحده الخالق الجبار الفنان في خلقه. وعليه، فإن نظرة الفنان إلى كل هذه المخلوقات تنفذ عبر عين الله عز وجل. بمعنى أن تصبح رؤية العين للفنان تابعة وفي المستوى الثاني بعد رؤية المولى العظيم. ومع أن هذا التصور للتفسير يصبح لا عقلياً عند المارسة الفنية، فإن حرية الفنان تكون مكفولة في التحوير والتشكيل، لأنها تتم لا محالة بإرادة الله إيهاناً وفعلاً وتحقيقاً من خلال المنظور العقلي.

مثل هذا الاهتهام في المنظور الروحاني لا نجد له أية آثار في الفكر الفني الغربي، الذي لا يعرف غير العقلانيات، ولا تقوم حسابات الفن فيه إلا على الأبعاد والمقايس، والقواعد والأحكام الرياضية الفيثاغورثية.

لم يأبه الفنان العربي بابتعاده عن فن النحت الذي يُجسّد البُعدالثالث، لكنه أفنى نفسه ليجد طريقاً أخرى للخلاص في الزخرفة الإسلامية التي نأت عن تصوير الكائن الحي بمختلف أنواعه، فضمّنت الزخرفات المختلفة والمتشعبة اختلافات ظاهرية في الأشكال، أدى إلى تآلف حقيقي في الجوهر والمحتوى.

لا شك أن فنون الإسلام تأثرت بجوهرالعقيدة الإسلامية التي وجهها القرآن الكريم والسنة (٣٣). ومع أن الحضارة الإغريقية تمثل نمطاً رائعاً من أنهاط التفكير في الفكر الفني اليوناني القديم، إلا أنها تختلف إن

لمتقصر \_ عن مجاراة الفن العربي والفكر فيه «هذا يدل دلالة بالغة الأهمية على أن التأثير الهيلنستي في الفنون العربية لم ينفُذ إلى الروح العربية» (٣٤).

هذه الخصوصية في الفكر الفني العربي تؤكد أصالة هذا الفكر، بصرف النظر عما يشاع ويُقال عنه. لأن النظرة النقدية الميكانيكية لا تعتد بروحانية هذا الفكر، ومن هنا يصبح الأمر والاختلاف مفهومين.

لقد تعرضت هذه الخصوصية إلى الطمس أثناء حكم العثمانيين اللذين كانوا يقاومون كل تقدم عربي، ليشجعوا الفن التركي على الانتشار والرواج. إن هذه المرحلة التي عكست ولفترة طويلة من الزمن المحاولات طمس معالم الفكر الفني العرب وإحلال فكر لفن تركي مكانه أو بدلاً منه، قد اضطرت العرب تحت ضغط دكتاتورية الإمراطورية العثمانية العجوز إلى البعد عن ثقافتهم العربية، بعدهم عن الثقافة التركية المرفوضة.

وإذن، فقدتقابل العرب والفنانون العرب مع مشكلات تاريخية عويصة، ساعدت على تقهقر الفن الإسلامي والعربي على السواء، ونتيجة لذلك فقد ضعنف الفكر الفني في الفنون العربية، بما أوصل إلى حالة «الإسكالية» في العصر الحديث.

ومع ذلك، فلا بد لنا من الاعتراف بأن الفكر الفني العربي لم يكن مهزوماً في يوم من الأيام. صحيح أنه تراجع نتيجة ظروف تاريخية أو سياسية، لكننا لا نزال نجد له تعبيراً محدداً ودوراً مرموقاً في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. وهو ما يشحذ الهمة اليوم للنهوض من جديد إلى عصر جديد نُحيى به الثقافة العربية الإسلامية حتى لا تفقد هو يتها أو أصالتها التاريخية.

لكن دور الإحياء هذا، هو مشكلة عويصة قائمة بذاتها، ولعل هذه المشكلة هي أحد الأسباب للنكوص المذي يعتري ويعترض طريق التجديد في الزمن المعاصر. وهو موقف يفرض علينا كهاهائلاً من التخطيط بعدالبحث والدراسة، في استعراض للتراث الفني، وفي تدقيق شديد لمؤثرات جديدة رافدة دخلت عصرنا في سرعة وقوة شديدتين، فبروز عصر التكنولوجيا بإكسير الحياة والثقافة يفرض علينا معالجات ذات طابع خاص، لا نقف فيه عند التراث أو الفن التاريخي القديم حتى ولو كان جليلاً وإنها نُكيّف هذا الفن ونعصره ليوافق متطلبات العلم والتكنولوجيا.

«أما الثقافة العربية الإسلامية على نحو ما نجدها اليوم في البلاد العربية، فها نعرفه عنها لا يعدو أن يكون من باب الحدس والتخمين والمشاهدة العفوية والتحليل الجزئي» (٣٥٠).

#### إذن، كيف تتم عملية التعصير؟

من المؤكد أن الفن العربي، ومعه الثقافة العربية يتعرضان لغزو واستلاب ثقافي وفكري بمساعدة من المتكنولوجيا المعاصرة «فالحضارة العلمية التكنولوجية التي تغزونا ليست حضارة نزيهة أو حيادية. إنها تحمل معها حكما قلنا ونقول حثيراً من قيم الحضارة الغربية، وعلى رأسها قيم مجتمع الاستهلاك والبذخ والمجون والسيطرة. بل تحمل معها بذور التشكيك في القِيم، وكذا انحلالها وزوالها»(٣١).

تتناول عملية التعصير أول ما تتناول التراث العربي الإسلامي في الفن. ولما كان التراث العربي الإسلامي تراثاً عالمياً وفوق مستوى الشبهات ـ أو قابلية الخوض فيه ـ فإن موقفه المعزّز هذا يفصح عن وضوح هو يته عبر

العصور المختلفة. إنه لمن المتفق عليه في كل آن ومكان أن التراث الفكري والديني عندنا يعني الأخلاقيات عند المسلمين، والإيهان بالمله، واحترام الذات، والتضامن الاجتهاعي والإنساني، ومحاربة الأنانية والفردية، وغير ذلك من مقوّمات المجتمع الإسلامي. فإذا نظرنا إلى التراث الغربي وإلى ملامه، فإننا نضع اليد على النقيض تماماً، حيث الأنمانية والأثرة والعزلة الباردة واللانتهاء والصقيع اللاإنساني. وعلى حد قول «هوبز (Hobbs «الإنسان ذئب على أخيه الإنسان».

إن من أهم عناصر الفكر الفني العربي في تراثنا «الموازنة السليمة بين الحرية الفردية من جانب، وبين الحرية الاجتماعية وحقوق الشعب من جانب آخر» (٢٨). والاهتمام هنا من شأنه أن يعود على القطعة الفنية بالانسجام harmony الذي هو ميزة أكيدة وصائبة من مزايا الفن السليم. إذ أن من شأن هذا الانسجام أن يبلور قضايا هامة في الفن، مثل تحرير الإنسان من الاستغلالين الاقتصادي والاجتماعي عملاً بمبدأ الإسلام، كما ينير طريقاً إلى فكرة المشورى، ونعني بها جانب المشاركة في العصر الحديث، كما يقود إلى أشكال عديدة ومتنوعة من العدالة والمساواة، وينير المشعل إلى تقديس واحترام العلم والعلماء».

يتعرض التراث - رغم نبعه الإسلامي الحر - إلى بعض المغالطات التي تتهمه بمحاربة الفنون والآداب في استناد لبعض آيات القرآن الكريم . «ومن الأحاديث التي تروى في هذا المجال - لعن الله المصورين، يقال لهم يوم القيامة أحيسوا ما خلقتم» (٣٩) . إن العلة في منع التصوير والكائن البشري الحي لم تكن ترجو أكثر من إبعاد العرب والمسلمين عن الوثنية وعبادة الأصنام التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام . لكن التراث الإسلامي ذاته ليس فيه ما يشير إلى حظر أو عدم اقتراب من النشاط الإنساني ولا حتى الترويجي الترفيهي . وكل ما خرج علينا من آراء ورثها التراث ظلماً وبهتاناً ، ما هي إلا نزعات مفرطة وحادة تنتمي إلى المتشددين في الدين الإسلامي .

إن موقف الفكر الفني \_ وخاصة في الفن التشكيلي \_ يجتنبه الكثير من الغموض، بل والضبابية إن شئت أن تقول . يملكر د. زكي نجيب محمود «ان تراثنا في الفن التشكيلي يرتد إلى الماضي السحيق \_ كالفن الفرعوني بالنسبة للفنان المصري \_ فلا يكون مُلزماً لبعُد المسافة التاريخية » (٤٠). وإذا كان زكي نجيب محمود يسمح إلى حد باستلهام النحات محمود مختار للفن القديم (والمقصود هنا هو الفن الفرعوني)، فإننا لا نجد في هذه العودة إلى القديم إلا تكريساً للنعرة القومية ، التي تعود بالفنون إلى حظيرة الماضي في الفكر والفن، حتى ولو بدّلت وغيرت باستعالها تقنيات العصر الحديث .

إن المشكلة المصيرية التي يرسف فيها وطننا العربي اليوم أكبر من هذا الاستلهام للهاضي، بل لعلها تصير إلى ما سهاه «محاولة التوفيق بين تراث الماضي وثقافة الحاضر . أو قُل بين تراث الماضي وثقافة الغرب في حاضرها وماضيها على السواء . أقول إن محاولة التوفيق بين هذين الظرفين مشكلة بالنسبة إلى كل مجتمع متطورة (٤١). ومع ذلك، فإنه يعود في نهاية دراسته القيّمة إلى اقتراح الأخذ «بطريق فريق ثالث ينشد الجمع بين الطرفين في مركب واحد بقدر ما يستطيع إلى ذلك من سبيل (٤٢).

ونحن نرى أن إشكاليات الفكر الفني العربي تتأرجح عادة منذ القديم بين الطريقين التقليديين الشائعين . . . التراث أم المعاصرة؟ بل الواقع هو أننا نشعر بهوة سحيقة بعد محاولة الاستعمار طمس معالم ثقافتنا وتراثنا . وهو ما نوده إلى حالة نفسية وصلت إلى ذروة العقدة التي تتطلب حلاً نفسياً وجذرياً .

كما أننا نخاف من لفظة «المعاصرة» والتي تحمل في طياتها التقنية المتقدمة للفكر «والانتلجانسيا». «و إذن فخصوصية إشكال الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر كامنة في كون العرب يمتلكون تراثاً ثقافياً حياً في نفوسهم وعواطفهم وعقولهم ورؤاهم وذاكرتهم وتطلعاتهم، في صدورهم وكتبهم. تراثاً هو من الحضور وثقل الحضور على الوعي واللاوعي بصورة قد لا نجد لها نظيراً في العالم المعاصر» (٤٣).

لا يكفي العرب اليوم أن تكون فنونهم نقلاً أو مسخاً أو تقليداً للفنون التشكيلية الغربية ، خاصة وسط تيارات تشكيلية وُلدت في سبعينيات القرن الحالي ، حتى وإن أُطلق عليها تيارات عصرية . لكننا نراها من وجهة نظرنا ــ تيارات مناهضة للعقل العصري الذي يعيش وسط التقدم التكنولوجي والفضائي المعاصر، حتى ولو كان عقلاً أوربياً . فها بالك إذا ما كان عقلاً عربياً يحمل مشكلاته القومية والعربية وآفاق وحدة عربية بين شرايين المخيخ؟

انطلقت هذه المناهضة للفن التشكيلي الأوربي في أكتوبر من عام ١٩٧١م بها أطلق عليه «الفن المعدم ART POVERA». وأقيمت لهذا الفن معارض في لندن، نيويورك، برن، أمستردام، ديسلدورف، أوسلو وفي باريس، ثم جاء فن «الحرفية LITERALITY» أو فن تفسير المعنى الحرفي. وتبعه فن «الأشكال غير المشكلة» DEFORMED FORMS ، وحسب تعبير «ليبارد» Lippard «ليست صوراً تشكيلية وإنها قوالب متعفنة» (فن المستحيل TMPOSSIBLE ART ، شم فن الأرض أو التربة» LANDART ، وكلها خليط من الخامات في الفن التشكيلي بلا حدود أو مقاييس .

في شهر أكتوبر من عام ١٩٧١م اشتركت خمسون دولة أوربية وآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية في «بينالي باريس» الذي حدد اشتراك الفنانين بها لا يزيد عن سن الخمسة والثلاثين عاماً، لعرض لوحات تعبر «فن الحد الأدنى» MINIMAL ART:

هذه خلاصة مقتضبة عن مسيرة الفن التشكيلي في العالم الغربي المعاصر، وهو ما يتضح منها أن بناء الثقافة والفنون الغربية بعيد كل البعد عن عالمنا العربي، لغة ونهجاً وأسلوباً وابتكاراً. ولدينا من الشجاعة ما نقول بأن بناء الثقافة والفنون الغربية قائم على غبن العرب «وعلى إقصاء تعسفي لدور الثقافة العربية الأساسي في التاريخ الثقافي العالمي» (٥٥). وحتى ذلك التراث الفني والإنساني العربي قد تبدل عند الأوربيين بها أضافوه إليه من تقنيات وتشويهات في العصر الحديث، رغم أن حضور وفع اليات هذه الثقافة العربية في ثقافات وفنون الغرب هو حضور مؤسس وبناء، وليس حضوراً هامشياً أو فرعياً.

وهنا، نصل إلى المطلوب منا. . .

ليس المطلوب أن نقف على مشارف التراث الفني أو على أطلاله لننعيه ، خاصة وأن هذه الأطلال مليئة بالكنوز الفكرية العربية . إن علينا الغوص في أعهاق بحر التراث باحثين عن اللالىء كها كان يفعل الكويتيون الأصلاء قديها . كها أنه ليس من المطلوب منا أن نلهث وراء الفن الغربي الذي يتبدل سوءاً يوماً بعد يوم بحكم الآلية وألمعية التقنيات واكتشافاتها . كها أنه ليس من المعقول ولا من المفيد بعد أن عرفنا الحقيقة المرة - أن نقف في وضع ثابت جامد .

إن إعادة بنية الفن العربي المعاصر، هي الطريق الأوحد والأمثل، وفي ابتعاد عن حالة الاضطراب التي تنتابنا هَـوَساً، والمتعلقة بفروقات انقطاع وعدم اتصال بين تاريخنا الثقافي والتاريخ الثقافي العالمي. ثم علينا بعد ذلك الصعود إلى سُلم التمسك بالفكر الفني العربي وسط بنية جديدة، ليصبح الفن التشكيلي بداية فعلية وعصرية للثقافة العربية المقومية، وكذا الثقافة العربية الإسلامية، باعتبارهما الدافع الأساسي للشخصية العربية والوحدة العربية.

أن نتحرر من فنون الغرب، يعني أن نضعها تحت مجهر البحث والتحليل الدقيقين في كثير من العقلانية، ودون رفض هذه الفنون كلياً. صحيح أن الفكر القومي يتعرض لمشكلات إقليمية هو الآخر، لكن تفسير ذلك ومناقشته سيكون نصيب المحور التالى بإذن الله.

#### الفكر القومي في الفن التشكيلي

نقصد بالفكر القومي في الفن . . . الفكر القومي العربي الذي سار على طريق غير سَـوِي، نتيجة عدم إتاحة الفرصة لهذا الفكر للنمو أو للتقدم خطوات إلى الأمام. وهو ما كان من آثاره تراكم الظواهر الثقافية لأزمة الذات العربية . . . تلك الأزمة التي لا تزال في مجال دورانها . . . كطاحونة الهواء .

يتنازع الفكر القومي عوامل شتى، تنتمي في مجموعها إلى نزعات وأيديولوجيات متناقضة، بعضها وارد من الخارج ومستورد وجاهز للنزاع والفرقة، والبعض الآخر داخلي عريق مُستثار. لكن هذه العوامل جميعها تظهر وقد غلب عليها التنافر والصراع. وكلها في غالب الأحوال تمثل ظاهرة من ظواهر التجزئة وتقسيم الأمة العربية، وتشجيع التفتتات. . هذا على نطاق العمل السياسي.

إذن. . . كيف كان حال الفكر القومي في الفن التشكيلي؟

إن أخطر الهويات التي تعارض الهوية القومية هي الهوية القطرية. نشأت هذه الهوية كنتيجة طبيعية للتقسيم الاستعاري للدول العربية، وبدا الوضع القطري للفنانين التشكيلين - خاصة بعد الاستقلال السياسي - وكأنه قمة الانتصار ونهاية المطاف. وتحولت الهوية القومية في الفن إلى صراع وتسابق - غير شريف أحياناً كثيرة - وفي ارتكاز على الثروة، أحد العناصر الهامة في إبداع الفنون.

واستناداً إلى إحساس بمركب النقص، سارعت بعض الدول العربية إلى إقامة المعارض، وإلى إرسال المبعوثين إلى أوربا لدراسة الفنون التشكيلية بمختلف فروعها وتخصصاتها الدقيقة، ولم تستطع الدول العربية الفقيرة الدخول في هذا السباق.

وتمادى الحكام العرب في تأليه ذواتهم، وتسخير الفن التشكيلي لرسم شخصياتهم بمثات بل بآلاف اللوحات الزيتية وأحياناً التهاثيل بفنون النحت. وما كل هذا وذاك إلا نعرة إقليمية تشد من عجلة الوحدة العربية إلى الوراء. وزاد الطين بلة حينها سعت بعض الحكومات العربية وبإيحاء من السلطة - إلى إصدار الكتب الفنية والمصورات التي تشيد بالنظم القطرية والبغيضة، وتقلب الباطل حقاً، تغريراً بالنشء، وإهداراً لقيمة الفن والفنانين . . الأمر الذي أفسد كل مخططات الوعي القومي التي كان بالإمكان تطويرها لتعبيد الطريق إلى وحدة عربية شاملة . . . لا يصبح الفن التشكيلي فيها إقليمياً أو مصرياً أو عراقياً، وإنها ليصبح

فناً تشكيلياً عربياً، يتعامل فيه الفنانون العرب مع أفكار قومية عربية تفعل فعل السحر في نفس كل عربي أياً كان مكانه الجغرافي.

من الطبيعي أن يكون لكل قطر عربي جميزاته وبيئته وخبراته في الفن، والتي سوف تختلف بطبيعة الحال عن القطر العربي الآخر معالجة وإبداعاً. هذا أمر مقبول ومُسلم به. لكنني أعني هنا الأفكار الكبيرة في الفن، والتي تؤدي \_ من خلال الأعهال الفنية \_ إلى توحيد في اللغة الفنية والأسلوب العربي، واللُحمة الواحدة عند التعامل مع المشكلات الفنية الكبرى، والتي تُصور مشكلات كبرى للوطن العربي قاطبة. فمشكلة الغزو الثقافي الأوربي والأمريكي تجتاح الوطن العربي كله بلا استثناء عن طريق الأقهار الصناعية، وتقتحم هذه الإنتاجات الثقافية وغير الثقافية مخادع زوجاتنا وبناتنا وأولادنا في غير حياء، فتصبغ أجيال الشباب العربي بمسحتها الملونة البراقة والمقصودة، تفتيتا لوعي الشباب، وحداً من همه وثقافته ودينه ورؤيته. إنها تنقل له \_ رضى أم لم يرض \_ نهاذج الفكر الاستعهاري الغربي، الذي يقذف به ناحية الانطواء، ويوقعه فريسة الغربة. . . . . . ألم يكن العرب أقدر على التخطيط لفن قومي عربي يحفظ عليهم ماء الوجوه؟ ويقي شبابهم من هذا التردي؟

والآن، نرى أن لكل بلد عربي فنا تشكيلياً يكاد يكون خاصاً به، لا يُشابه فيه فن البلد الآخر، تماماً كما تختلف حلقات واتصالات التبادل الفني والثقافي في كل قطر عن الآخر. ففي التعليم الفني يرسل البلد العربي أبناءه وبناته إلى بلد مستعمره الأول، لتتواصل الفكرة الاستعمارية على طريق الفن، وليعود مبعوثوه ومبعوثاته وهم محملون ماضي وتراث الفنون الغربية، والذي يمثل المستعمر الذي رحل إلى غير رجعة أصدق تمثيل. وأتساءل. . . أبمثل هذه الاستراتيجية في تعليم الفنون يمكن لنا بناء فن عربي قومي؟ أنا لا أعتقد بذلك، لأن الأصالة في قومية الفن أن يضعها الإنسان العربي بفكره لا بفكر الغير. «إن قومية الفن تعني الخطوط الرفيعة التي يمكن أن تظهر في عمل داخل فن من الفنون، سواء في مضمونه أو شكله. وتعتبر هذه الخطوط وطنية لخدمة الوطن إذا مانبهت إلى موضوعات اجتماعية عن عياة الشعب، أو جاءت متضمنة لروح الشعب، أو حاوية لثقافته، أو عاكسة أو مُعالجة لقضاياه الحية السائدة. ويكون هذ الاتصال في العمل من خلال محركات أدبية أو درامية أو فنية أو تشكيلية أو تشكيلية أو تطبيقية . . . إذ يقرر الناقد الروسي «بالينسكي» \_ أن قومية الفن ليست ميدالية أو وساما . بقدر ما هي إحدى المهات التي لا يستغني عنها التكوين الفني الخادم لمجتمعه (٢٤).

فإذا ما فحصتُ في دقة أعمال ونتاج الفن التشكيلي في العراق، وإلى أي مدى التزم هذا الفن بالفكر القومي أو حتى العربي في الفن؟ فهاذا أجد؟

رغم معرفتنا بالماضي الفني لحضارتي بابل وآشور في القديم. ورغم الدعوات والمحاولات العديدة التي خرجت لتجذير الفكر القومي للفن في العصر الحديث. فإنني ـ من خلال فحصي للنتاج التشكيلي في الستينيات ـ أستطيع أن أحدد مسيرة الفن التشكيلي هناك في القنوات التالية:

أ- أعمال نحتية تمثل الاتجاه الوطني والقومي. ومع ذلك فهي تحمل في طياتها علانية الإقليمية المجهضة للقومية العربية.

ب ـ وفي نفس الفترة، أعمال تركز على المناخ المحلى والإقليمي بكامل وحداته.

- ج\_\_ أعمال تجتر التاريخ وتعيش في وجدان الماضي، والإرث العراقي السومري والبابلي والآشوري. . . ثم الإسلامي، وتستلهم الأساطير والرموز والحكايات ذات الطابع الشعبي، إلى جانب موضوعات أخرى تبرز عادات وتقاليد قرى الجنوب في العراق.
- د نتاج فني تشكيلي مظهره سوداوية مظلمة «اتجاهاً مشبعا بالمناخات الحزينة أو السوداوية . ولولا كون الفن لا ينفصل عن الجانب المضىء في مستقبل الإنسان، لكان هذا الضرب من الفن أقرب إلى العدم منه إلى الوجود الإنسان» (٤٧) .
- ه\_\_ إغراق مستفز في الإقليمية بلوحات كثيرة وعديدة تصور الأسواق البغدادية، المرأة البغدادية، رجال الصحراء، قرى الجنوب، شباك الصيادين.
- و أعمال قليلة ونادرة عند أكثر من فنان، لعلها أقرب إلى طريق الكفاح الفلسطيني العربي تُصور تل الزعتر، الفدائي العربي وفلسطين، ملحمة الشهيد «المستوحاة من التراث العربي الإسلامي».

إن التشرذم الذي يعاني العرب منه الآن في العصر الحديث هو نتاج طبيعي لعدة عوامل حكمت موقف الفن وموقف السياسة معاً. فالخطأ القديم قديم من البداية. ولقد حاول العرب محاولات عديدة للترابط والاجتهاع السياسي والاقتصادي والثقافي، وبخاصة في العصر الحديثة قد اعتمدت على نهضة علمية وفكرية وثقافية. لكن مما لا شك فيه أن هذه النهضة قد أسهمت بخطوة في طريق تحقيق الوعي القومي. إذ كان إنشاء مدرسة للصناعات إلى جانب بناء الجيش، وافتتاح مدرسة الألسن في أواخر الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي انفتاحاً على الحضارة والتقدم، كما كان لتشكيل أول نظارة «وزارة» مصرية عام ١٨٧٨م الفضل في تأكيد سلطة الدولة وديمقراطيتها. ومن المؤكد أن الإصلاحات النهوضية التي قام بها محمد علي آنذاك بعد توليه حكم مصر في عام ١٨٠٥م بعد خروج الفرنسيين من مصر بعد الحملة الفرنسية بأربع سنوات، سواء كانت إصلاحات إدارية أو اقتصادية قد عكست على المضمون الثقافي للدولة المصرية الحديثة. فتقدم الصناعة هو عامل من عوامل التنمية الفنية الصناعية من غير شك، حتى ولو كان المؤدون لهذه الصناعة ولهذا النوع البسيط من الفن من الحرفيين البسطاء.

ولما كان الاستعار والقوى الاستعارية حريصان على تفتيت الجهود العربية المتجمعة، أو التي تتوق إلى التجمع في فكرة القومية العربية. . تعكس وتؤكد إحساساً وجدانياً بالانتاء إلى العروبة، وتعمل بعد ذلك على تحقيق الوحدة العربية الشاملة في ظل تأكيد مبادىء القومية العربية، فقد ضربت هذه القوى المعادية محمد على وحكمه بشتى الطرق والوسائل، حتى استطاعت أن تقضي عليه وعلى مشروعاته العربية الكبرى. ولم تكتف بذلك، بل استعمر الانجليز مصر بعدها في عام ١٨٨٢م. وبحدوث الاستعار قضى على أمل قومي كبير كان بوسعه \_ لو تم له النجاح \_ أن يُغير من وجه مصر، بل من وجوه كثيرة في أرجاء الوطن العربي.

ثم . . . . تعود فكرة بعث أو إعادة بعث المد القومي العربي بعد ثورة ٢٣ يوليو المصرية على يد الزعيم الخالد جمال عبدالناصر. لكن الطريق المظلم كان هو نهاية المطاف، بعد أن استأسد الانفصاليون العرب وتُبّاع الاستعمار وتبعته في حلف غير شريف مع وارثي الاستعمار الجديد الذين حلوا محل سيدهم ليملأوا الساحة العربية من المحيط إلى الخليج بالأفكار القطرية والطائفية والنعرات الدينية وكل أساليب البعد والقطيعة والانسلاخ.

ومع أن كل هذه المحاولات الرخيصة وغير المفيدة كانت تعطي للفن والفنانين أصول موضوعات جيدة لمعالجتها أو عرضها أو نقدها واستهجانها. إلا أننا لا نعثر على مثل هذه الأماني والجهود المتمناة في تاريخ الفن التشكيلي العربي الحديث. إذ تبدو أكثر الإنتاجات وقد سارت في فلك المدرسة الغربية البعيدة روحا ونصا عن القضايا السياسية أو المصيرية أو الكفاحية التي كان الوطن العربي يعيشها في أتونها. أضف إلى ذلك اتهام فكرة القومية مرة واتهام آخر لفكرة الوحدة مرات ومرات. وهي اتهامات تحمل كثيراً من الأخطاء الزائفة والانفعالات الهوجاء ضد القومية والوحدة معا. فليس صحيحاً أن القومية تشخم من العرقية ، أو هي تدعو إلى التعصب لكل ما هوعربي ، ولا هي تستند كها أشاعوا على المشاعر، دون نتائج يؤكدها الواقع الملموس (٤٨).

إنّ فشل المحاولتين السابقتين «محمد علي ، جمال عبدالناصر» ليؤكد أن القومية العربية لاتزال تعاني من عداوات داخلية وخارجية ، إقليمية وقطرية وطائفية . ويتبع الفن هذه الصور التي تتجلى في مجتمعه العربي على أي مساحة من الوطن العربي . ان طريق القومية العربية بعد مضي قرن كامل اليوم - طريق مسدود ، لا تجد فيه فكرة القومية مخرجاً للإنقاذ . ولعلنا لا نلوم الفن أو الفنانين ، لأن المثقفين من قبلهم قد وقفوا موقف الحنوع والجمود ، سواء كان سبب ذلك الانتهاء إلى الثقافة الغربية ، أو كان بفعل الصمت الغريب والمستغرب ، وأمام العين العربية ثقافة إسلامية - هي لب ثقافته وفخره - تخوض صراعاً مريراً وشاقاً مع غربة ثقافية ذات جذور غريبة وشاذة ، وصراع حاد مع الاستلاب الفكري ، حتى تحافظ على نفسها وكيانها من الاضمحلال أو التشرذم . . . فالفناء ، وأمبريالية فكرية لا تستحي ، وهي تخترق الأبواب والنوافذ لتُدمر أجيالاً من جنس الإنسان العربي . «في بلادنا عدد غير قليل من الذين امتصتهم الثقافات الأجنبية ، والذين أجيامهم بيننا ، وأفكارهم وأرواحهم مع البلاد الأوربية » (٤٩) .

إن طريقنا الذي نسعى إليه لتتويج القومية العربية هونفس طريق الأمس الذي شققناه من الجاهلية إلى الإسلام والحضارة العربية. «فتكون العقلية الوحدوية والنفسية، والروح الثورية، والنزعة الحضارية والإيمان بالحرية، لا يمكن أن يتم وسط أطر تقليدية ضيقة ومؤسسات بيروقراطية، ومقاييس عادية. والأمر يحتاج بالضرورة إلى مدرسة أوسع وأرحب هي «مدرسة الحياة - المعركة». (٥٠).

ولن توجد هذه المدرسة، ولن تفتح أبوابها لمعركة المصير إلا في ظل نواة وحدوية تجمع كل القوى . . . قوى النضال العربي، تسندها وترعاها وتشد من أزرها ومن أجل تقدمها جماهير ثاثرة متفجرة تتمتع وتستمتع بالحرية ، وتعشق الديمقراطية ممارسة ، وتحس إحساساً حقيقياً بجسداً بحقوق الإنسان العربي في العصر الحديث . بعدها . . . . يمكن أن يتم الحلم المراد لميلاد نهضة فنية قومية عربية ، تعمل على إبراز التعبير الفني عن مشكلات الأمة الواحدة ، والاهتمام بقضايا كل الجماهير العربية ، والتفكير في طموحات أوسع للنضال العربي الواحد، والعناية بأمر التراث العربي بلا فاطمية أو عباسية ، وتطوير الآداب والفنون تحت رداء بنيوية عربية خالصة .

#### السلبيات على مرمى العين

نقصد سلبيات الفن بصفة عامة ، وسلبيات الفن التشكيلي بصفة خاصة .

إن جُل الإنتاج في الفن التشكيلي المعاصر في وطننا العربي يشير ويعكس النكسات والضربات التي أصيبت بها المحاولات العديدة غير الناجحة للوحدة العربية. كما يُفصح عن استجابة هنا وهناك لمفاهيم

الفن الغربي، بدل التصدي لها، ومناصبتها العداء، استعندابٌ للتبعية بدلاً من الاستقلالية. بل وأحياناً ما يقف هذا الإنتاج الفني موقف الخيانة الفنية في تأييد أبله غير حيادي لموقف الفنون الغربية.

نحن نسعى إلى شطب وإلغاء مثل هذه السلبيات في الفن التشكيلي، وفي غيرها من سلبيات أخرى بالكفاح واليقظة، بغية نقل المجتمع العربي الـواحد في ظل وحدة عربية شاملة \_ إلى تغيير جذري ثوري، وإلى إصلاح يحذو حذو الاعتدال، وإلى تطور تلقائي لا ينتظر توجيها أو إشارات من أحد.

إن أزمة الخليج العربي، واعتداء دولة عربية على شقيقة عربية لها تتمتع تمتعاً كاملاً بالسيادة الوطنية ما هو إلا أعظم تعبير عن انقسامات فكرية وسياسية واقتصادية عربية، بل وفنية أيضاً. إن هذا الحدث الفريد في تاريخ الأمة العربية ليُدلل على أزمة الذات العربية، ولعله جاء ليكشف الضعف العربي الخامد، وليرفعه إلى السطح عبرة لنا نحن العرب بالدرجة الأولى، باعتبار أننا نحن وحدنا الذين سنجني ثمرة هذا العدوان الآثم البغيض. إنها أحلام مخطط استعماري وعربي وإقليمي في آن واحد، وهو مخطط بغيض لا ينال يستهدف العرب في أي مكان. وهو كذلك، نتاج طبيعي يناسب أحوالنا، وفُرقتنا، وإقليميتنا، وغربتنا عن بعضنا البعض في شتى طرق الحياة المقلوبة التي نسير فيها والعيون مغلقة.

ولو بقى من تاريخ الفن التشكيلي العربي شيء يُوصّل للقومية أو الوحدة. ولو سار هذا الفن الأصيل على أسس قومية أو وحدوية عربية ، لكوّن وجدان الجهاهير العربية بطريقة أو بأخرى. ولوقف اليوم - وسط أزمتنا الوجدانية والثقافية والفنية - موقفاً متغيراً. إن جماهيرنا العربية بعيدة كل البعد عن الأساس الفكري والفني في السياسة العربية، وهذه السقطة الكبرى في طريق تكوين الجهاهير بالفنون، وطريق تعليمها الإحساس بالوجدان، هي واحدة من أهم أسباب فُرقتنا، وتقوقع كل دولة من دولنا العربية داخل صَدَفة صفراء قديمة بالوجدان، لكن لها غشاء سميكاً بارداً، يعمي عيون الجهاهير عن أن ترى الحقيقة والمستقبل، ولولا تلك الطبقة السميكة لاكتشف شعب ما في أي مكان عدوان غاصب على جاره، دون الحاجة إلى إثبات ذلك بالصحافة وأجهزة الإعلام. إن الفنون هي أسهل الطرق إلى الإقناع. ولو كان لدينا فن عربي واحد لما جرؤ العدو على انتهاك الأرض، لأن جماهيره هناك كانت ستهب للدفاع عن الأخ العربي الشقيق بدافع من المستوى الحسي الراقي، والعربي المتحد، الذي تكوّن منذ فترة في قاع وجدانها الوحدي.

#### الهوامش

- (۱) علم تاريخ الفن هـ علم يبحث في تاريخ الفنون التشكيلية وفن المعار والفن التطبيقي والفنون الجميلة والفنون التقليدية . وهو علم يُعرّف بقوانين تطوير الفروع المختلفة لهذه الفنون ، كل على حدة ، ووفق النهج التعليمي . وتاريخ الفن رغم استقلاليته كادة \_ إلا أنه يعتبر أحد الفروع المساعدة لعلم التاريخ لارتكازه على الآثار، وخاصة المعارية منها تاريخاً وفنا ، كما يستند على الرسوم الشعبية وعلم الجغرافيا ، وكذلك على الأدب والموسيقى . . . بها يجعله أحـد النتائج الثقافية التاريخية في النهاية ، وتحصّلة لتاريخ الفنون عبر عصور ودهور طويلة مضت .
- (۲) د. عواطف عبدالرحن: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث ص ١١١-١١. وانظر ما يلي: أديب مروه: الصحافة العربية ـ النشأة والتطور، بيروت، سامي عزيز: الصحافة العربية ـ مذكرات غير منشورة، كلية الإعلام جامعة القاهرة، العام الدراسي ٧٥-١١ من ١٩٧٦، ص ١٠٩٩.
  - (٣) المصدر السابق، ص ٤٢.
  - (٤) نفس المصدر السابق ، ص٥٣-٥٤ .
  - (٥) د. عبدالله عبدالدائم: في سبيل ثقافة عربية ذاتية، دار الآداب، بيروت، مارس ١٩٨٣، ص ١٣٢ ـ ١٣٣٠.
  - (٦) د. فؤاد زكريا، د. شاكر مصطفى: الثقافة العربية والاعتباد على اللـات. دار الشباب ١٩٨٨، الكويت، ص ٨٩.
    - (٧) د. عَفَيف بَهنسي: الفن الحديث في البلاد العربيّة. دار الجنوب للنشر، اليونسكو١٩٨٠، ص٧.
      - (٨) المصدر السابق، ص ٣٢.
- (٩) بدأت طلائع الخريجين من الفنون الجميلة في مصر منذ عام ١٩١٧م، وفتحت كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية أبوابها عام ١٩٥٦م. وبدأت معارض الفن التشكيلي بالسعودية ودول الخليج منذ عام ١٩٦٧م، أما في الجزائر فقد أنشئت مدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٢٠، كها بدأت الحركة الفنية في المغرب في نهاية الثلاثينيات.
  - (١٠) حامد سعيد: الفن المعاصر في مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالتعاون مع دار النشر (يوغسلافيا، ببلجراد، ١٩٦٤، ص ١٤٠
    - (۱۱) المرجع السابق ، ص ۱٦ .
    - (١٢) الفن الحديث في البلاد العربية، مصدر سبق ذكره، ص ٤٩.
      - (١٣) نفس المصدر السابق، ص ٤٩.
    - (١٤) قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، مصدر سبق ذكره، ص ٤٩.
    - (١٥) سعيد جودة السحار، جمال قطب: أشهر الرسامين والموسيقيين العالميين. دار مصر للطباعة، بدون ت. ص ١٣٦.
- (١٦) المصدر السابق، ص ١٣٨، وانظر أحمد عبدالمعطي حجازي: عروبة مصر. . . دراسة ووثـائق، دار الأداب، بيروب ١٩٧٩، ص ١٧٧- ١٧٣ .
  - (١٧) د. أحمد طربين: التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٧، ص ٣٠٥.
- (۱۸) المرجع السابق، ص ۳۰٦، وانظر د. خير الدين حسيب وآخرون: مستقبل الأمــة العربية، بيروت، تشرين الأول/ أكتــوبر ١٩٨٨، د. محمد عابد الجابري: إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أيلول/ سبتمبر ١٩٩٠.
  - (١٩) نفس المرجع السابق ، ص٣٠٨\_٣٠٩.
  - (٢٠) د. خير الدّين حسيب وآخرون: مستقبل الأمة العربية، بيروت، تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٨٨، ص ٣٢٢.
    - (٢١) مثل الإرسال الفضائي الذي يخترق الحدود الجغرافية والسياسية للوطن العربي.
      - (٢٢) مستقبل الأمة العربية ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٢٤ .
      - (٢٣) قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم، مصدر سبق ذكره، ص ٨٧.
        - (٢٤) الفن الحديث في البلاد العربية، مصدر سبق ذكره، ص ٢١.
          - (٢٥) نفس المصدر السابق، ص٧٧.
          - (٢٦) المصدر السابق نفسه، ص ٢٨.
          - (٢٧) المصدر السابق نفسه، ص ٢٩.
    - ALEXANDER GOTTLIEB BAUMGARTEN . (۱۷۲۲/۵/۲۷\_۱۷۱٤/٦/۱۷) (۲۸)
      - HERAKLEIDESZ PONTIKOSZ حوللي ۳۸۸ ـ ۳۸۱ق. م
        - ARISTOTLE .م.۳۲۲\_۳۸٤ (۳۰)
        - PLOTINUS ،و،۲۲۰\_۱۲۰۰،۳۱۱ ق.م.
        - (٣٢) الفن الحديث في البلاد العربية، مصدر سبق ذكره، ص ٢١.
  - (٣٣) أبو صالح الألفي: الموجز في تاريخ الفن العام، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة \_القاهرة ١٩٧٧ ، ص ١٤٥ .

**\*O. GRABAR: (FORMATION OF ISLAMIC ART), YALE 1976** 

A. PAPADOPOULO: (L,ISLAM ET L,ART MUSULMAN) MAZENOD, PARIS, 1977

(٣٤) المصدر السابق، ص ١٤٤.

- (٣٥) في سبيل ثقافة عربية ذاتية ، مصدر سبق ذكره ، ص ٤١ .
- (٣٦) نَفْس المصدر السَّابِق، ص ٤٦ . (٣٧) توماس هوبز (١٥٨٨ ١٦٧٩ م) فيلسوف إنجليزي من مؤيدي الحكم الملكي المطلق.
  - (٣٨) في سبيل ثقافة عربية ذاتية ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٣٤ ١٣٥ .
- (٣٩) المصدر السابق، ص ١٨٠، وانظر د. عفيف بهنسي: الفن الحديث في البلاد العربية، دار الجنوب للنشر ـ اليونسكو، ص ١٣-١٩.
  - (٤٠) د. زكي نجيب محمود: هموم المثقفين، دار الشروق، القاهرة، ١٤٠٩ هـــ ١٩٨٩م، ص٧٢.
    - (٤١) المصدر السابق، ص١٠٦.
    - (٤٢) نفس المصدر السابق، ص ١٠٨ ـ ١٠٩.
    - (٤٣) إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص ٣٣.
- V.V. V.ANSZLOV, J.D.KOLPNSZKIJ: AMODERNIZMUS, KOSSUTH KÖNYVKIADO, BŪDAPEST: 1975 F. (ξξ) ÁGI AGnes ÉS TÖBBIEK, P. 357.

  - ف.ف. فانسلوف، ج. د. كوبلنسكي: العصرية، ترجمة آجوئي آجنش وآخرون، بودا بست ١٩٧٥م، ص ٣٥١. (٤٥) إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص ٣٩. (٤٦) د. كيال عيد: فلسفة الأدب والفن، الدار العربية للكتاب، ليبيا-تونس، ١٩٧٨م، ص ٢٥٨. (٤٢) عادل كامل: الفن التشكيلي المعاصر في العراق-مرحلة الستينات. دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٨٦، ص ٣١١-٣١٢.
- (٤٨) السيد يسين وآخرون : تحليل مضمون الفكر القومي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، شباط/ فبراير ١٩٩٦م، ص ٢٣٠. «تشير الانتقادات الموجهـة للفكرةالقوميـة إلى الإفكار التي تشكك فيها وتـرفضها لأنها ١ ـعـاطفية لا تستند إلى العقل، وإنها تــرتكز على المشاعر الوجدانية الَّتي لا تعكس واقعـاً مَادياً يؤكد الفكّرة. ٢ ـ مثالية «الدّعوة «للـوحدة» لا تتحقق لأنها مجافية للواقع. ٣ ـ عنصرية، الدعوة تعبير عن تعصّب ونزعة قوية إلى التضخيم من قيمة الجنس أو العرق. ( ٩ ٤ ) إلياس فرج: في الثقافة والحضارة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد. ١٩٨٧، ص ١٣٩٠.
  - - (٥٠) الصدر السابق، ص ١٩٢.

#### دليل المراجع

#### Barthes (Roland):

- 1. "Sur Racine," Sevil, 1963.
- 2. "Critique et Vérité", Sevil, 1966.
- 3. "Le Grain et la voix," Sevil, 1981.
- 4. "Le Plaisir du texte," Sevil, 1982.
- 5. "Le Bruissement de la langue," Sevil, 1984. Charles (Michel):
- 6. "Rhétorique de la Lecture," Sevil, 1977.
  - Escarpit (Robert):
- 7. "Le Littéraire et le social," Flammarion, 1970 (collectif).
- Sociologie de la Littérature," P.U.F., Que Sais-je?, N'=777, Jime édition, 1977. Fayolle (Roger):
- 9. "La Critique littéraire," in. "Littérature et genres Littéraires, Larousse, 1978 (collectif). Genette (Gérard), d'aprés Sollers (Philippe):
- 10. "Figures II," Sevil, Points, 1977.

Jauss (Hans Robert):

- 11. "Pour une esthétique de la réception," Gallimard, 1978 (trad. Franç).
- 12. "Esthétique de la réception et communication littéraire," in. Critique, Minuit, N'=413, Octobre 1981, Spécial: "Vingt ans de pensée allemande."

Leenhardt (Jacques) et Jozsa (Pierre):

- 13. "Lire la lecture," Le Sycomore, 1982. Sartre (Jean-Paul):
- 14. "Qu'est-ce que la littérature"? in. Situations II, Gallimard, 1948.

اقرأ في العدد القادم من

# عالمالفكر

## الثقافة في الكويت

- في مفهوم الثقافة ، والثقافة الكويتية
- النادي الثقافي القومي وتنمية الثقافة السياسية
- التكوين الثقافي والاجتماعي للمدينة الخليجية
  - آليات نقل الموروث الثقافي في الكويت
    - المؤسسات الثقافية في الكويت

تحرير: د. أحمد البغدادي

### واقرأ أيضا

- عبثية الحياة في شعر أحمد مشاري العدواني
  - الاتجاه الإشراقي في الشعر الحديث
- أوجه قصور وأغلاط في شأن تأريخ الفكر الحديث وفهم طبيعته
  - المستشرقون ودراسة العروض العربي
    - نظرية العدد في الفكر الإسلامي
  - شعر السمبير: (أبي القاسم خلف بن فرج الإلبيري)

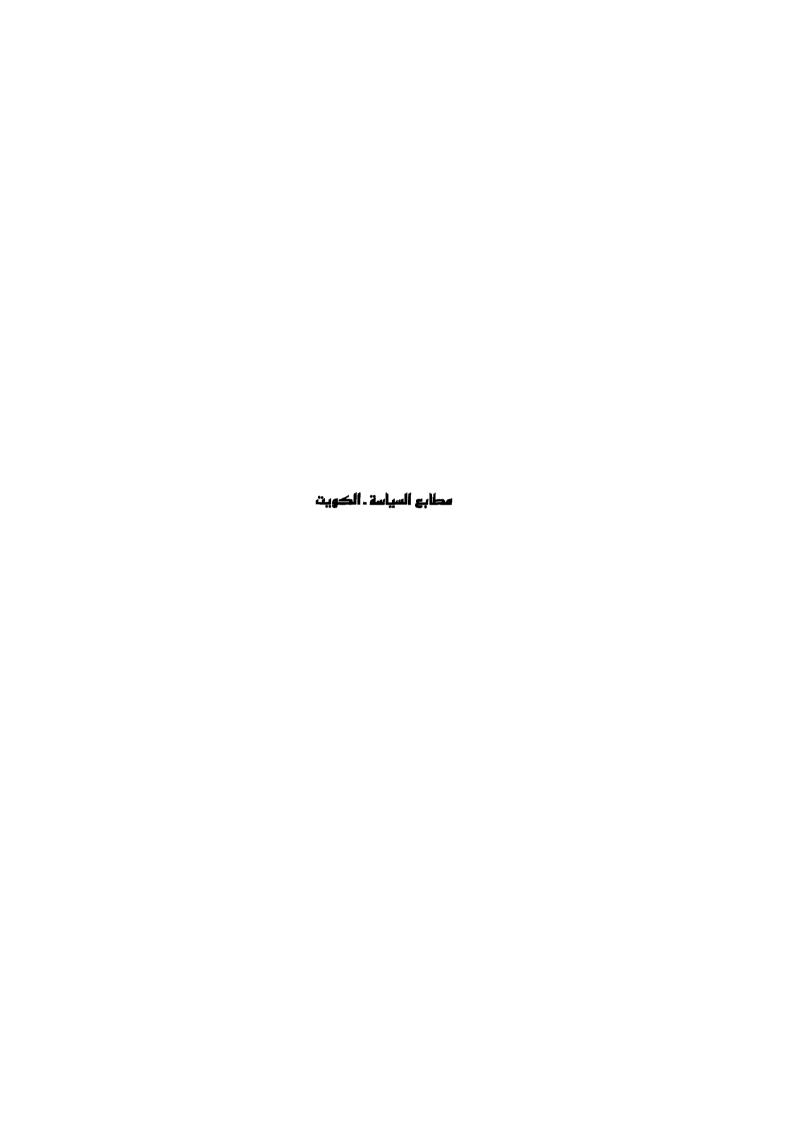